مجموعة من الباحثين بإشراف: ج. م. دانتزر

# سوریت الجاریی (فرران)

بموث أثرية ني المهدين المظليني والروماني

تعــريب أحمد عبد الكريم د. ميشيل عيسس سالم العيسس





## سورية الجنوبية حوران)

يتضمن هذا الكتاب بحوثاً أشرية، قام بها علماء من المعهد الفريسي لعلم الأثمار في الشرق الأدنى، حول المنطقة الجنوبية من صورية (حوران)، التي تمتد من جنوب دمشق إلى شيال عيان، ومن شرق جبل العرب الى تخوم فلسطن.

اعتصد الباحشون في استناجاتهم على اللقى الأثرية، من عيارة ونسحت جدران ويسرك، وخزانات مياه، وشبكات طرق، وقري مهجورة، وخزفيات ونقود، وعلى حدود الملكيات السزراعية القديمة، وتناولوا في دراساتهم المصور النبطية والمملئينة والرومانية الني مرت على هذه المنطقة.

يسردار والأهالي، أن تصدر هذا الكتباب بالعربية، بعد أن تُشر بإسراف الباحث ج. م. دانتزر بالفرنسية في باريس، مساهمة منها في اطلاع القاريء على التاريخ القاديم فذه المنطقة، ومساعدة الباحثين والدارسين العرب على فهم حقية هامة من هذا التاريخ.

#### جميع الحقوق محفوظة للناشر ١٩٨٨/١٠/٣٠٠٠

## الأقالي

للطباعة والنشر والتوزيع دمشق مانف، ۲۰۱۹ تا ص.ب ۹۰۰۳ تلکس EIFEIT مجموعة من الباحثين بإشراف: ج. م. دانتزر

## **سورية الجنوبية** حوران

بعوث أثر ية في المعدين الطليني والروماني

تعبریب أحمد عبد الکریم د. میشیل عیسی سالم العیسی



غلاف الطبعة الفرنسية مكتبة الاستشراق لبول غوتنر باريس ١٩٨٥

## الإهداء

إلى ذكرى الأستاذ سليهان المقداد (أبو ريـاض)، الذي كرس حياته، للكشف عن آثار المنطقة، ومعرفة تاريخها الغني وإحياء تراثها.

#### المحتويات

| أحمد عبد الكريم                                                  |
|------------------------------------------------------------------|
| تهيد                                                             |
| أرنست ويل                                                        |
| المقدمة                                                          |
| جان ماري دانتزر                                                  |
| المدخل                                                           |
| فرانسيس هوغيه                                                    |
| لمحة عن شكل وتطور الأرض في أقاليم حوران البركانية                |
| بيير جانتيل                                                      |
| عناصر جديدة لكتابة تاريخ مناطق وشعوب جبل حوران الجنوبي 80        |
| فرانسوا فيلنوف                                                   |
| الاقتصاد الريفي والحياة الريفية في حوران القديمة (من القرن الأول |
| قبل الميلاد وحتى القرن السابع بعد الميلاد)                       |
| توماس بوزو                                                       |
| طرق المواصلات في حوران في العهد الروماني                         |
| جان ستاركي                                                       |
| الكتابات والنقوش النبطية وتاريخ سورية الجنوبية وشيال الاردن ٢٥١  |
| جوزیف. ت. میلیك                                                  |
| النقوش والكتابات الصغائية                                        |
| موريس سارتر                                                      |
| السكان والتطوّر في حوران القديمة، على ضوء                        |
| النقوش والكتابات اليونانية واللاتينية                            |
| كريستيان أوجيه                                                   |
| العملات المكتشفة في وسيع، والتداول النقدي القديم في حوران ٣١١    |

#### تمهيد

وحوران، هي الهضبة الواقعة، في الطرف الجنوبي من الجمهورية العربية السورية المورية الأخرق ووادي المدرحان في الجنوب والجنوب الشرقي، وقتد بين سفوح جبل الشيخ الشرقية ومرتفعات الجولان المشرقة على وادي الأردن في الغرب والجنوب الغربي، من جهة، ومنطقة الحياد والصفا من بادية الشرق مروراً بجبل حوران (حالياً جبل العرب) في الشرق. وقد هيأها هذا الموقع الهام لتكون البواية الرئيسية لبلاد الشام للقادمين من الجزيرة المربية، وهمزة الموصل الستراتيجية بين سورية الشيالية وسورية الجنوبية.

عرفها الأراميون والأنباط باسم وباثان، أو وباشان، واطلق عليها الأشوريون اسم وحورانو، وعرفت في أيام الإغريق والرومان باسم وأورانتس، وأطلق عليها الشعراء المرب في الجاهلية والإسلام اسم جبلها والأشم، وحوران، الذي أساء أبناء بنو معروف بحق وجبل العرب، ورووه منذ أن قطنوه في القرن الثامن عشر بدماتهم وعرق جبيهم وحولوه الى جنة بسواعدهم. كانت حوران منذ أقدم العصور ولا تزال احدى البوابات الرئيسية المنفتحة على شبه الجنريرة العربية، تستقبل الهجرات والقوافل التجارية، فتحتضن بعضها وينطلق بعضها الآخر شيالاً الى بلاد الهلال الخصيب. وقد استوطنها أجداد العرب من الأرامين والأنباط والصفاويين، واختارها الفساسنة بعد هجرتهم من اليمن إثر انهيار سد مأرب فاستوطنوها، وجعلوا من دهشق عاصمة لمملكتهم، وفتحوا أفرعهم لأبناء عمومتهم العدنانيين في امعركة البروك، التاريخية الخاسمة التي جرت على بطاح حوران. فكانت مقدمة لتحرير بلاد الشام وأسبا من الاستميار البيزنطي وقاعدة انطلاق لفتح فلسطين ومصر.

لقد أدرك الرومان أهميتها الاقتصادية والستراتيجية فجعلوا منها «أهراء لتموين روما يالحيوب وإنسارة كنائسها بزيت زيتونها، وحولوها الى وقاعدة ستراتيجية، متقدمة ليتطلقوا منها تارة باتجاه البطالمة في مصر، وتارة أخرى لمواجهة الفرس في الشرق، ولمحاولة التصدي للغزوات للعربية القادمة من شبه الجزيرة.

ولم يغفل الخليفة الشاني عصر بن الخطاب أهمية هذا الموقع الستراتيجي، عندما زج أفضل قادته في معركة البرموك التاريخية الحاسمة، فانطلقت من قرى حوران في تل الجابية وضفاف البرموك، جيوش الفتح الى مصر وشائي أفريقيا وإلى بلاد الشام وآسيا الصغرى لتينى الإمبراطورية العربية. .

أقام الأنباط علكتهم في القرون الأولى قبل الميلاد، واستنبت لهم السلطة في المنطقة المسلطة في المنطقة المسلطة في المنطقة المسلطة المن وبصرى، المسلطة المسلطة المسلطة المسلطة المسلطة المسلطة المسلكة بعد البتراء، وأقام آخر ملوكهم في ودمشق، حتى الاحتلال الروماني في أواخر القرن الأول الميلادي.

وقد أنشأوا الطرق الرئيسية التي تربط شبه الجزيرة العربية ومصر والبحر الأحر بدمشق وتدمر وبابل، وأتقنوا أسالب الري التي أخلها عنهم الرومان، وأصبحت القوافل التجارية التي تحمل البضائع والسلع المختلفة من جميع بلدان الشرق الأوسط وشيالي أفريقيا وغربي آسيا تقاطر إلى دمشق وبصرى وتدمر ذهاباً وإياباً. لتنجز أعظم مبادلات اقتصادية وثقافية وحضارية في التاريخ.

وما أن استتب الأمر للرومان في سورية الشيالية حتى سارعوا الى ضم حوران الى والمتساطعة العربية، وجعلوا منها ودرعاً، يقي جناح الإمبراطورية الجنوب الشرقي من غزوات عرب الجزيرة، وبطللة مصر والقوات الفارسية، وحولوا مدينة وبصرى، إلى قاعدة ولقواتهم السريعة الحركة، المكونة من «الفيلق البرقاوي الروماني، الذي كان في ذلك المصر بعناية وقوات التدخل السريع، المعروفة في هذه الأيام. وقد أصلح الروسان شبكة الطرق التي أنشأها الأنباط في سورية الجنوبية ووسعوها ، وانشأوا بعض الطرق الستراتيجية ، وأقـاسوا على جوانبها المخافر الدائمة للأمن وسرعة الحركة والاتصال السريع وبنوا في بصرى أحد أعظم المسارح التي لا زالت تشهد حتى الأن على ازدهار المنطقة وتقدم حضارتها .

وحاول أحد أباطرتهم أن يجمل من دمدينة شهباء التاريخية عاصمة إقليمية وجهزها بجميع المرافق والخدمات التي تحتاجها أهم المدن الرومانية، عما لفت انتباه بعض معارضيه وحمدهم.

شهدت حوران ازدهـاراً عظيماً في العصر الروماني واستمر هذا الازدهار بعد الفتح الإسلامي طوال العصر الأسوي والمرحلة الزاهرة من العصر العباسي، ولكنها مالبنت أن أخذت بالتدهور مع بداية العصر المملوكي والعثماني، بسبب عدم الاستقرار والمعاملة السيئة التي كان يلاقيها السكان المستقرون في القرى والمدن، على جيدي المرتزقة، الذين يجاولون الاستيلاء على محاصيلهم الرزاعية بأيشع الوسائل واعنفها، نما أضطر بعض سكان هذه الاستيلاء على محاصيلهم وحريتهم.

لم تتبدل هذه الأساليب الغاشمة بعد زوال الحكم العثماني وقيام الانتداب الفرنسي، بل ازدادت حدة وصلغاً في حوران وبقية الممناطق السورية، مما أدى إلى تصدي أبناء المنطقة للمستعمرين الجدد في معظم قرى حوران وحاولوا الوقوف الى جانب الملك فيصل ضد غططات سايكس - يبكو، وقتلوا في (خربة غزالة) معظم أعضاء الحكومة التي فرضها الفرنسيون على سورية، ولم يرضخوا للبطش، والغرامات والارهاب.

وفي عام ١٩٢٥ انطلقت الشورة السـورية الكبرى، بقيادة البطل سلطان الأطرش، من فوق جبـل حوران الأشـم، وبـدأ أبـنـاء المنطقـة رحلة نضــاخم الطويلة، التي لم تهدأ إلا بزوال الاستعمار الفرنسي، وتحقيق استقلال سورية .

ومع زوال الانتداب الفرنسي، شهدت حوران مرحلة جديدة من التطور شأها في ذلك شأن بقية المناطق والمدن السورية، ولكنها مالبثت أن تأثرت أكثر من غيرها، بسبب الصراع العربي الصهيون، وقيام (اسرائيل).

. وقد أدرك سكان المنطقة خطر المطامع الصهيونية، على مياههم وأراضيهم الخصبة، فصمموا على مواجهة التحدي مع أبناء الشعب العربي السوري وقياداته الوطنية.

وتشهيد حوران اليوم بهضة اقتصادية وثقافية واجتياعية أخذت تعطي ثهارها ، فتحولت مناطق واسعة منها الى مزارع نصوذجية للأشجار المشرة والخضار ، وأصبح لها شهرة خاصة تضاهي شهرة حنطتها الصلبة المعروفة ، كما يبشر بمستقبل مشرق يليق بموقمها وطبعتها .



الشكل رقم ١ ـ خريطة النقوش (الكتابات) النبطية

هذا ونخص بالشكر السيد محافظ درعا والمسؤولين في المحافظة ، على جهودهم في نشر هذا الكتاب .

أحمد عبد الكريم

#### المقدمة

يقدم لنا الجنوب الأقصى من سورية ذو المناطق المتعددة والأقاليم المتنوعة، صوراً معقدة بذاتها، ومتباينة. وكلمة وحوران، أصملا تنطبق دون شك على هذه الخصائص: أول مايبدو لنا في تلك الصورة، طريق مرور القوافل الذي كان يربط منذ زمن سحيق أطراف الجزيرة العربية الناتية بقلب البلاد، وبالبحر، ثم يظهر الجبل المحاط من كل صوب بصحراء جرداء خاوية، كانت وفق العهود المتالية، إما ملجاً ومأوى أو أرضاً مباركة للألمة. ناهبك عن المديد من المقاطمات الصغيرة ذات الطابع الخاص. بيد أن هذا المختوب يبقى أرضاً أضفى عليها البازلت الأسود طابع القساوة، وهذا لاينفي بأما كانت يوماً أحد اهراء القسح في سورية، كها كانت. من جهة ثانية، منطقة بساتين وكروم وخير دليل على ذلك ظهور عناقيد العنب وشعار لا يمعى». على آثار أوابد وحوران، في كثير من الأحيان.

إن الانطلاقة الحازمة لسورية الحديثة ، لم تأل جهداً في سبيل أن تخرج من السبات ، منطقة كانت حتى أول هذا القرن ، لا تزال هامشية ومحرومة . فمن خلال تاريخ لا يزال غارقاً في غياهب الجهل والظلام ، ظهرت حقبة واحدة اخوى غنية ، أيام كان فيها السلام لم تأل البعثات العلمية في القرنين التاسع عشر والعشرين جهداً في العمل على كشف تلك الأثار والتنويه عن مضموها. لقد ساهم الألمان والاميركيون والفرنسيون في هذا العمل الهمام، وذلك الانتماج المفيد دوماً حتى جاء حصادهم الأثري من كتابات ونقوش غزيراً وفيراً، معداً للتخزين كما ظهر حديثاً تنقيب أكثر منهجية وأعمق جذوراً للكشف عن خضايا الأزمنة الغابرة. فالسلطات السورية خططت لمشروع كبير لانقاذ وترميم بصرى القديمة. وأيضاً لبرنامج كبير هو الآن قيد التنفيذ لشهباء (فيليو بوليس)، وقد أكملت تلك الممليات من خلال بناء المتحف الاقليمي في السويداء. ضمن هذا الاطار، برز برنامج الابحاث المذي يديره منذ بضم صنين وج. م. دانتزري يساعد في ذلك فريقه في المركز الموطني للأبحاث العلمية وهو وحدة البحث الاثري رقم (٢٠)، وهذا هو الوقت المناسب وأسس منينة، مبنية عل علم آثار لا يهمل أية طريقة ولا يتخلى عن أي خط من خطوط البحث.

يبقى المتسروع حسساساً: فهسده المنطقة التي عرفت أول ازدهار لها في العصر البر ونزي، لم تصد إلى الانتعاش ثانية إلا في العهد الرواني ""، وبالرغم من ذلك، فقد بقيت متطورة يحد رسخه ظهور منطقة الجزيرة العربية، التي كان يعيش فيها شعب خليط، كها تعايش بها أو توالى على أراضيها الأراميون والعرب بمختلف تسمياتهم والايطوريون، الانسياط مالصفويون، "". وهي منطقة تعتبر نقطة تلاق بين الحضر والبدو الرحل، يرافق ظروفها البيئية عدم استقرار طويل الأمد، كها هي منطقة تمسكت تمسكا شديداً بيئاتها الاجتماعية التقليدية التي بها وازت القرية مجتمع المدينة. منطقة مهدت في مجالات الفن والعهارة أو النحت لظهور علامات تحمل في مضمونها سمة ريفية تنم عن السعادة ورغد الميش.

يعتبر هذا الكتاب بمشابة نقطة انطلاق مرحلة أولى في البحث، كما يكشف فهرس المواد عن امتداد المشروع. فانطلاقاً من الأسس الجيولوجية والجغرافية، يمكن الوصول الى الدراسة الاقتصادية الريفية والى نمط الحياة الفردية والى دراسة طرق المواصلات فقد تعزز علم النقوش وعلم المسكوكات مثلها ازدهرت صناعة الحزفيات.

واخيراً احتلت الآثـار العظيمـة الضخمة مكـانها اللائق ضمن الفصول المخصصة للعبارة والنحت كها أعطى هذا المجلد الأول وضمن اطار اخترناه اهتهاماً أكبر بالمرحلة التي دعاها مؤلفوه مرحلة دماقبل ظهور الولاية. أهني المرحلة التي سبقت نشوه ولاية الجزيرة العربية، والتي تظهر عليها بصيات حضور روما: من بومييوس الى السلالة الفلافية؛ وهي مرحلة انتقال من شرق قديم تلاشت ملاعمه وسماتمه الى أفق امبر اطوري توطدت أسسه وعلا بنيانه.

يجدد هذا الكتاب بحثاً يعتبر بمثابة اللبنة الأولى في صرح أكثر اتساعاً ولا يسعنا إلاً أن نبث تمنياتنا الطبية المؤلفيه.

أرنست ويل

#### هوامش المترجم

١ - هذا الرأي يساقض بعض البحوث التي وردت في الكتباب، فقد كانت المنطقة مزدهرة اقتصادياً
 واجتماعياً وسياسياً في عهد الأنباط في القرن الأول ق.م والأول الميلادي، قبل وصول الرومان.

٢٠ - الصفويون: نسبة الى منطقة الصفاة الواقعة في البادية شرقي جبل حوران وهم ابناء عم الأنباط.

#### المدخل

عرفت المنطقة البازلتية في سورية الجنوبية التي يرتبط بها هدب ضيق في شهال الاردن منذ نشر المؤلفات الكبيرة للسادة:

«H. C. Butler, Domaszewski - Brumnovv - M. de Bojne»

نظراً لغنى آثارها الهندسية المعاربة، التي تعروفي أغلبها الى العصر الروماني، هؤلاء المؤلفون تميزوا بمشاهدة العديد من الأبنية في وضعها السليم الكامل، مما ادخر لنا الأولة الثبوتية الشمينة، ولكن لم يتسن لهم الوقت الكافي ولا الوسائل الضرورية التي تحقق دراسات معمقة حولها، حيث لم يتمكنوا من الوصول الى الشمولية والى ترجمة بجمل المشاهدات المتوضعة في الأراضي. ومنذ صدور مؤلفاتهم لم يتم أي نشر جديد عن الأبنية والمهارات في حوران بخلاف ماتم بالنسبة لدراسة علم النقوش واتداريخ المنطقة، غير أنه في السنوات الاخيرة، ومن خلال التطور السريع للبحوث الديمغرافية والاقتصادية، فإن تسارع الأعمال الكبرى وتطور الممران الخاص، أوشك أن يطمس نهائياً بعض الأثار، خصوصاً المتواضعة منها، التي لم تكن تجلب أنظار مؤلفي القرن التاسع عشر"، لذا توطدت الآن فكرة العودة الى التنقيب في هذه الأراضي ولكن ضمن قواعد ثابتة ومنظور جديد.

والحقيقة لقد توفرت شروط خاصة ويناسبة، أبقت في المتطقة ليس نقط على الارالعهارة أو النحت، بل أيضاً على بقايا حسّبة تشكل مجموعات قيّمة ولكن بمعيار آخرمشل، البنى الزراعية (من جدران وحدود لتقسيم أراض زراعية وسلاحات زراعية - برك وخزانات مياه) الزراعية فرق للمواصلات ـ قرى مهجورة مع أراضيها المحبّرة. فعدد تلك الأثار وتوزعها المواحد أو المتبائل على امتداد كامل المنطقة يُتيحان ضمن هذا الاطار طرح مسألة تطوير وفق آخر تحليل بتشكلها البركاني. أما الفوارق المتنوعة في المناظر والثروات التي تقدمها لنا، فإنها تعدو الى الطبيعة، وبخاصة الى عصر التدفقات الحمية التي تحكمت في شكل التضاريس وفي تحلل البازلت ـ في زمن متقدم نوعاً ما ـ إلى تربة فخارية هي بالحقيقة أساساً لكل حياة نباتية، كما تحكمت مع المناخ في الاشكال الخاصة للشبكة المبدوليكية ذات الينابيع الناءوة وعديمة المجاري المائية الدائمية. ان دراسة ابراز المنطقة هي اذن تفخص دود الاسئلة الدانوعية، في كل مرحلة من الزمن، فقط على موارع تربية المواشي وإنها أيضاً على مهندمس الطرق والقرى والمائي

وهـ أدا ما يدعـونـا لتخصيص وقت طويل من منهاج عملنا لدراسة هذا المحيط من وجهة نظر علم شكل الأرض والتربة والمستحنات والجغرافية التاريخية .

وصل ازدهار المنطقة الى أعلى مستوى خلال العهد الروماني، يبين ذلك هذا الاتساع الكبير للأراضي المزروعة، وأيضاً نمو وتضاعف عمران القرى والمدن. بينها كانت بعض الأذلة تدعد للتصدور بوجود سابق للفقر في السلاد، حيث مرت عليها فترة علم استقرار في بعض المناطق في نهاية القرن الأول قبل الميلاد. " إلا أن المنطقة عرفت وبصورة لا تدعو للشك، مرحلة من التطور البارز في المهد الروماني، ولوانها لم تكن الأولى من نوعها " الكن بعض المكشفات الحديثة على النقوش المعدنية تنعوالي التخمين بحدوث مراحل نظور الكرن بعض الكشفات الحديثة على النقوش المعدنية تنعوالي التخمين بحدوث مراحل نظور انتقيب فيها، تبين بأن سورية المجنوبية قل الطبيعية بين علكة الإنباط من جهة وبين الإيطوريين والسلالة المير ودية أولاية سورية الرومانية من جهة ثانية ، خلال نشأة الولاية العربية . وقد عَدَل هذا التقسيم بعدئن الميانية المنابقة المؤلية العربية من المهمة الشهالية لحوران وص المية المنابقة الشهالية الشهالية لموران وسعت بالتأكيد من المهمة الشهالية للمورانة ومن المهمة الشهالية للمورانة عن المهمة الشهالية لمورانة عن المهمة الشهالية النقورانة ومثلا التقسيم المندة ، انصحت بالتأكيد من المهمة الشهالية لتقريباً وقعت سلطة ادارية واحدة ، كافة المنطقة تقريباً واضعاً حداً للانقسام بين تخوم علة تدريباً وضمة حداً للانقسام بين تخوم علة تدريباً وضمة حداً للانقسام بين تخوم علة تدريباً وضمة حداً للانقسام بين تخوم علة تدريباً وتحت سلطة ادارية واحدة ، كافة المنطقة تقريباً وضمة حداً للانقسام بين تخوم علة تدريباً وتحت المهمة المورية عدة تدريباً وتحت المهمة المدينة المنطقة تقريباً وضمة عداً للانقسام بين تخوم علة تدريباً وتحديد المهمة المهمة المهمة المؤلفة المنطقة تقريباً وضمة عداً للانقسام بين تخوم علة تدريبات المرابعة عدد المهمة المؤلفة المنطقة المنابقة المنطقة المهمة عداً للانقسام بين تخوم علة تدريبات المؤلفة المنطقة المنطق

مالك، حيث أصبحت الولاية مركزاً لمجموعة جديدة. كما حقق هذا التطور، بدون أدنى شك، ازدهاراً لتطور اقتصادي في المنطقة ستتوضح معالمه ابتداء من القرن الأول للميلاد (كما سنلحظ لاحقاً).

حاولنا دراسة هذا التطور من خلال غتلف المظاهر السائدة في جميع أنواع الأثارات المتعاقبة من الحائط الى المدينة ، من العهارة الى النحت الى الخزفيات دون اهمال الكتابات والنقوش السامية واليونانية واللاتينية النادرة ، تلك النقوش التي هي بصورة خاصة عديدة في المنطقة وقد تحاكت بشهرتها مع الأثار المادية التي احتوتها ، كما وفوت قواعد ثمينة في سبيل تفسيرها ، ان البحث في تلك الأثار تحدد ضمن ثلاث مستويات غنلفة :

على مستوى كامل المنطقة: ابتدأت عام ١٩٧٤ ملسلة من البحوث والتنقيب، 
هدفها تنظيم وثائق مصورة عن الهندسة المهارية والطبوغرافيا والمشتركون همج. م، 
وجاكلين دانتزر، وج. ب. سوديني والمهندسون المهاريون ج. ل. يسكوب ويايرو، 
وفر لارشيه، ويرفقتهم الرسام ك. فيبير غيمغ. ومنذ عام ١٩٧٧ أتاحت زيادة عدد فريق 
الممل، اعادة دراسة المنطقة، على أسس جغرافية وعلى أسس علم شكل الأرض وتطوره، 
والبدء بإحصاء القرى والبنى الزراعية وطرق المواصلات القديمة على الواقع، وعلى صور 
جوية قديمة. وفي الوقت نفسه تم البحث عن عناصر العيارة والتركيب في المواقع وفي مستويات 
الأثريات وفي الناحف، والمشتركون في البحث كانوا وفر. فيلنوف فر. هوغيه ت. بوزر- 
بوليلي - س. قدسي، أما الجغرافي ب. جانتيل فقد أمدنا بمساعدة فعالة من خلال 
تجواته الجديدة.

كانت منطقة القنوات . وسيع ع . المحدودة والملامسة للجبل والهضبة موضوع دراسة أعمق وأبعد لانها موجهة لرسم خريطة آشار . وقد أنيط بالسيد ب . جانتيل بصورة خاصة دراسة المنطقة الريفية القديمة . أما السيد ر . دوسيل فقد النزم بدراسة موقع قنوات الحضري .

أخيراً أجريت بعض التحريات والتنقيبات المحدودة. كان لا غنى عنها، لاستيضاح دور ومهام المبنى ولتثبيت نقساط علام زمنية تستخدم أساساً لتاريخ الآثار التي أحصيت، كها فرضت علينا تلك الحفريات، كي نستطيع أن نكون مراجع خزفية يمكن الاستفادة منها في أعيال التنقيب. أسا المبرر لانتقائنا المؤقع الاثري فقد كان للاهمية الاقليمية لمعبده الذي حافظ أيضاً على عدد من الكتابات والتقوش التي تحمل تواريخ نستير بها.

وقد انضم الى أعضاء الفرقة المار ذكرها خلال هذه التنقيبات كل من السادة : . F Braemer اخصائي آشار M. Barret, D. Orssaud مختصان بالأشار الخزفية J. P. Fourdim مهندس معاري و L. Coutois الذي أخذ على عائقه الفحص الصخري للخزف .

وقد انضم الينا أيضاً مساعدون آخرون، لدراسة العملات النقدية Chr. Aug

والنفـوش الكتــابيــة اليــونانية واللــــة، M. Sartre ، للنقوش السامية J. Milik, J. Starcky لــــلاثار الجنائزية A. Sartre ، أما P. M. Blanc ، فقد نسخ وأعاد قسماً من الرسومات والصور .

لابد من التنويه بأن عملنا هذا تحقق بمساعدة قيمة جداً، من مصلحة الأثار في الجمهورية العربية السورية ولابد من ان نعبر عن عرفاتنا للسيد الدكتور بهنسي المدير العام لمصلحة الآثار وللدكتور أ. البني المدير العام لمصلحة التنفيب، وللمرحوم سليهان مقداد مدير التنقيبات الأثرية لمدينة بصرى، وإلى السيد عامر مدير التنقيبات لمنطقة السويداء، لقد غمرونا ليس فقط بكريم ضيافتهم الحارة، ومساعدتهم لنا طيلة هذه الأيام انها أيضاً لحسن خبرتهم في الأثار وفي نمط الحياة الحالية في حوران، والمناقشات الودية معهم هي التي مكتنا من فهم وتوجيه برناجنا، كما أن المسؤولين في عافظتي درعا والسويداء وفي المدن والقرى مدوا البنايد العون والمساعدة في كافة الظروف. لذا يشوجب علينا شكرهم جميعاً، لحسن ضيافتهم وللمودة التي أبداها جميع أهالي حوران وجبل العرب.

كها أن فعالية عملنا مدينة كثيراً الى دعم المعهد الفرنسي للآثار في الشرق الأوسط (IFAPO) ومناصرة المعهد الفرنسي للدرامسات العربية في دمشق. كها نعبر عن امتناننا لـ . J.P. Pascual- G. Bohas- th. Bianguis- G. tale- E. will

يؤلف فريفنا وحدة البحث رقم (٢٠) في معهد البحوث الأثرية الذي قدم لنا مساعدة فعّالة. وخاصة في التصوير المساحي الضوئي (زّكارير، غيوميه. وفي رسم الحرائط السيدة سانتيس أيوترز. لقد منحنا المعهد الوطني للأبحاث العلمية (CN.R.S) معونة مالية لتحقيق اخراج هذا الكتاب. كما كنا نستفيد من الدعم القوي الذي أيدتنا به وزارة العلاقات الخارجية (D.G.R.C.T) خلال جميع مراحل المنهاج حتى طباعة هذا الكتاب المذي أخدنت على عاتقها انجاز القسم الأكبر منه، وأيضاً يترجب علينا تقديم الشكر لـ Ph. Gullemin

إنسا لانقدم هنا نفس البحوث التي أصبحت موضوع نشرات خاصة سواء أكانت مؤقتة أو نهائية . بل النتـاثـج التي هي ثمرة دراسة بجملة للمنطقة ، قام بها مختلف أعضاء الفريق .

فأول سلسلة من المقالات تضم القواعد الجغرافية لتطور المنطقة وتقترح القيام بدراسة الملامات القديمة التي تبرز الاعتهامات والتحسينات التي لا تزال مسجلة في المواقع الريفية والبنى الزراعية والطرق على وجه الخصوص وتاريخ تلك العلامات أو الأشار يشكل الصعوبة الكبرى في هذه الدراسة . وتهتم السلسلة الثانية من المقالات بها تقدمه لنا المسكوكات والنقوض السامية واليونانية والملاتينية والخزفيات والزينات المجارية لتكوين التسلسل التاريخي لتطور المنطقة ومن خلال الأنواع المختلفة للوثبائق وظهرت في الوقت ذاته خصائص ثقافة علمية أصيلة أعلى المتدهوة - المحدية - ومجموعة علية أصيلة المستدهوة - المحدية - ومجموعة

كوى التياثيل الشعبائرية. أسا الخلاصة فستحاول اعادة تعريف تلك الثقافة في مرحلتها الأكثر تجيزاً قبل الانعطاف الذي نجم عن ظهبور الدولاية العربية الرومانية عام ١٠٦م، وقد أعبدت جميع تلك البحوث المجمعة بالتعاون الوثيق والودي بين أعضاء الفرقة، ولكن ذلك لا يمنع من أنه في وسع المؤلفين عند الحاجة اقتراح نتائج وتفسيرات قد تكون مختلفة. ان جميع الصبور إلى تعذر ايجاد أصلها قد وردت من لدن خزانة الوثائق الفوتوغرافية لوحدة البحث الأثرى رقم (٢٠).

جان ماري دانتزر

#### هوامش

١ ـ الاستعبال الحديث جواً للوسائل لليكانيكية القوية لرفع الأحجار في بعض القطاعات، بإزالة الجدران
 الق تفصل بين الحقول القديمة.

Y ـ Batanée كانت تشمل قديها محافظة السويداء وحوران (المترجم).

Trachonitide اسم اللَّجا قديماً (المترجم) .

٣ \_ يُعِن مدينسون بالمصروف إلى الجعيسع وبصسورة خاصة الى السينذ هايـل عامر (مشوفي) لقيسامهم بعسناعدتنا باستعرار كادلاء في تنقيباتنا .

#### هوامش المترجم

 - ينطبق هذا التاريخ على الفترة التي حاول فيها الروسان السيطرة على جنوب سورية واخضاع الانباط، وكانت اللجا وجبل حوران أكثر من مرة مقرأ للثورات التي تقاوم الاحتلال الروماني.

### (لمحة عن شكل وتطور الأرض في أقاليم حوران البركانية)

#### «سورية الجنوبية»

#### ١ - مجمل المظاهر البركانية في سورية الجنوبية:

تكتسب مناطق حوران القائمة والحجرية خصائصها ومزاياها الأساسية ، من وجود الصخور والأشكال البركانية فيها . لقد اغرقت التدفقات البازلتية التي تشكلت من تجمع طبقات حمر وقيقة تتجاوز كتافتها المتراكمة ١٠٠٠ م في وسط الجبل طبرغرافيا المواقع السابقة وامتدت تلك المصطبات البازلتية البركانية من أسفل جبل حرمون حتى ونجده في العربية السعودية بطول ١٠٥٠ كم في أقصى عرض لها . وهذا يعني أنها تتجاوز من حيث العرض نطاق منطقة حوران والجزء الأكبر منها هو بركاني أساسه تشققي مرتبط بتكسرات القشرة التي نتج عنها صعود الصهارة القاعدية . عرف الشرق الأدنى عهوداً عديدة من النشاطات البركانية ، توافقت مع أزمنة مهمة جداً من تاريخه البنيوي ، وقد انشاب الجانب الشرقي للبحر المتوسط ثلاثة وقائع رئيسية ، وحسب المؤلف دوبر تريه ١٩٣٣ - ١٩٤٠)

آ ـ البازلت المنضد بشكل طبقات ضمن الرواسب البحرية، وشملت لبنان بسلسلة جباله في العصر الجوراسي الأعلى وحتى الكريتاسي الأدني.

ب ـ الصخور الخضراء في الشمال الشرقي من سورية وهي من العصرالها يستريكتي . جـ ـ أخيراً . انتشـر العـديـد من الحصـائر البركانية الواسعة على أوض سورية منذ المصر الميوسيني وحتى التاريخ القريب .

والعصر الأخير هذا المقسم بدوره الى عدة أدوار، هو الذي يعرض وعلل الاحجام الجبلية والخصائص الأساسية لمنطقة حوران ولبعض مظاهر وصف المياه فيها، يُعزى بدء تلك الانفعالات البركانية الى العهد الميوسيني، والفضل بمعرفة ذلك، يعود للكتل القارية الما المشرقي من جبل لبنان الأوسط الذي تدفقت من أسفله أول موجات المسرم البركانية، كما توضّع على روابص العصر (النصف الثلث) وباليوجيني، هضبة بازلتية مشكلة بمجموعها منطقة حوران، امتدت ايضاً الى مابعد حدودها الجنوبية خلال المصر الميوسيني والعصر الليوسيني، والمنظر الطبيعي البركاني هذا بلغ ذروته في العصر البليوانسيني - ددور قديم من البليوسيني، و وليبرتريه في المرجع ذاته) وكانت الحمم تسلك تشققات العصر المتجه wors-nno-ssw إلى مابعد عدوسات كثافة سائل الحمم تسلك في عصر الميوسين الى ١٩٥٠م في منطقة دمشق، بينا وصل سائل الحمم في عصر البليوسين

عوفت حوران في أول الدور الرابع (بونيكاروف ١٩٦٧، ص ١٦٨) تظاهرات بركانية أكثـر تفجراً، كما تشهد بذلك القمم الحلزونية العديدة، وهكذا نكون ضمن اطار تظاهرات دقيقة ولَّلت تدفقات من الحمم.

حدثت بعض الأطوار المحلية خلال العصر الجليدي (بليستوسين٬٬ وكانت آخر الإندفاعات هولومينية وهي التي كونت شكل هضاب اللجّا الركامية الشَّمَّة ومن ثم هضاب الصفا والكراع، وقد اتباح الركام الحاوي للعظام في خربة الامباشي تعيناً غير مباشر لتاريخ بائي (دوبيرتريه، دونان، 190٤).

ان هذه الطبقة المتوضعة موجودة في والصفاء على مسافة ٧٥ كم من الجنوب الشرقي للمشق وهمي تجمع في مساحة ١٠ آرحوالي ٢٠٠٠م من العظام المكلسة التي التقطت من الحمام أو مئت بها، وشل هذا التجمع العظيم من العظام لايمكن أن يفسر بتكديس ١٠٤ الفأ على الأقـل من المياكل العظيم لايقار وماعز وأضام كم إنتطاب غتلف درجت التكلس التي وصلت إليها درجات حرارة تتراوح بين ٢٠٠٠ و ١٩٠٠ درجة مشوية . وتاريخ ١٩٥١ الذي قامت بتعيينه جامعة غرونانغ، يعيد وجودها الى ١٩٠٠ عند، عما يدحض الفرضية القائلة بأن تلك الحيوانات فوجئت وهي حية باندفاع الحمم البركانية، كما لا يمكن الاعتقاد أيضاً بأن

شيها أو سهيها هو ثمرة عمل انساني في منطقة جدباء محرومة من كل مادة قابلة للاشتمال، ويمكن ان نستنتج بأن آخر ظاهرة بركانية قد أمكن تحديد تاريخها. اذ يحتمل أن تكون المنطقة قد تشكلت فوق الانسكابات الحممية التي كانت لاتزال مشوهجة (من المعلوم أن الحمم البركانية تستخرق سنين عديدة كي تشبرد أعهاقها، وتبدو هذه البركانية وكأنها نوع من الانتقال بين بركانية تشققية وبين بركانية نموذج هاواي، وقد تميزت بقممها المنخفضة الوسط.

تقع حوران مباشرة بالقرب من التصدعات الكبيرة لشبه الجزيرة العربية، فمن خليج المقبة الربية، فمن خليج المقبة الى فريخة (يمّ ونه) في لبنان مروراً بغور الاردن يظهر رسم أولي كبير ليكون امتداداً لتصدعات الشرق الافريقي الكبير، التي يمكن أن تفسر وفق علم بنيوية الآديم الاجهالي، وكأنها دلائل لفتحة شق، ورغم وجود مناطق من المصاطب البازلتية، مثل ديكان أو الأرض السيسيرية الحائة، لم تعرف مثل هذه الامتدادات، وبالرغم من أن التصدعات الافريقية لم ترافق اينم الورد تبقى البركانية مرتبطة بصورة عامة بساحات الصدوع.

وقد اعتبر في بادىء الأمر، ان انخساف غور الاردن حديث العهد نوعاً ما من العصر البليوسيني (حسب بلاتكتوهرن ـ ١٩١٤)، لذلك وضمن تلك الفرضية، سيكون الجانب الرئيسي في المظاهر الطبيعية البركانية سابقاً لعلم بنية الأرض، ومنذ ذلك التاريخ قُهم بأن تلك الأحداث بدأت تشيخ رويداً رويداً رحسب دوبيرتريه ١٩٦٧ ـ ص١٣).

في لبنسان حقنت صدوع عديدة بكميات من بازلت الجوراسي الأعلى ومن جهة أخرى، تبين الجغرافية الجيولوجية في نصّها السنوباني أنه في المهد الطباشيري كانت فلسطين من جهة وشرقي الاردن من جهة أخرى متميزين جلياً وبأن هناك بين هاتين المنطقتين تباين في التضاريس شبيه باللذي تقحصناه اليوم (المرجع ذاته)، وأخيراً فإن جيولوجية الأرض المحيطة مباشرة بالعقبة، وكل السدود البركانية القاعدية والحمضية التي تقطّع فيها غرانيت المفسية، تدل على وقوع أحداث رئيسية تكاملت في حدود عصرما قبل / الكمبري / والعصر الكمبري. وقد تكون بالتدقيق ظهور التصدعات الكبرى لأخدود البحر الميت (المرجم ذاته).

وإذا ما تمسكننا بهذا التفسير عليننا بالأحرى التسليم بأن غتلف المراحل البركانية في المنطقة كانت اندفاعاتها تخفصع لتلك الأحداث الكبيرة، فالفرجالتي كانت قيد التماد والاتساع المستمر، فتحت ثغرات في القشرة على السطح عما ساعد على ارتفاع الصهارة القاعدية السفلي.

ما عدا اثىر الصخور المصدائية التي ظهرت في منطقة الكفر (الصفدي ١٩٥٦) فإن الحمم البركانية في حوران هي من نوع البازلت الميلانيني خاصة وتركيبها في غالب الاحيان ميكروليتي (صفة الصخور النارية المؤلفة من بلورات مجهرية متوازية مجمعها ملاط زجاجي)، واحساناً أوفيتي نسيج في بعض الصخور البركانية، يتميز ببلورات من البلاجيوك لاز في وسط في بلورات دقيقة من البر وكسين) أو دوليريتي (نسبة الى صخور بركانية تشبه البازلت، ويها بلورات كبيرة من البلاجيوك لاز تحيط به حبيبات من البير وكسين). أما المعادن الرئيسية فهي البلاجيوك لاز (معادن مؤلفة من سليكات الصوديوم والكالسيوم والالمنيوم، والاوليفين (معدن مركب من سليكات المغنزيوم) والحديد. لونه زيتوني ويكثر وجوده في الصخور النارية فوق القاعدية، والاوجيت (معدن من مجموعة البير وكسين يتركب من سليكات الالمنيوم والحديد والمغنزيوم) والمغنزيوم) والمغنزيوم والمغنزيوم والمناسبة من المناطيسي) والالمنيت (اكسيد المحدود والتيانيوم الطبيعي) ويشكل البلاجيوك لاز نسبة من الأحيان تحت شكل عصيات. أما الاوليفين فيظهر تحت شكل بلورات ظاهرة، بيد أن عياد الرجاج فيها يتغير كثيراً وقد يكون معدوماً، والجدول التالي الذي رتبه السيد صفدي الرجاج فيها يتغير كثيراً وقد يكون معدوماً، والجدول التالي الذي رتبه السيد صفدي 10 (1979) وأ. ف. رازفاليف (1979)

الجدول رقم (١)

| التحديد                   | النسيج               | الفينوكريستان                   | البيير وكسين                   | المنطقة | العمر        |
|---------------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------|--------------|
| بازلت<br>b.q.4            | ميكروليتي            | بلا جيو كلاز<br>أوليفين         | أوجيت تحتوي على تيتان          | اللجا   | الهولوسيني   |
| دولير يت<br>b.q.1         | أوفيتي               | أوجيت<br>بلا جيوكلاز<br>أوليفين | اوجيت مجتوي علمي تيتان         | حوران   | فيلا فرنشيان |
| -<br>بازلت                | b.q.1                | أوليفين                         | اوجيت يحتوي على تيتان<br>ا     |         | فيلا فرنشيان |
| بارلت<br>دولیریت<br>b.n.2 | ميكروليتيك<br>أوفيتي | أوليفين<br>أوليفين              | أوجيت<br>أوجيت يحتوي على تيتان |         | بليوسيني     |
| b.n.2                     | أوفيتي               | أوليفين                         | أوجيت يحتوي علمي تيتان         | جيل     |              |

إن الاندفاعات البازلية ليست سوى انصهارات تحت بلورية متصاعدة من الحمم على وجه الارض، لكي تصل تلك الصهارات الى سطح الأرض، وتكون بتبردها السريع تركيبها الميكروليق المتدوج من البازلت الى الاوليفين، لا بد لها من أن تختر ق شقوقاً وتصبدعات كي تعبر القسرة الأرضية. أما سبب وجود تلك التشققات، فيعود للنيارات المحتبة داخل الأرض التي تسير بفعل انقطاع وموهوروفيسي» (حسب ريتيان ١٩٦٣).

عندماً بجدت تشقّق في قاعدة القشرة فإن الصهارة تذخل فيه وتأخذ بتوسيعه بفضل الضغط الهيدروستاتي والصهارة بالأساس هي لزجة جداً إلا أن والفراغ الكامن، الذي نشأ عن التشقق يعمل على خفض درجة اللزوجة بصورة مباغشة (المرجم ذاته صر٦٢).

ولكونها أصبحت سائلاً ماتماً فانها تغزو الفتحات والشقوق وتصل الى السطح بفضل توفر المركبات المتبخرة، لأن الكثافة المتوسطية للبازلت السائل الى الأوليفين دون الغازات هي أعلى بقليل من الكثافة الوسطية لفشرة الأرض، وعند امتلاء الشقوق بالصهارة الحممية فإنها تتوسع وتحدث غرفاً حمية بأشكال زاوية ينطلق منها مداخن اسطوانية تغذي منافذ انتشار الحرارة.

ان حوران بجردة كلياً من الأراضي الرسوبية، التي لم تظهر على السطع إلا في ثلاث قطاعات عيطية: في وجباب (جنوب غرب المسمية) وفي وادي البرموك، وفي ضواحي درعا، للذلك فإن تشكل الأرض في حوران تابع كلياً للإشكال التي حددتها الطبيعة البركانية، ولا سيها الحمم السائلة أو المخروطية ولتطورها تحت تأثير الموامل الجرية. وإذا ظهرت بعض الفروقات في طبيعة أراضي حوران، فهذا لا يعود الى تبدل في تركيب الصهارة، بل لأن الأشكال والمواد البركانية هشة قابلة للثفت، تتطور بسرعة ضمن بيئة مناخية تعتبر جافة، ولكتها ليست صحراوية. وسوف ندرس بالتنالي ثلاثة أجيال من المواقع، آخذين نهاذج لما من منطقة شهبا، التي كانت موضع دراسة أرضية ومستمرين على اتصال بمواقع طبيعية ثلاثة متانية نها ما.

#### ٢ \_ الاشكال السابقة للزمن المعاصر (الشكل رقم ١)

إن الصفا - الكراع - اللجا - هي تدفقات (حبات) من العصر الهولوسيني قريبة جداً من تركيبها الأساسي فإن السيدة Elysée Reckis في مؤ لفها (الجغرافية العالمية) كتبت بصدد والصفاء بائها جموعة من الفتحات اندفعت تدفقاتها على شكل موجات مدواء، وكل اندفاء تشبه طبقة من الصهارة انتهت بانتفاضات جسيمة متقنفذة بسبب فرقعة الغاز، كها ينطبق هذا الموصف على واللجاء التي تتبح لنا طبيعة أرضها المنسوشة التأكد من طريقة سينطبن الحمم فيها. فاللجاء التي كانت تدعى قديمًا (crachon) وهي هضبة واسعة بشكل

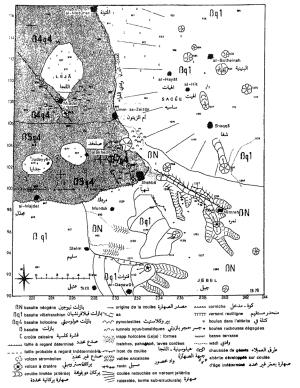

Fig. 1. - Cacto géomorphologique schématique de la région de Shahbû.

مثلث رأس زواياه هي: (براق - ازرع - شهبا) وعلى الخريطة ذات القياس ١/٥٠٠٠٠ تبدو اللجا وكأنها هضبة شبه أفقية بارتفاع ٠٠٠م تقريباً عن سطح البحر. والواقع فإن تضاريسها ذات المقياس المتري قد أوجدت فيها طبيعة أرضية متعرجة. هناك ظاهرة تتكرر باستمرار تساهم في رتابة المجموعة التي تؤلف هذه المنطقة الوعرة، تحدبات تتراوح أطوالها بين بعض الأمتار وعشرات الأمتار. وهي مؤلفة من بلاطات كبيرة ذات تقطيعات مضلعة بسياكة ٥٠ الى ٨٠م. وترتفع من ٣ إلى ٤م وسطياً فوق المستوى الطبوغرافي وكأنها تبليط رفع من الأسفىل بقوة وعنف. تكون الانتفاحات المجزّعة أحياناً منخفضة وأحياناً منتصة حداً وبارتفاع عنيف يكون منها قبباً حقيقية منهارة أحياناً. يعرف علماء البراكين هذه الأشكال التي تحمل اسم (هامات الضغط) وتحدث نتيجة لتبدل الضغط الهدروستاتيكي للحمم خلال أوج اندفاعها. وتحت هامات الضغط تلك يُلاحظ أحياناً حفرصغيرة مملؤة بالفخار التالف وأحياناً بالحُمَمُ الجافة اللامعة Pahoehoe أو الحمم المفتولة التي يرتبط تشكلها بتباطؤ مفاجىء في السرعة التي تنتهى الى تشكيل الثنايا (الطيات) ضمن القشرة الأرضية التي هي قيد التصلب، وتدل أقواس الدوائر في الحمم المفتولة على اتجاه التطور، اذ أن التحدب متجه الى الاسفل. تمكن السيد هر. تازييف من تصوير مراحل تشكيل الحمم المفتولة في زائير (ريثيان ١٩٦٣) وفي بعض قطاعات اللجا تكثر هامات الضغط الى حد تشكيل سيل حقيقي . فالنقبات تأوي في غالب الاحيان تجويفات ومغارات أيضاً لا يتجاوز علو أصغرها ١م الي ٥, ١م بعرض ٢ ـ ٣م وطول ١٠م. أما المُغُرُّ الأخرى فهي بمثابة أنفاق تحت بازلتية تصل أحياناً الى مئات الامتار طولاً. ولا بد لتفسير تشكلها من تذكر ظاهرة عبور المراكب في هويس القناة: تتجمد الدفقة بدءاً من الاطراف، كما يمكن للحمم التي لا تزال سائلة من أن تتوقف بتأثير غشاء رقيق متصلب على شكل تحدبي ويكفى لدفقة من الحمم أن تهبط من الاعلى ثاقبة القشرة العليا لتُعبد سيلان الحمم، أما اذا توصلت الدفقة الى القرب من الاسفل فإنها ستفرغ النفق بكامله وتكثر هذه الانفاق تحت البازلتية في اللجا، ونعرف ما يشبهها ففي جزر الكناري وفي اسلندا وفي نيوزلندة، هناك نفــق في وشعارة، (جنوب غرب المسمية) وواحدة على مسافة ٥,١ كم (جنوب غرب أم الزيتون). وآخريين في اوقم وداما، المذكورتان على خريطة أزرع، كانت هذه الانفاق غالباً مسكونة خلال بعض العصور مستخدمة كملاجىء للهاربين أو اللصوص. هذه الانفاق تحت البازلتية تتوفر فقط في الاندفاعات الحممية الحديثة، ويقع في اللجا أعظم نفق في حوران، الذي يبلغ عرضه ٨ - ١٠م وارتفاعه في بعض الأماكن ٦ - ٨م ويصل طوله الى بضعة كيلومترات، أن الأعظم منه هي مغارة أم الرمان، التي تقع على بعد عشر أمتار غرب وجنوب غرب صلخد والتي وصفها. دوبرتريه (١٩٢٩).

وهناك بعض التجويفات الصغيرة التي يعود مردها على ما يبدو التى انهيار قبة حميمية قد استخدمت مع الزمن كبرك أوخزانات مائية، وهي تشكل مقاطع هامة في قرية حميد (أو حماد) وقبـل تكملة بناء الـبركـة فيهـا امكن ملاحظة تتالي توضع الطبقات الصخرية التالية (دويتريه 1919)

- حمم بركانية على السطح.

ـ بازلت فقاعي وبازلت متهاسك بسهاكة ٤م.

ـ طبقة من الحمم البركانية بسماكة ١٠ ـ ٣٠سم.

ـ بازلت فقاعي بسماكة ٦٠ سم.

\_ بازلت متهاسك بسهاكة \$ \_ ٥م.

وعلى العموم فإن السطح الأعلى للاندفاعة الواحدة هوفقاعي بينها يكون المستوى الادنى مركباً من السازلت المشهاسك، غير أن مرد وجود هذين المستويين، يعود الى انبعاث غازات صهارية في زمن التبرد. أما كثافة الاندفاعات فإنها تتراوح ما بين ٤ - ١٣م.

#### ٢ ـ ١ ـ البراكين والانخفاضات المغلقة:

تمثل اللجا بالقياسين الكيلومتري والهيكتومتري نوعين من الأشكال: ألا وهما الطراز البركاني وطراز الانخفاضات النادرة المغلقة (الشكل رقم 1) وفي الجزء الخاص باللجا الذي يظهر على خريطة شهبا مقياس ٢/ ٥٠٠٠ يلاحظ مجموعة براكين واضحة المعالم، متراصفة على امتداده كم قرب قرية المجدل، يذكر (دوبرتريه ١٩٧٩) بأن بروزها قليل الظهور، ولا يحجب مشهد الحمم الرمادي الذي مجاذبها.

فيدة البراكين المنخفة أسبياً "شبه النهاذج الاسلندية التي بدورها تشبه البراكين السبطة، ولا يتمثل فيها المكال وطراوة براكين (شهبا) وتلول (الصفا) التي تشير التي تتشير قديم في القشرة الارضية التصفت به الحجم، اعلاهما (تل المهاجر) وله ثلاث التي تتحات الواحدة منها باقضى الجنوب تبدومهشمة من جهتها الجنوبية الشرقية وعلى الشيال الغربي منها تجد الفوهة الرئيسية بقطر ١٥٠ م وعمق ٢٠ م وأطرافها مؤلفة من مستويات متناوبة من البنازلت الفقاعي والبازلت المتاسك أما في الشيال الغربي من زتل المهاجر) فيا يشاهد من البراكين المختلفة هو من الأحجام المتواضعة وهي مشكلة خاصة من حم

إذا أخذنا امتداد اللجا بعين الاعتبار، لابد من الاشارة الى التفاوت بين كتلة الحمم المسوضعة وبين الحجم الصغير للصخور الفتاتية البركانية المتواجدة على ساحة اللجا. ان مقلفات الحمم كانت تحدث بسهولة بفصل دروب الفرهات الممهدة. ويفضل الحمم السنائلة. أسا الانفجارات التي احدثت الكتل للخروطية فهي نادرة. والفتحات المهشمة يمكن تميزها بواسطة القذفة الأولى للحمم في اتجاه ما، بينها كان الحصى البركاني يتكدس الكفاه الآخر.

ان الانخفاضات المغلقة في اللجاهي من النوع الغريب والمعمَّى (اللَّفَرُعُ نظراً لتبدل كتلتها من بعض هئات الامتار الى بعض الكيلومترات ولكها بصورة خاصة عديدة ضمن نطاق دائرة اللجا الجنوبية، الانخفاض الكبير منها يقع على بعد ١٦ كم غرب شهبا وعلى مقربة من وبصر الحريره ولا يقل عن مسانة ٨٢م طولاً و٧كم عرضاً. انها انخفاضات غارت وتلذت بضعة أمتار عن الارتفاع الرسطي للحمم المغطاة بطبقة أرضية فخارية حراء بسياكة تزيد علياً عن ٢ أمتار وترسمها الخريطة الطبوغرافية ذات المقياس ١٠٠٠٠٠ على شكل حمم في للا فرانش، عما يحدوبنا الى الاعتراف بأن سيل الحمم الحديثة قد تجنب تلك محم عن المعالم المعالم المعارف الإيحرف المذا دارت تلك الحمم السائلة حول تلك وحدها في منطقة اللجا كلها ليست ملساء تماماً ولامنبسطة كها توجي به الحريطة الطبوغرافية مقياس ١٠٢٠٠٠ واتصاله باطواف اللجا. كها تلاحظ بعض الحمم المجاورة ليس واضحاً كوضوح اتصاله باطراف اللجا. كها تلاحظ بعض الحمم المجاورة ليس واضحاً كوضوح اتصاله باطراف

في فرضية أولى يمكن تصوّر وجود بحيرات \_ هي بقايا الحوض الدمشقي عبوس المياه \_ لذي قذف الحيم ، مما أدى الى الفجارات وتبخير للمياه . وشرده في الحمم ولا بد من عدم قبول هذه الفرضية ، لأن مشل هذه الميكانيكية في الحركة لا تولد إلا منخفضات صغيرة ، بل تشكل بالأحرى تضاريس على صورة غروطات يمكن أن يطلق عليها اسم والنثار المخروطية .

أما الفرضية الشانية ، فقد تشير الانتباه ، لأن بين مرحلة فيلا فراتش وبين المرحلة المؤلوسينية هناك مرحلة تركون بحير ات أثرت على سورية الجنوبية وكانت معنابقة لتوضعات الحويطة الجيولوجية 93 ومثل تلك البحيرة التي يعود تاريخها الى العصر الرباعي الحديث (واذ فالميت 1970 - ص٣٣) ربيا تكون مرتبطة بسيد بركاني كبير يعتبر مانعاً لتصريف مياه سهل دمشق نحو شبكة الاردن . ومها كان الوضع فإن الرسوبات البحير اتبة ولدن طبقة وقيقة من الصلصال الكلي بسياكة مم (حسب مؤلف الصقدي لعام 1970) . والخرائط الجيولوجية لا تساعد على تبيان مدى الجدود الجنوبية لهذه الطبقة التي تم تحت اللجا والتي هي مغطاة في شيال اللجا بتشكلات قارية اكثر حداثة (راز فالييف 20 - 1970) لذلك يمكن الاعتقاد بأن شيال تلم توارأ كارسيناً خفيفاً تحت الشقوق البازلية المؤسورية التي تسمح بترشيح المياه ، كما الى الميار تعليا التصلية من الحمم ، ثم الى

غَرَتُها وانعراً إلى اتلافها وعولها المتساوع، هذه الفرضية احدثت في بادىء الأمر صعوبتين من الوجهة النظرية، ان تلك التطورات المختلفة تمت منذ تشكيل اللجا، اي منذ العصر الموجهة النظرية، ان تلك التطورات المختلفة تمت منذ تشكيل اللجا، اي منذ العصر المحلوسيني (varial points) وقد استغرق ذلك على مايب وفترة زمنية المحلوسيني (varial points) المحلوسيني المستجاد هذه الفرضية فإذا تتبعنا على طول طريق دمشق - السويداء التهاس بين حمم اللاوضي المخاذ الفرضية فإذا تتبعنا على طول طريق دمشق - السويداء التهاس بين حمم المحرفية الكليمية الكيابية التي لا تصل الى حدود المنخفض في وادي اللواء، وهذا يدعوالى ملاحظة بالتياس الواقع بين الاندف اعين الحميميين، من جهة أخرى يلاحظ في وحيرانه شهال المخفض المذفق واحيرانه شهال المخفض المنافية واحيرانه شهال المخفض المنافية على مستوى كلسي اذن المنطقات الطينية الكلسية لا تتجاوز شهال اللجا ولا يمكنها بالتألي أن يكون باعاتًا تعطود كواسي خفي في الجنوب.

ولمددم توفير الحلول الأكثر اتفاعاً، يجب التسليم مؤقناً بأن الميوعة الزائدة للحمم مع للهدلات الضغط الهيدووستانيكي حرضت على خلق فراغات داخل قبة الحمم وعلى المجولات الشخط الهيدووستانيكي حرضت على خلق فراغات داخل قبة الحمم وعلى المجولات الأكثر رقة وقد استطالت تلك الفراغات باتجاه تطور الحمم، وتوضعت بحيرات في المجولات التي تكيفت وعملت على الاسراع في تغير المادة المصهورة التحتية ، ولكن تقليص الارتفاع الكائن بين المضبة والانخفاضات بيدوغير كاف، عكس ما هومطلوب بين المناطق الهادئة والمناطق المشوشة ، كما لا يكفي أيضاً التهاس رفع الحجارة من الحقول لتسوية الفوارق.

#### ٢ ـ ٢ الاندفاعات السائلة في شهبا:

ان المحيط المباشر الشهبا يمثل اشكالاً بركانية طرية تختلف عن الأشكال البركانية في اللجا والشكل رقم 1) يتخلل هذا المحيط أربع غاريط حلزونية فنية تمتد على بعد أقل من اللجا والشكل رقم ، الواد بالشكل رقم كيلو متر غرب طريق شهبا الحالي، وهي مصطفة حسب الاتجاه رقم 10 الواده بالشكل رقم (١)، وقد قلفت تلك البراكين وخاصة وتل شيحان، كتلة من البير وكلاسيت التي هي اكثر اهمية من مثيلاتها في اللجا، وهذا يؤكد ظهور اندفاعات أشد انفجاراً من النوع الستر وببيلي (الحسلازيني). ان تل شيحان في أقصى الشيال وعلى ارتضاع (١٩٥٥م) هو بركان غير متساوق لأن انذفاعه امتد على شكل قطع أهليليجية نحو الجنوب الغربي والشيال الشرقي على عور كبير مقداره 1,0 كم . وان فتحته التي قطرها ٣٠٠م تهشمت من الناحية الجنوبية الغربية .

أما جوانبه التي يزيد ميلها على ٣٠ درجة، فهي قريبة جداً من منحدر مواز لقلعة

من الركمام تميز بركاناً نشيطاً (حوالي ٣٥ **درجة)، كها ان** الحصى البركانية المستثمرة كمقلع تمند الى مسافة ٢كم الى الشهال الشرقي .

أما تل شهبا فهو غروطي معتدل الشكل بقطر وسطي ٥٠٠ متريباً رمولا يسيطر الا على دائرة هم من الحمم حوله وخاصرته الشرقية أقل ارتفاعاً من الغربية عما يستدل بأن دفقة رئيسية من الحمم اتجهت نحو الشرق بخلاف تل شيحان، والفوهة في شهب صغيرة ضعفة الملامم.

يرتضع وقدل الجسال» ٠٤ مـتراً بقطر ٢٠٠ م وله خواصر صلبة وفوهة مزدوجة تبدو أكثر تآكلًا من جاراتها وأن القمة العليا فيه تعطي منظراً اطلالياً مرده وجود نتؤ ات حمية مندفعة .

في أقصى الجنوب يوجد وتل قلعات؛ الذي يرتفع الى 60م ــ وهو دائري بقطر ٢٠٠م وله فوهة صغيرة قمعية .

ان هذه البراكين هي أكثر حداثة من براكين اللجا، والحمم التي اندفعت منها، مرت بالحقيقة فوق حم اللجا، وعلى تلك الاندفاعية الحممية الأحدث في تلك المنطقة بثي موقع شهها، بالتياس مع ثلاث مناطق ريفية طبيعية متباينة حددت هذه الصهارة من الجنوب بقلعة موازية لطريق وشهبا - مردك، وهي تغطي مساحة بطول ١٤ كم، تقريباً وبامتداد ٢ كم غرب خط البراكين، أسا في الشرق، فهي تتجاوز طريق شهبا - أم الزيتون بمئات من الامتار، وخلافاً لمنطقة اللجا المشكلة بصورة رئيسية من Pahoehoe أي من الحمم الملساء، فهنا الأمر يتعلق به (a-a) التي هي منطقة سديمية مشوشة شبيهة به (chèires d'Auvergne) الما في منطقة مديمية مشوشة شبيهة به وما فيسر طبوغرافية الملوءة بكتل حمية هشة ، محدثة أحياناً رؤ وسأ أو نتؤ ات تعيق التقدم. وما يفسر طبوغرافية هذه المنطقة، هو التسارع الكامن في سرعة السيل المندفع (المرتبط بتصدع المنحدر) الذي هشما الحمم، ومن الممكن أن خروج العاز وحده اذا كان بمقدار عظيم، يكفي لاقرار وجود هشم حسب بالاعترات عليم ١٩٧٤ «Derrusu».

أدى التكوين الحديث للأشكال المتصلة براكين شهبا الى خلل في الهيدوغرافيا (علم وصف المياه) فوادي اللواء الذي عبرته الاندفاعة الجديدة، شكل بحيرة شرق شهبا، تعرف بنصومة رواسبها قبل اجتيازه المانع بواسطة فتحات، هي قائمة بين البازلت القديم والاندفاعات الاخيرة حسب دوبير تريه (١٩٢٩ - ص ٢٨٧) وقد استخدم مذا الموقع لانشاء سد مهجور حالياً. وخدال المراحل الأخيرة لتشكيل وتل شيحان، تغير مجرى الوادي، حيث توضع مستوى جديد من الغرين (الطمي) الوادي، فوق المجرى القديم، المائي يصور شرق البركان بين البير وكلاسيتيت المتحركة والمقلوفة خلال الفورانات الأولى. الفائي علوق البركان من جهة الغرب وقد أحدث نوعاً من التغير في طبيعة الأرض (التمعدن) ضمين الحمم الحديثة حتى أم الزيتون.

٣ ـ المضبات في منطقة «ساسية» أول الدور الرابع الـ La Sacée: Villa frnchiens ــ المضبات في منطقة «ساسية» أول الدور الرابع الـ المنطقة المنطقة

في شرق طريق وشهبا - دمشق، يمكن اعتبار أراضي الربع الشهالي - الشرقي لخريطة شهبا، منطقة تاريخية معروها قرية وشقاً، وهي منطقة وساسيه، الخصبة ومستودع القمح في حوران مكون من مساحة منبسطة جداً، يرتفع بشكل ماثل نحو الشرق والجنوب الشرقي فيها حقول مترامية الأطراف وعاطة بجدران صغيرة تستثمر كل امكانيات التربة الغنية بتحولات الحمم رخم ضعف كمية المطولات المطرية. وترتفع فوق أرض المضبة براكين كثيرة، غير منظمة الامتداد وأكثر تأكلا من براكين شهبا. أما أهمها فيقع حول وبثينة، شال شقا وهي كناية عن غروطات حمية منتظمة معلومة على العموم من الفوهات بتخللها بعض المغربة.

فصرحلة الفيلا فرانش هذه كما يبدو كانت متفجرة إذ أن تعدد البراكين يبدو وكأنه برهان على أن اندفاع الصهارة الحمصية كان يتم بصعوبة أكبر من حدوثها في العصر البليوسيني. كها ظهر تطور (ذو انفجارية متنامية) ينفق والخصائص الفيزيائية الكيميائية للصهارات (١٩٦٣ (Ritt mann ١٩٦٣)، ولكن ندرة المخروطات المائدة للحقب الثالث؟ تعرف أيضاً بسهولة قابليتها للكسر بالنسبة للنحات. لذا فإن بركانية منطقة ساسيه ترتقي الى أول الحقب الرابع، وهي متبايئة كثيراً عن اللجا. فلا تبرز الصخور إلا نادراً. والسائد في تلك الأراضي هو كشافة التحول وجموعة النتوءات والاستطالات التي لها أثر في طبيعة الأراضي الحالية، وكل شكل لأي حبة سواء من الحمم المفتولة أو من الشقوق الموشورية أو القمم الضاغطة فهو معدوم بصورة طبيعية.

إذ قدر بأن المخط ط الطبوغرافي شرق شقًا، القريب من تفاطع الأراضي التبدلة يتفق مع خطط المضبة الاساسية فليس هذا محن بالنسبة للمنحدر الغربي لمنطقة ساسيه لأن غياب النثر ات الصخرية رغم كونه عدوداً، يتفق مع الجزء الأعلى القممي للاندفاعه ومع كشافة التحول وآثار بجرى المياه، ولأن وجود القمم الكلسية، تشير الى شكل من التآكل.

فقد بدت شريحة المواد المتحولة المنقرلة مع طول المنحدر والمنصبة في وادي اللواء، وكأنها خفيفة بسبب بعض التبدل في الأرض وعدم رجود أعال صالحة كمستودع مطريحول دون الانحدار المتآكل، وفيها بعد وعلى هامش انسكاب أهم الاندفاعات الحممية في منطقة وساسيه، فقد قذف بعض القمم المخروطية صهارات قصيرة فبركان وشفاء الموجود على مسافة } كم جنوب وجنوب شرق القرية نفسها، قذف نحو الشهال والشهال الغربي صهارة بطول ٣ كم، تتساهد بسهولة على الخريطة الطبوغرافية بفضل استمرار وجود الأشجار التي رسمت حداً ترابياً.

في جنوب اللجاء أي غرب طريق السويداء، شهبا تظهر والنقرة، وهي هضبة منخفضة

تحت الافق مكونة من اندفاعات معاصرة لاندفاعات Sacée ومتشابهة معها من حيث تشكل طبيعة الأرض، رغم قلة عدد البراكين فيها.

ليست هذه هي الظواهر الوحيدة من بركانية أول الدور الرابع (فيلا فرانش) في منطقة شهبا، بل هناك صهارات أخرى معاصرة، وهي متداخلة في طبوغرافية الجبل عامة، أي في اندفاعات العصر البليوسيني وهذا ما يحملنا على دراسة المناطق المشكلة من البازلت القديم.

#### ٤ ـ الجبل: الاندفاعات البليوسينية وأشكال التحات:

يبين الربع الجنوبي ـ الشرقي لخريطة شهبا مقياس ١ / ٠٠٠٥ بين طريق السويداء ـ شهباً - وادي اللواء الميول والمنحدرات الشمالية - الغربية للكتلة الجبلية المذكورة سابقا (انظر الشكل رقم ١). ترتفع هذه الكتلة حتى (١٨٠٣م) عن سطح البحر في «تل غينة». في الجنوب الشرقي من السويداء، أما على خريطة شهبا فلا يعلو الجزء منها إلا حتى ارتفاع ١٦٨٩ متراً فقط، ويتميز هذا الجزء بوجود وادي اللواء الذي يتجه من ونمرة، الي وشهبا، ضمن بجرى مستقيم الاتجاه من الجنوب الشرقي الى الشيال الغربي، والوادي ضيق في مجراه الأعلى، وسفوحه قاسية وعرة، أما انحصاره ضمن ضفتيه فلايتجاوز ٥٠ ١م في أعلى «نمرة» وبحدود ١٠٠م عند سفح وتل عزرائيل، والمنحدرات الصخرية تسلح السفوح بأفاريز، كها تلاحظ على جانبي ذلك المجرى الأعلى طبوغرافية هضبة محدبة تحتها روافد الوادي، وعلى مسافة (١كم) جنوب ونمرة) في وسط قاع الوادي العريض المنبسط يرتفع وتل أم جدوح، المسيطر على بعد ١٤٠م من المنخفض وهو بركان شبيه براكين جزيرة ستر ومبولي، له فوهة صغيرة ويصل قطره الى ٠٠٤م، تعتبر هذه الهضبة الجافة الوعرة بمجموعها كشاهد على تكون بازلت الهضبات في العصر البليوسيني. وفي أعلى سفوح وادى اللواء وروافده يمكن التعرف على الموشور الطبيعي للجزء الأعلى القممي للاندفاعته الحممية ، أما في «طفرة» فيـلاحـظ وجـود آثـار أولية ولطريق العمالقة، إذا سلكناه صعوداً باتجاه الجنوب الشرقي ونحو رواف دوادي اللواء، التي تُجزّى، هذه الحضب الى ما يشبه رسوم القُدُّد المنحدرة، نجد بأن ميل مجموعة هذه الكتلة يتوافق مع الاتجاه الاساسي لتلك الاندفاعات. فالمنطقة اذن محددة بهيكلها البنيوي بكل دقة. ومن «مردك» الى وسليم» يرتبط السفح المنحدر باتجاه والنقرة» بالكتف الرئيسي لهذه الاندفاعات ولا تطاله منطقة التآكل فالتحات والتبدلات التي تغطى تلك الاندفاعية الحممية القديمة، هي أكثر كثافة في الجنوب مما هي عليه في الشهال حيث تصبح متقطعة.

تختلف طبيعة تلك الأراضي عن أراضي اللجاء ولكن إذا استبعدنا التحولات وحالة

الاشجار الصغيرة. وهناك اندفاعة متزامنة مع اندفاعة وقنوات ( و (وازفالييف 1970) منحدوة من وتبل الشيخ و 197 م) تم قد اندفعت باتجاه الشيال والشيال الشرقي حتى المتعطف الكائن على طريق ومردك مشهاء وتوقفت نحو الجنوب على بعد مئات الأمتار من وادي القنوات القديم، تلك الاندفاعة التي هي بعرض وسطي ٥, ٢ كم ليست بالحقيقة صهارة وادي ولكتها بصوحب هذا المنحدر الكبير سايرت بمسارها انخفاضاً غير واضح في طوغرافيا البازلت القديم.

#### ٥ \_ معالم التبدلات المتاخية:

إن موضوع التبدلات المناخية ، خلال الحقب الرابع ، يمثل فائدة كبرى في المناطق التي تعرف حالياً وبالبيئة الجافة ، سيا عندما تحمل الشواهد الأثرية عن توضعات قديمة . كون وحوران ، بركانية ومن واقع وضعها الحجري غير الميز فإنها لا تتلام والتكوينات الأحاثية ، أي المتعلقة بعلم الحياة القديمة . واذا تركنا جانباً تفسير تلك التبدلات الذي لم يكن موضوع دراسات منهجية في غياب ما قدمته البالينولوجية فإن حوران لا تقدم الا

أولهما: السطوح اللحقية.

ثانيهما: القشرة الكلسية.

### ٥ ـ ١ السطوح:

بخلاف شهال سورية ، حيث يظهر لنا والعاصي و فيها اندماجاً نادراً للأشكال Sanla المرابط فتروية مين المتحدد الى يعود الى (1979) يلاحظ فقر حوران في التكدمات الغريبة والسبب الرئيسي في ذلك يعود الى الحقل المذي بعثته البركانية في الهيدروغرافيا . يظهر وادي الزيدي بدرعا . الغائر في طبقات الحال التي ترجع الى عصر الباليوسيني والذي يُختر ق طبقة صلبة رقيقة من بازلت الهضاب سطحين مند بحين سوية (انظر الشكل رقم ٢) السطح الأعلى وارتفاعه ٩ أمتار كون من تعاقب الحصى الأماس . أما على الضفة تعاقب الحصى الأماس ، أما على الضفة الجنوبية ، فالسطح معلن على السفح . وعلى ارتفاع أربعة أمتار من السطح ، يوجد المارن الايوسيني ، أما الافريز البازلتي فهو فوق سرير الوادي وعلى ارتفاع ٣٠ متراً . والغريب أن حصى البازلت نادر الوجود ، أما السطح السفلي الذي يبلغ ارتفاع ٥ , ١ م فهو اكثر تقطيعاً ، ومواسطة انهيار رزم ومؤلف في معظمه من الطمي أو الفخار، ويلاحظ على مسافة ٤ كم شال وشال شرق وشهباء سطح منخفض متحجر على مستوى الصخور الفتاتية . ويواسطة انهيار رزم الحصى ، يلاحظ وجود حصى بازلية ملساء ، مفتة مغطة بتراب الجزء الأعلى من السطح ،

سفوح الاندفاعات، يلاحظ بأن الشق الخطي للوديان والدور البنيوي للأديم وما استجرمن مراحل في الاندفاعات البركانية الجديدة، جعلت من الجيل منطقة كثيرة التعقيد. فوادي اللواء بوجه الاجمال يعتبر واد شكله خط التصدع: فشق الوادي يعود الى التصدع المتجه (جنوب - شرق) (شيال - غرب) أي على محور وتبل شيحان، ووبراكين المجدل، . وربيا وصلت قمة الازاحة في شهبا الى أكثر من ١٠٠٠م. ثم أخذت تتقلص باتجاه الجنوب الشرقي.

اما قاع الموادي فهو مغطى بقشرة رقيقة من الصهارة الحممية حديثة المهدر ومعاصرة لاندفاعات اللّجا. (دويبر تريه ١٩٢٧) منحدرة من ءتل أم جدوح، واندفاعة هذا الوادي (بخلاف ما توحي به الخريطة الطبوغرافية) لا تتصل باندفاعات شهها، ولكنها توقفت على مستوى «تـل عزرائيل، كما يظهر ذلك في الخريطة الطبوغرافية. وطبيعة الوادي تتفق مع المنطقة المشة للقشرة الأرضية هنا، حيث حدث في العصر الهولوسيني تيار صهارة حمية على شكل مدخنة رعلى مقربة من التصدعات الخارجية لبازلت المضبات.

يبدو إن هذا التطور المشل بشكل أجوف مغطى خارجياً بالحمم. قد ظهر أيضاً في الكتاة الجبلية وتكشف منطقتا والقنوات ومفعلة، عن تربة قليلة السياكة مغطاة ببقايا صخوية ذات نتؤات. وعوضاً عن الحقول المزروعة. تنتشر أشجار السنديان الحضراء وأشجار التين ذات نتؤات. وعوضاً عن الحقول المزروعة. تنتشر أشجار السنديان الحضراء وأشجار التين الكرم المنب وكاني بها تشير الى تربة قليلة التطور والخصوبة. إن هذا التحديد في نوعية التر بة الذي يبدو واضحاً في الأرض، يتوافق مع الاندفاعه الحممية في مطلع الحقب الرابع واسم، يتكون من الحمم البركانية بقطر ١٩٥٠م وارتفاع ١٤٠، وفقوعته جوانب وعوة خشنة وقاع منبسط. شيال ذلك البركان وعلى مقربة من قرية مسلمها يقع منحدر مستقيم طوله ٥٥ بها منسطداد ١٥٠م، وهمو على الارجح سفح قديم لواد غمره بالمناه بصهارة تل المفعلاني المحمية. ويلاحظ أن المجرى الأعلى لذلك الروادي، ما زال مشغولاً بتفوعات ووادي قطعتها روافد الوادي القديم. أما إلى المشخولة بتفوعات وادي قطعتها روافد الوادي القديم. أما في الجنوب وضمن خريطة السويداء قياس ١/٠٠٠٠٠ فلا العبداني، يعدود أساساً لاندفاعة المصر الذيلا فرانشي فنن الواضح أن البركان الذي وتلط النطة النوم بجوانيه الوعوة الخشنة وفوهته المعموة، مو اكترحدالة، الوطني، وإذا اعتبر بأن المنطقة ابن الواحي، وإذا اعتبر بأن المنطقة ابن الواحي المؤانية الوعوة الخشنة وفوهته المعمونة، هو أكترحدالة،

في الجنوب، والجنوب الشرقي من شهبا وغرب البر وز المحفور في البازلت السينوزي (حقب الحياة الحديثة) يلاحظ بأن الرجيبة، أي الأرض الواقعة بين الوادين لها نفس الخصائص السرابية الموجودة في منطقة ومفعلة». تربة قليلة السهاكة تزرع فيها الجنبات أي ويستمر هذا السطح المنخفض الذي يصل علوه الى متر واحد حتى مسافة تزيد عن ٣٠٠ متراً، وفي بعض المواقع نرى بأن السطح نفسه يتوضع على مستوى من الصخور الفتاتية وقد يعطى التاريخ النهائي للحصى البركانية العمر الحقيقي للطمى .

ويـلاتحـظ أيضاً في وقنوات، مستوى من الطمي خفيف على ارتفاع ٥, ١ م من سرير الوادي، مغطى بتر به أثرية غنية بالقطع الخزفية المكسرة، وتسود فيه تشكلات الميول والمتحدرات.

في البلاد نصف الجافة، يعدو تفسير ظهور السطوح الغرينية بنوع خاص، الى التعاقب المتعاقب المتعاقب التعاقب ولكن تسلسل الوقائع والدور الخاص بالأطوار الجافع والدور الخاص بالأطوار الجافع والدور الخاص بالأطوار الجافع والدور الخاص التعاقب والدور الخاص التعاقب التعاقب والدور الخاص التعاقب ولا التعاقب التعاقب التعاقب التعاقب التعاقب التعاقب التعاقب التعاقب ولتتعاقب التعاقب ا



Fig. 2. — Les terrasses du Wādī az-Zeidi (Der'ā). الشكل رقم ٢: سطح وادي الزيدي (سرير)

يخص افـريقيا الشيالية ، فإن الارتباط المشترك بين الجليدية ، والمطربة بيقى وحدة فرضية وجيهة الاحتيال ، رغم الصعوبات في التفاصيل التي يعود القسم الأكبر منها للخلل في توالي مختلف الظواهر الطبيعية الناتجة عن التقلبات المناخية . (Jary Coque ــ ص 18) ع) .

يقلهر بأن ذلك المخطط في الشرق الأوسط لا يزال محتفظاً بقيمت الكاملة (Ponikorov) ، أما 1972 - جلدل رقم ٥ ص ١٥٠ - بزانسون ١٩٧٤ - ص ١٩٣٧ - المعرب (الأبيض المتوسط، يظهر حول الوضع الحالي للتقنيات الجارية عن البلاد الجافة لحوض البحر الأبيض المتوسط، يظهر أن توضع الرواسب في مرحلة تكون سطح مافي منطقة غير حراجية يتم خلال الدور المطري، أما التنشقق فيتم في بداية الجفاف. وبالفعل تزداد قوة المجاري المائية خلال الأزمنة الرطبة، ولكن تطورات تغير الصخور بتأثير المناخ وتحركها على السفوح، تزداد نشاطاً بصورة موازية، كما تزداد الحمولة بأسرع من ازدياد القدرة الخالصة. وفي نهاية عصر ماطر تتقلص القدرة الجاهزة إلا أن نتاج الردميات على السفوح يبقى مشلولاً، فتناقص الحمولة أسرع من تناقص القدرة الخالصة. وهذا ما يؤدي الى الانحتات الحطى.

يبقى علينا أن نقترح التفسير الذي يترجم تشكل سطوح حوران. فإن السطح الأعلى لدرعا، في حدود ارتضاعه يتوافق مع السطح الشائي للفرات المنسوبة الى Würm للا المرعب الإعراق (١٩٦٧ ١٩٥١) ومع ذلك، اذا سلمنا جدلاً بأن هذا السطح يعود الى عصر ماطر (اورميا) (Wurmien) فيكون بلا شك معاصر للصخور الرسوبية البحرية لسهل دمشق (رازضاليف) ١٩٦٥ - ص٣٣ - سلسلة upper) ، ولكن في لبنان يُعرَفُ طوران فقط للطمي الفريني يتصلان بعصر الـ Besançon) Wurn ص ١٩٧٠ ص ١٩٧٠).

" تقدم الصناعة الحجرية عنصر ناريخ بينر القلق أكثر مما يدعو للايضاح، سيا وأن منطقة درعا قد كانت مأهولة منذ العهد الأشولي (Acheuléen) حتى العصو الهر ونزي الثالث (Acheuléen). في عام شكل الأرض وقطوره تتيح الأحداث المحلقة المصطنعة القريبة في تشكل ما، توضيح الحد الذي يبين التاريخ الفعلي، أما العوارض الأخرى فيمكن أن المقلم تتخد لنغ، رات أو تعديلات ما.

وقد اختر الأب (Hours) خمسة أصناف التقطت من السطح الأعلى.

 ١ حجر نيكولي من السيلكس كشير الاستدارة من العصر االباليوتيكي المتوسط (الحجر القديم) أو أقدم من ذلك.

٢ \_ شظية من السيلكس تالفة.

٣ \_ اداة من البازلت.

خجر صغير من السيلكس، شاذ الشكل من العصر النيليتيكي أو الباليوتيكي
 الأعلى.

حجر صغير من السيلكس ذات وجهين يحمل آثار التقصيب والاعداد.

وطالما لم يعشر في السطح الأعلى على أحداث نيوليتية فعلية فلا شيء يجول دون التمسك بالعصر الوورمي (Wurnien) مع عدم امكانية اعادة التاريخ الى أبعد من ذلك.

أما السطوح الحولوسينية المنخفضة فإن شرحها والكشف عنها يظلان كثيري المسطوح الحولوسينية المنخفضة فإن شرحها والكشف عنها يظلان كثيري الحساسية. ويعمكن أن تتلدع بوجود تارجع رطب في العصر النيوليني، وقد كان معروفاً في الصحوراء (كحوك / ١٩٦٣ ص ١٤٧) إلا أن الازمات المتكررة يمكن أن تكون من منشأ بشري، اعتباراً من العصر النيوليني سيا وأنها مرتبطة باطوار من استصلاح الاراضي، وفي بشري، المصر الروماني عوفت إحدى هذه الأزمات في لبنان (بيزانسون ١٩٧٤ - ص٣٣٣).

## ۵ - ۲ القشور الكلسية:

منذ زمن بعيد لوحظ في حوران وجود قشور أرضية متفحمة وتغطي تلك القشرات الصلبة أحياناً، والمشة أحياناً أخرى جزءاً من سفح وساسيه، شرق والمتونة يغطي وتل الصلبة أحياناً، والمشة أحياناً أخرى جزءاً من سفح وساسيه، شرق والمتونة ينطي وتل الحذالدية، وتوقعة كلسية بكثافة تزيد عن ٥٠ سم وجميع منطقة خلخلة تبدو مغطاة بها ويتيح أحد الحنادق بمشاهلة سهاكات تتجاوز المتر الواحد.. وكلها اتجهنا نحو الشهال كلها كانت القشرات أكثر صلابة قاسكاً. ولكن التشويش الظاهر في التكونات البحرية، التي تبرز شهال وبراق، ليست واضحة المعالم. فالأولى وضعت بصائها على السطح طبوغرافياً بينها الأخرى تبدوبشكل طبقات. والسيد صفدي كشف عن خصائص نادوة لمنطقة ذات ثلاث

\_ المستوى الأدنى وهو مشكل من العقد الصغيرة الكلسية .

ـ المستوى المتوسط وهو قابل للتفتت على العموم .

ـ ثم المستوى الأعلى . فهو قاس و Zonaire ومكاني .

وهذا الأخير يشاهد باستمرار. وفي منطقة اقرية البثينة المحظ وجود قشرة متقطعة. وهي متوضعة بصورة رئيسية على منحدرات البراكين. أما حول وشقاء فالقشرات اكثر ندرة فهي متوضعة بصورة رئيسية على منحدرات البراكين. أما حول وشقاء فالقشرات اكثر ندرة فهي بانحياء الجنسوب على سويسة وشهيساء. ولا يمكن عزوهذه القشسرات الى الاندفاعات الحاصلة في بدء الحقب الرابع. في اللجا وقتل الاحمرء مغطى بقوقعة كلسية متاسكة بسياكة متر على الاقبل. وفي اسفل هذه القروقعة ترى الحمم البركانية عمروجة بمسحوق كلسي ناعم (دويرتريت ١٩٣٩ - ص ٢٨١) ويمكن مشاهدة هذه القشرة في معظم براكين وعريقة، وتلول وعادل، وهي تتمثل في موضعها بغشاء كلسي أبيض (المرجد ذاته). على العموم توجد هذه القشرات خاصة في منطقة (Sacoe) على ارتفاع يتراوح بين ساك - ١٠٠٠م، وهي غير متوفعة في يراكين «شهياء». وعلى شبه التأكيد فإنها تكونت قبل

الشورانـات الأخيرة. لا تتوفر امكانية الدليل للوجود الواضح لهذه القشرات على البراكين، حتى يمكن تصور الصلاقة الخاصة حول هذه البركانية شئلًا. وهذا يعود الى التصاعد الاندفاعي الكلسي لكتلة الأساس. ان العينات التي درسها (السيد الصفدي 1901 \_ ص ١٦٨٨) لا تبين وجود مستحانات بحرية . ولكن من أين وجدت الإيوانات (Gaz+) إن تبدل الفلدسباتي (صفّاح الحقول) يبعث شيئاً من هذه الايوانات . فالبازلت الوسطي يحوي (بحسب النقل الاوكسيدي حوالي ٢١٪ من الـ (Gao). أصا بازلت حوران فعياره ينخفض قليلاً ويصل مقداره الى ١٠٪ (رازا فالييف ١٩٦٧ \_ ص ٥١). يمكن النسامل فيها اذا كان هذا الطمي كافياً خاصة بالنسبة للقشرات الأرضية الاكثر حداثة . والمتكونة على براكين اللجاواذا اخذنا بعين الاعتبار وجود تضاريس كلية كبيرة فوق دمشق، أي في جبل قاسيون وجبال لبنان الوسطى فإن الرياح الشهالية الغربية الناقلة للغبار الكلسي تمكنت من نقل مقادير ذات شأن .

تلك هي الفرضية المتعلقة بحركة الربع التي اقترحها السيد (R. Coque) لتفسير تكونا القشرات الكلسية والجبصية في تونس (١٩٦٣). ولا يمكن الاعتراض على تلك النظرية ، الا في المناطق المجردة من الكلس أو من المعادن الغنية بالكالسيوم، عدا هذه النظرية ظهرت فرضيات مختلفة صاعبة للمناقشة في تفسير مكوزات القشرات (مؤتم ستراسبورغ هما 1٩٧٥. أما فرضية التربة التي هي أكثر مشايعة ، فإنها تعيد تشكل القشرات التي أقاق التراب 8.وإذا طفت وبرزت القشرة فممني مثلية ، فإنها تعدد تجرف. أما نظرية التميدن داخل التربة - الكلسيت عمل مكان المدوليت أو السيليس دون احداث خلل في التراكيب أو البني - فإنها تأتي لتكمل الفرضية السيوليت الون احداث خلل في التراكيب أو البني - فإنها تأتي لتكمل الفرضية السيافيت بيان أو المناسبي لنظرية البيولومية وفق ما الفطريات التي بإمكانها إفراز والكلسيت ، للعنصر الأساسي للنظرية البيولومية وفق ما المناسطيقي أو تحتل المحالي السطحي أو تحت السطحي أو تحت السطحي، وهي التي تسمى وبنظرية الجربان، والخبرأ يرى المعض أن تشكل القشرات قد السطحي، وهي التي تسمى وبنظرية الجربان، وتتحرف فوقها.

يُرجَّح أن تكون مختلف هذه الفرضيات مكملة لبعضها البعض، اكثر من كونها متنافضة. يتطلب تكون القشرة الكلسية توفر نباتات لا غنى عنها. وبالحقيقة لا يمكن تصور تكدسات من هذا النبوع دون فعالية بيولوجية نشطة (كوك 1977 مالفصلان الثان والثالث). اذا تم التمسك بفرضية طمي الرياح فلا بدمن جهة ثانية من تواجد نباتات كثيفة كي تستطيع ان تلقط الغبار الكلسي وتتضاعل معه. هكذا، ربا يكون الفارق المناحي الاكثر رطوبة من البيئة المناحية الحالية هو الذي اتلح تكون تلك القشور.

أظهر غياب القشرة فوق براكين وشهباء بأن القشرات بمجموعها ليست متوافقة مع المناخ الحالي، بينها وجروها على براكين عريقة أيان بأن البعض منها تكون خلال العصر المطوسيني والحد الأعلى لهذه القشرات (١٢٠٠م) يتفق مع الحد الذي عند تجاوزة يحدث الاغتسال.

على العصوم تبدو دراسة القشرات الكلسية لحوران ، بأنها تتغق مع فرضية المرحلة المناخية .. الاكثير رطوية خلال العصر المولوسيني وهذا بدون شك موازٍ للعصر النيوليتيكي الغزير الأمطار والمعروف في المناطق الأخرى .

أن طبقة الأراضي الدركانية في حوران، وغم النيائسل السريري فهي متباينة نظراً لديمومة وتمركز الاندفاعات غير المنساوية. فمنطقة وشههاء تجابه ثلاث مكونات في الشكل. - اللجا: وهي متحف لأشكال بركانية لما قبل العصسر الحالي، ولكن انخفاضاتها المفلقة نيقي معمية (ملفزة) نوعا ما.

\_أماً منطقة ساسيه: فهي متاثرة بصورة أساسية بعامل التحول (التبدل) وإن تكون الرقم به فيها تكاد أن تفقد كل خاصية بركانية، لولا وجود بعض المخروطات الستر ومثولية التي تذكر بأصلها وفي الجبل تُظهر مواد الوادي المنصهرة تلاقي النحات الخطي مع مختلف الأطوار المركانية في بيئة أصبحت جبلية.

ي و تحمول ندرة الجبال في التبدلات المساخية دون اعادة بنيان دقيق محدد. وربها يفسر تكوّن مطح درعا القشرات الكلية على تكوّن مطح درعا الأعلى بمرور دور مطري وورومي، بينها اضطرت القشرات الكلية على التشكل ضمن بيشة اكثر رطوبة من بيشة أيامنا هذه، ويطرق لعبت فيها الرياح دوراً، وتمّ حدوث ذلك بين تكوّن اللجا والاندفاعات الأخيرة.

فرانسيس هوغيه باريس ـ ۱۹۸۰

### هوامش

١ ــدونت تواريخ جازمة في المناطق المجاورة ليزانسون ١٩٧٤ الجدول ٢٦ تأريخ بازلت الغور الفلسطيني الجنوبي

# عناصر جدي**دة لكتابة تاريخ** مناطق وشعوب جبل حوران الجنوبي

إن الدراسة الأثرية التي باشرت بها وحدة البحث الأثري رقم ( ٢٠) من المركز الوطني للأبحاث العلمية حول موقع «سيحة في سورية الجنوبية ، أصبحت مرغوبة وضرورية للوقوف على الشروط والاسباب التي من أجلها أنشئت مؤ سسات التنقيب ، في الأزمنة الغابرة . كان من المقيد حصر الملاحظات المتعلقة بالمحيط وبالسكان التي تعود جوار الموقع مباشرة ، وهذا يلزم الاتاحة بوضع الفرضيات الأولية بعد مشاهدة العناصر الرئيسية لطبيعة الأرض ، وبعد استقصاء غتلف نهاذج الأشكال المعرة التي خلفتها الأجيال البشرية التي سكنتها . هكذا والمنعقد الدر به المؤلفة من الصبات البركانية المتراكمة ، والمناخ والنباتات الطبيعية وآثار الثقافات القديمة وطرق التموين بالمياه وقركز القوى والقبور والطرق والعلاقات المتبادلة بين كل ذلك جمعاً ، كانت مجالًا للتنقيب والبحث المقصل ، والغرض من مثل هذا الاحصاء هو عدم ترك اي شيء مهم إن أمكن ذلك خارج حقل التقصي التاريخي ليصبح في الامكان فيا

بعد اقتراح تفسيم زمني نسبي للآثار التي خلفتها المجتمعات البشرية في الوسط الطبيعي وفي ذلك المكان المحدّد.

كانت ستأتي تلك الملاحظات مقتضبة ، لوأن التحريات لم تمند فيها بعد ، الى دائرة أوسع (الشكل رقم ١) . في الواقع أن تبدل سلم المقايس ، في حال ايضاح الاشكال الواجب معرفتها يتيج ابراز الأنهاط الاكثر تنوعاً واكتهالاً من المثال أحادي الموضوع .

ولمدى الانتقال في البحث من الأمكنة المحلية الى الاقليمية - ولوكان الاقليم جزءاً فقط من مجموعة اقاليم انطوت تحت شكل متصاعد - فقد بُدل الجهد للتمكن من الوقوف جيداً على خاصيات الموقع الأثري الذي يدرسه علماء الأثمار. وتم السعي لربط جميع الاقاليم في مسألة واحدة وهي الاستيطان البشري في جبل حوران.

تشكل المنطقة قيد الدرس مستطيلاً عرضه ٢٩ كم من الشهال الى الجنوب وطوله ٣٧ كم من الشيال الى الجنوب وطوله ٣٧ كم من الشرق الى الخرب وهي تغطي الجنوء الشهالي من جبل حوران (حسب الشكل رقم ١) تنضمن النقباط المرتفقعة منه الواقعة على ارتفاع ١٩٠٠م) واطراف السهول العليا التي تحييط به (حتى ارتفاع ١٧٠م متراً تقريباً)، ان فرق الارتفاع بين الجبل وجوانب سهل الملاحظة، بسبب اندفاعات البازلت التي كانت أصل ظهوره، أما السطوح الجانبية (شرق مغرب) ورشياط واتصال في المنحدرات، ضمن الارتباط المشاشر للانسكابات المركانية وقدمها.

أتــاحت دراسة الجيـولــوجيـين والجغــرافين وضع الخرائط الواضحة التي ترسم تتابع الاندفاعات الرئيسية . فإن التأثير التاريخي للاندفاعات على الآثار والرسوم الاساسية لطبيعة الارض هي مميزة جداً. يمكن الاقتناع بها بسهولة كبيرة . اذا طابقنا الخريطة الجيـولوجية مع ختلف نهازج خصــائصهــا . وهكــذا تصبح المطابقة مع جيولوجيا مختلف البنى التي نشأت أبان ظهــور البينة الزراعية مستحقة التنويه في بادىء الأمر (الشكل رقم ٢).

مع ذلك فإن كامل المنطقة المدروسة هذه تحمل آثار الاستيطان البشري الكثيف، ويمكن القول أنه في كل مكان فيها عدا بعض الامكنة التي كانت قليلة الاستيطان بصورة عموة، نظم اثار التنمية الزراعية التي سبق لها أن شغلت مساحة أوسع بكثير من التي يعيش فيها أناص اليوم. فالجدران الصغيرة التي تحيط بالحقول الزراعية والأبراج والابار والحزانات والطرق الحجرية والمدافن والسطوح الزراعية جميعها تغطي ١٨٪ من مساحة هذه المنطقة. تتواجد هذه الأشارات غالباً على مسافات كبيرة من مواطن السكن الحالية. وهي أحياناً تشهد بأن العمل المنجز فيها غير متكافىء مع التتيجة المتوقعة. وهكذا نرى بأن بعض الحقول لا تشغل سوى عشر المساحة المحددة بجدران صغيرة، أما القسم الباقي فهو مكون من نتوات صخرية، ومع ذلك فقد استخدام السكان اليوم ولفائدتهم، البعض من تلك



النكل رنم ١ - مطاة بعث وتقهب طرق روماتية sanısınını rous



Fig. 2. — Carte géologique schématique de la zone. الشكل رقم ٢ ـ الخريطة الجيولوجية البيانية للمنطقة

الهيئنات التي يمكن ملاحظة أشرهما، ولهـذا السبب، من الضروري اللجوء أولاً الى القيام بتقص مختصر على كل ما هو متبق قبل السعي لمعرفة مايعنيه من وجهة النظر الجغرافية التاريخة.

#### ١ ـ الدراسة التصنيفية لطبيعة البلاد:

ان جغرافية المنطقة الحالية هي مطبوعة بخاصية التنوع المحدود للأراضي ، والسبب الأولى يعرد كيا ذكرنا الى ترابط وتجانس الأساس، حيث يبر ز البازلت في كل مكان، لا تتمكن فيه التربة المنحلة من حجب سطوح الاندفاعات الحممية القديمة . وهكذا حدثت الفروقات الكبيرة الأولى وفقاً لدرجة جفاف وتحول الصهارات البازلتية ، ولتكوّن الفراغات لدى تنقل المواد المتحولة . وسوف تؤخذ بعين الاعتبار في نهاية المطاف طبيعة الصخور التي تشغل اندفاعاته المتدفقة أكثر من 1014 من المجموع . أما المتبقي من ذلك فهو مكوّن من الحمى . الرماد . أو النفل البركانية .

إن العناصر الاساسية التي يمتزج بعضها مع البعض الآخرهي مرتبة في الجدول رقم (١) يجب أن تكون هذه العناصر مرتبة مع عناصر أخرى أيضاً، وخاصة المساكن والطرق.

فالمنطقة كانت حصراً مأهولة بالجهاعات المتوطنة، فالضبع والبيوت المعزولة ليست، فيا عدا بعض الاستثناءات، الا نتيجة للتطور الحديث جداً للمنطقة (لأقل من ٣٠ سنة) وعلى عدا بعض الاستثناءات، الا نتيجة للتطور الحديث جداً للمنطقة (لأقل من ٣٠ سنة) والحاضرة الأقدم بالموجود. ان وجود الخرائب في كل من هذه القرى، يثبت قدم سكنها وطريقة الانتقاء للمواضع المرغوب السكن فيها. ومع ذلك لا يزال حتى اليوم بعض الخرائب مهجوراً تماماً. والسبب بسيط أما لمووده في مناطق يصعب الوصول إليها نسبياً، مما يتعذر العودة لسكناها مجدداً.

وهـذا يثبت تواجـداً سكنياً أكثر كشافـة من اليـوم، واما ان يكون اختيار موضع الابنية التي أصبحت خراباً اليومة ال أصبحت خراباً اليوم قد ناسب نوع بناء تلاشت الحاجة اليه (الأديرة مثلاً). ان جميع مواطن السكن الحالية، قد أصبحت معروفة في النصوص القديمة. وقد ذكر أو وصف معظمها في مراجع ستورد لإحقاً حين تعالج مواضيع السكن والمياه.

ان عاور الاتصالات المهمة غيك في هذه الأيام ، شبكة متهاسكة تعكس الأهمية النسبية المتعلقة بقدس الأهمية النسبية المتعلقة بقدى العصر الحالي، ويمكن ربطها بها عرف من طرق المواصلات الكبيرة المستخدمة قديهاً. خاصة خلال العصر الروماني وتظهر المقارنة في آن واحد وجود ثبات راسخ في مجمل شبكة طرق المواصلات، ووجود بعض الانحرافات في التفصيل يستحسن السعي لكشف أسبابها . وهذا سبتم ضمن فقرة خاصة لدى تحديد شروط اعدادها.

#### ٢ \_ المناخ (الشكل رقم ٣)

قدمت محطة السويداء أهم الثوابت المناخية للمنطقة ، وهي مذكورة في الشكل أدناه ، ومع ذلك من المفيد الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات الواردة من المحطات المجاورة ، وخاصة عحطة وعين العرب، على ارتفاع / ١٩١٠م/ القريبة من موقع وسيع ، أما محطة وصلخد، فهي مثل محطة وشهباء تثبت (كها هو معروف) أن الطرف الغربي لجبل حوران يتمتم بشروط



Fig. 3. — Carte schématique des précipitations الشكل رقم ٣ ـ الخريطة البيانية لتوزع الأمطار

# بعض المعطيات الأولية المتعلقة بمناخ سورية الجنوبية

يظهر الأثر المناخي لسورية الجنوبية المستخرج بواسطة المعليات الاحصائية للمحطات الارصادية بعد استعيال قاعدة: ٩ متروسط الهـ واطل المطرية سنوياً. M = درجة الحرارة الـ وسطية القصوى للشهر الاكثـر حرارة في السنة . الاكثـر حرارة في السنة . الاكثـر حرارة في السنة . ان مركز الجبل يدخل كجزء من المناطق النصف رطبة. ويأن هذه الدائرة التي هي استثنائية في المثنائية في المثنائية في المناطق النصف جاف الحبل المحمد . الحفط المطري ٠٠٤مم بسبب المنطقة بالنسبة لحفط المطري ٠٠٤مم وسبب ارتفاع الجبل. هي محاطة من جميع منحدارات الجبل بدائرة نصف جافة محصورة بين خطي الشياط و والارشيدة ، في الشرق . تقع على حدود الدائرة الجافة القليلة المطر التي تغطي جميع ما الشيال ووالرشيدة ، فيها المنحدرات في الجنوب التي تصل حتى ارتفاع ٠٠٠٠ م. ١٠٠٠م المتراكزة نصف جافة الما الدائرة الجافة القليلة عداً فتبتدىء على بعد ٧ كم الى الشرق والشيال من الدائرة نصف جافة وتجع ما الما الدائرة الجافة الما المسرق ونحو البادية السرق ونحو البادية . المعادقة .

ان درجات الحرارة الدنيا للشهر الأكثر برودة (كانون الثاني) هي وسطياً رصفر) على قمة الجبل أي على ارتفاع يتجاوز (١٤٠٠) وهي (٣ درجة) على باقي الجبل ما عدا منطقة السويداء التي تتمتع بنظام درجات حرارة مماثل للسائد في سهول حوران . أي بين ٣ و٣ و٣ وهذا مايفسر بصورة خاصة تطور نمو شجر الزيتون في هذا الجانب الغربي من الجبل . على ارتفاعات أقل من ١٩٠٠متر .

فيها يتعلق بدرجات الحرارة، فالمعدلات الشهوية لفصل الشتاء معتدلة (يومان من الصقيع خلال شهر كانون الأول وا , ٤ أيام خلال شهر كانون الثاني. توفر منطقة السويداء المسروط المعتبازة للانبسات الشبه استوائي ، وتبقى موجات الصقيع التي تدل عليها أدنى درجات الحرارة (د ، ٢ ، ٨ ° في كانون الثاني و - ٢ ، ٧ ° في شباط) شاذة وقصيرة جداً . أما شجر الزيتون فيمكن غرصه دون خوف ، حتى لوكان على ارتفاع ١٠٠٠ م ولكن عند بداية المنتجدات المدنيا لجديد المنتجدة من الأرض . وفي عطة وعين العرب وعلى ارتفاع ١٠٠٠ م كانت درجة الحرارة الدنيا ١٤ ° خلال شهر كانون الثاني . وهناك وسطياً الارتفاع ٢٠ ، ٣٢ يوم صقيع في الشهر . ومعدلات درجات الحرارة الشهرية في الصيف ليست كثيرة الارتفاع ٢٠ , ٣٣ يوم صلاح الدرجات القصوى ( ٢٩ - ٣ ). وقد قيس بشكل جيد تأثير الرودة في العلو في الرياح الغزية بمقارنة تلك الأوقام منطقة والزلف، البعيداة نصو الشرق والاكثر انخفاضاً وعلى طرف الصحراء السورقية - العراقية - ا



Pl كليشة ثانية للمنطقة (نازا) لاندسات ۷۲۱۳ ـ ۳۰۲۸۹ ـ تاريخ ۱۹/ ۱۷ و ۳۰/ ۹۷۳/۲



خطوط الفوالق والبراكين Igora de failles et voicens المرتفعات الحظوط الرئيسية للمرتفعات الحظوط الرئيسية للمرتفعات بادية دمشق oaars de Damas إداية دمشق oaars de Damas إداية دمشق oaars de Damas

Pl. II. Croquis explicatif de la photo ci-contre. االلہ خطط توضیحی للصورة اعلاء

هذه الصورة اعلاه تعطي المعلومات عن جزء من سورية ولبنان المأخوذة بواسطة القمر الاصطناعي على موجهة الطول من ٧٠٠ الى ٨٠٠ نانومة رالفنال ٦)، تظهر فيها التجمعات بصورة دقيقة ، كما تظهر المساحات المغمورة بأنواع النباتات ، وقد تحددت بصورة واضحة أخيذت هذه الصورة في فصل الشناء (١٩٧٨/١٢/١٦) حوت القليل من المعلومات عن الغطاء النباتي بالنسبة لما يمكن الحصول عليه لو التقطت في الربيع . ومع ذلك فإن التكوينات الجيولوجية كانت فيها ظاهرة اكثر من المعتاد.

وبعد المفارنة مع الخريطة الجغرافية ، تبين بأن صورة القمر الاصطناعي استخرجت بعض النفساط الميسرة بخسلاف البعض الآخسر، فإذا ظهــرت اللجــا (BQ4) متشبابــة على الخريطة وفي الصورة فإن الاندفاعة الحممية التي هي من نفس العمر والاكثر حداثة كما هي مطابقة للخريطة الجيولوجية حول «الكفر»، لاتظهر إلا بغموض على الصورة العائلة للقمر الاصطناعي، وفي اللجا ذاتها توجد في الجنوب كميات مختلفة من اللون الرمادي، وفي الشيال سلسلة من البقع الصغيرة البيضاء، توجي بضرورة وجود مناطق لها تحركات مختلفة متوضعة بحسب الاسس الجيولوجية، ودراست الأرض فقط هي التي تمكن من اعطاء المعنى التسلك الاختساطات. ولابعد من الاشسارة إسضاً بأن (4 p 8) أقسل حداثة، تبعد باللون السرصادي - الابيش، وهذا مايقربها بصفة أكثر نغمية وانطباعاً من 4 D الفرينية المجودة في شيال منطقة اللجاء الصفاء والشبيهة ببازلت حوران الرمادي الغامق. يتفق هذا يرجعد إيضاً دوسة مفارنة للأرض بواسطة صور جوية تمكن من اعطاء التفسير للتناقضات التي تتمتم بفعلية مضيئة.

ال كتلة جبسل العرب معروفة ، والجانب القاتم في الصورة هو اختلاف كشافة الضباب، ومع ذلك فهذا لا يوصل الى اسباب هذا الاختلاف. لذلك من الصعب رسم حدود الجبل إلا بصفة كيفية . كما تعرف جيداً المناطق الكلسية في الاردن التي تبدو بيضاء ، وأيضاً الآثار المنطبعة بوضوح لاجتراف المتحدرات الشديدة الذي يجيط من كل جانب متخفضات الاردن .

في شيال الصدورة ترى غوطة دمشق وهي تمناز بقيصة عالية للبياض الداكن، الذي يعود للحقب السوابح (۵۹) وهدفه أيضاً حال البقع القناقمة للحقب السوابع الفريني (۵۹) الاحدث زمناً، المرجودة جنوب وشرق الغوطة، والتي مرد لونها القاتم الى الوقائم الكثيرة التي تغمرها.

فالدائرة السهلة الملاحظة نسبياً، هي موجودة بين مجموعة واللجاء منطقة درعا الكلسية وجبل العرب نفسه، وهنا يخص فقط زراعة سهول حوران، لأن صخورها وقراها تعطى شكلًا مرقشاً.

أما في إيتعلق بهطول الأمطار فإن المعلل السنوي يصل الى ٢٥٠-٢٥٣ مم بالنسبة للسويداء، و٣٣٦مم بالنسبة لشهبا في الشيال، و٣٣٨مم بالنسبة لصلخد في الجنوب. وهذا ما يجعل المتطقة في الدائرة السهويية. ومع ذلك تجدر الاشارة بان الجبل بكامله بعيد عن الجفاف الكبير الناتج عن السنوات قليلة الأمطار وافي تصل فيها المطولات الى ٢٠٧٠م ومرد هذه الحصانة يعود الى ارتفاع الجبل. فالسويداء هي حقاً موجودة على الحد الذي فيه تجف المياه المتحدرة من القمم خلال السنين الجافة وهناك ثلاثة أشهر من السنة. (من كانون الشافي الى آذار) يستقبل الجبل خلالها من الأمطار اكثر من ٢٠مم، وهذا يسمح بتكوين احتياطي مافي قبل نهاه الربيع بالاضافة الى ٢، ٢٥مم التي يسبق هطولما خلال أمير كانون احتياطي مافي قبل نهاه الربيع بالاضافة الى ٢، ٢٥مم التي يسبق هطولما خلال الربيع أشهر تقريباً الحقية الزمنية الوسطية لمطول الأمطار

مقيدة. وفي السنين الماطرة يضاف غالباً شهران (نيسان خاصة وغالباً تشرين الثاني) بحيث يمكن الموصمول الى المجمموع الممار ذكره، عندما يتجاوز شهر كانون الثاني ١٠دم، وهذا التبدل (من ٢٠٠ الى ٢٠٠٠مم تقريباً). هوالمذي يجمعل التائج الزراعية مشكوكاً فيها.

ولكنها تبقى مشيرة للاهتمام، أما أشهر الصيف فهي تقريباً جافة من أيار الى أيلول: أي شمة أشهر بأقل من ١٩مم. ومن هذه الخمسة قد يكون أربعة بدرجة (صفر)مم. والتبخر اليومي الوسطي هو على درجة من القوة (٥مم يومياً في أشهر ايار- تموز- آب) (١٩مم تقريباً في حزيران). ولكن هذا لايخل بنهاه النباتات. ان جبل حوران موقع صالح جداً للزراعة المطيرة النظامية كها هومناسب أكثر لزراعة الاشجار المشعرة، التي يناسبها السفح الغربي من الجبل اكثر من الشرقي لاسباب واضحة مردها ميزة المناخ والطبيعة ونسبة الرياح السائدة.

أما القمم في الغرب فيمكنها حمل أشجار الكرمة حتى ارتفاعها ١٨٥٠م. ولكن السطوح المركزية العليا تبقى ملائمة لزراعة الاشجار المشعرة حتى ارتفاع اعلى من ١٥٥٠م.

ان عدم النمائل الكاثن بين السفع الشرقي والسفح الغربي للجبل يبدو أكثر وضوحاً مما هو بين شيال وجنوب الكتلة الجبلية . ولعدم توفر المعطيات المناخية الواضحة يتعذر تفسير ذلك بالأرقىام ، ولكن المتنوعات في طبيعة وجه الأرض تعطي أفضل البات من أي سلسلة رقمية ، تتناول هذا الفرق العام في المناخ .

#### ٣ \_ المياه:

ان معدل المطر هو أغزر على القدم عا هو على المحيط، وليست لدينا نتاتج لمراقبات وتمل غينة أو تل قليب، الذي يصل الأول الى ارتفاع ١٩٠٠، والثاني ١٩٠٠، وعطة وعيلة الموب، الواقعة جنوب خواتب وسيع، في وادي قنوات على ارتفاع ١٩٠٠، و١٠٠، يستقبل ١٩٥٥، من المطر أي بزيادة ٢٥مم عن السويداء التي تنخفض ١٥٠٥، من أعبها. وتبعد مسافة ٢٦م نحو الغرب. فالمواصفات القديمة المرتبطة بدرجة الارتفاع ليست مفاجئة، الان معلى نكانيكيتها قيست في مواقع اخرى. فالمواصفات القديمة تقدم غالباً معطيات نتفق كثيراً مع مايمكن تقديره من غزارة في هطول الأمطار على الأراضي المرتفعة. وقرية والشحف، مع مايمكن تقديره من غزارة في هطول الأمطار على الأراضي المرتفعة. وقرية والشحف، شهور، وهنذا ما علمه السيد (١٩٥٥) عنها. من العسكريين المقيمين هناك poo o النوقت الذي تلمون فيه الغيرم. بالوقت الذي تلمع فيه أشعة الشمس في المحيط. وبالوقت الذي يكون فيه الضباب غير كثيف وبارد الى درجة تجعله يتحول الى ندى غزير، إن نقلص حرارة الشمس تلعب دوراً لايمكن تجلمه بالمنسبة للزراعة عن طريق الاحتفاظ بالمياه المتسربة.

إن جريان المياه، كما يُرتاب بذلك، غير عمائل. فالجهة الغربية، المؤاجهة للرباح القادمة من البحر هي الاكثر شيوعاً. وتعتبر الجهات الغربية للجبل خزانا للمياه لما حولها أي أفضل عما هو بمقدور الجهات الشرقية (الشكل رقم ٧). فالعديد من الينابيم عبوسة ضمن الجبل، عامها تنساب حتى السهول بغزارة، بفعل الجاذبية ويُعتبر الجبل اليوم خزاناً للمياه للتزود بعياه الشرب للقرى المحلية المرجودة في عيطه بشكل معاصر. ان خطط شبكة الري المدفونة تحت الأرض والتي توصل المياه من الجبل الى قرى السهل، تبرز بوضوح هذا الواقع. وقد ظهرت أقنية قديمة كانت تلبي الحاجة ذاتها، وفي حوزتنا براهين عديدة على ذلك، وسوف نعود فيها بعد الى معالجة هذه المسألة الحاصة.

أما بخصوص التنمية الزراعية على سبيل الحصر، فإن وضع ينابيع المياه لا يتيين بوضوح من النظرة الأولى أنه طابع عميز، فالشروط المناخية هي الوازع لغرض الزراعات، وليس الطمي النهري. فهل يمكن سقاية ماهو متصدر أبداً بسبب نقص منسوب لم يكن كافياً خلال زمن الحر، سواء في الوديان أو في حوض الوادي نفسه.

مالاشك فيه أنه أمكن في السابق ويمكن الأن توفير المياه لبعض الحقول المميزة، وفي مواقع ملائمة لنساء جميع الأنواع، ولكن هذا يمثل جزءاً طفيفاً من الأراضي المزروعة، وعلى كل حال يجب أن تُخَصَّ المنطقة المدروسة بشكل واضح، وكأنها منطقة نصف جافة ذات زراعة معلمة.

أما مياه الشموب في الحضيرة فهي طيلة العام مستخرجة من الأبار (الجب) الصغيرة بعمد توفر الشمر وط المناسبة (لا سيها في قعر الوادي)، ولكن المياه الاكثر شيوعاً رفي المتناول، فهي غزنة خلال الفصل الماطر في خزانات بالهواء الطلق، وعلى مقربة من القرى المسكونة. وطريقة التخزين للمياه هذه اعطت مجالاً لاشارات متميزة في البناء

كل ذلك يقودنا الى تقصي الأثار القاديمة للتوطن بالأرض، وسابقا كان لابد من بعض الكليات لشرح الأسباب التي دعت لبقاء تلك الأثار حتى اليوم.

#### ٤ ـ ما يعرف عن استيطان جبل العرب بالسكان الدروز وعما سبق ذلك:

كان الجبل تقريباً مأهول بالسكان في بهاية القرن السابع عشر، وكان بعض الرحل يتوافدون إليه الرغي . غير أن بعض الحضريين كانوا يقطنون بلا شك خوائب مهجورة منذ العصور السابقة، وكانت واسعة جداً بالنسبة لهم، ولكن على المعوم تعتبر المنطقة ضعيفة الكثافة بالسكان.

يمكن الاستفادة من بعض الملاحظات التي دونها Wetzstein لدى مروره في المنطقة في ربيسم عام ١٨٥٨ (Wetzstein-Reisebericht) . ان الجسرة الشرقي والجنوبي كلُّه لمنحدرات جبل حوران كان شبيهاً وبالحرَّة، أعني أن سطحه مغطى بعباءة متكاملة من الحجارة. فسكان الاجيال السابقة جمعوا تلك الحجارة الى كومات أو الى صفوف (حدود) طويلة. ابتداء من قمة الجبل حتى البادية. وكانت الحجارة بالوقت نفسه تشكل حدوداً للحقول المحدثة. وعلّمت على الأرض حدود كل واحد من هذه المواقع المأهولة. وكلما اتجهنا نحو الجنوب الشرقي والجنوب، تصبح كومات الحجارة أصغر وأكوام الحصى أكبر. والمنطقة كتحصيل حاصل تصبح أكثر قابلية للسكن. فالأراضي الواقعة بين «امتان» ووعناق» (inak) هي بمثابة فردوس. والأمر نفسه، عن المسافة الممتدة بعد ساعة سير، من شيال شرق بصري وحتى أم الجال، هذه الأقسومة من المنحدرات في الشرق والجنوب تحتوي على حوالي ٣٠٠٠ قرية ومدينة مهجورة. أما المأهول منها فعددها ١٤ موقعاً: ست استعمرت منذ زمن بعيد مثل: (شقا - الهيث - الهيات - الجنينة في الشهال الغربي والقريا في الجنوب وبصرى في الجنوب الغربي)، وسبعة مواقع سكنها خلال السنتين الأخسيرتين أسرة القلعاني المغامرين مشل: «الرضيمة - ثيها - دوما - تربا - أم الرواق -المشنف \_ بوسان). ولابد من ادراك الأمر التالي: قطن في مدينة «بوسان» التي عدد سكانها ٨٠٠ نسمة تقريباً، ١٧ عائلة وفي «المشنف» ١٨ عائلة، وفي «ثيها ودوماً» ١٦ عائلة تقريباً، والتصحير العام في هذه البلاد يفرض التساؤ ل لمعرفة ما هي الجوانب السيئة التي وقعت في تلك البلاد؟.

يُعزي Wetzsten ذلك الى الجراد، وقد تمكن من مشاهدة الاعداد الكبيرة منه، فقد كانت تكرر زيارتها للبلاد كل ثلاث أو أربع صنوات. وإيضاً الى نقص الامطار الذي يفقد ثلاثة محاصيل من أصل اثنتي عشر. وأخيراً ويصورة خاصة، البدوالذين كانوا يغزون للسلب جميع المناطق القابلة للثلم في السهل. ومها كانت القيمة التي تعطى اليوم لهذه الاستنتاجات الموجزة فإن التصحر أمر واقع.

ربيا تواقد أجداد سكنان الجبل الحناليين عام 1740 ليقيموا على تلك الأراضي المؤقعة. (موسوعة الاسلام مقالة الدون) فقد كانت لبنان متنان من الأسر الدوزي المدوزي فقد كانت لبنان متنان من الأسر الدوزي (ربيا 100 فرد) بسبب اضطهاد الاتواك لهم. قال (ماسكل عام 1924) وقد توطنوا بين الأهالي المسيحين القدماء المعترين بصورة خاصة على الطوف الشهالي الغربي من الجبل، وفي عام (1۷۱۱) على أشر نزاع وقع بين الدوز أنفسهم في لبنان اضطر الفخذ الذي كان يلقب بالمعتين الى الهجبل، وقد بسط الأمير الجديد وحدان الحمدان» سيطرة الدوز على كامل الجبل، وخصص للوافدين الجدد الأراضي والبيوت المجانية، شريطة أن يكونوا من

اللدوزا"، وفيها بعد، قدم وافدون جدد من جميع أنحاء سورية، طامعين في الحرية التي كان يتمتع بها السكان، استمر هذا الوضع حتى عام (١٨٥٣)، وهو التاريخ الذي خضع فيه الجبل الى جباية الضريبة، بعد انتهاء القتال مع القوات التركية الذي بدأ عام (١٨٣٨). ومنذ ذلك التاريخ كان مرد ازدياد السكان الدروز يعود بالحصر تقريباً، الى النمو الطبيعي. وفي نهاية عام (١٨٥٠) أصبيح تعسداد الجبل (٢٧٤٥) نسمة حسب YIII,2DP صفحة ٢٦) أصبحة عقد، الفترة تبين بأن الجبل بدأ بالنمو السكاني ولكن بكتافة أقل في الأراضي المرتفعة، فقد تعممت على المتحدرات زراعة الجبوب بأنواعها، الكرمة والأسجار المتمرة. وهذا غير مستغرب، إذا علم بأن الدروز نقلوا معهم تقنية زراعة الكرمة والريتون الاشجار المتمرة التي كانوا يارسونها في لبنان، وهكذا أعيد أولاً الاستيطان في القسم الغربي ثم في سفوح الجبل الشهالية.

أثبت الرحالة تلك الموجات المتعاقبة من المهاجرين الذين استوطنوا القرى المهجورة. كها أظهر وادينفتون، في دراسته لتوضع النقوش والكتابات أن الاحجار الأثرية المنقوشة كانت موجودة في الحرائب التي تعود لها قبل وصول الدروز للمنطقة. وفي الواقع فإن بعضاً من اجملها، اعبدت بأسر ليُزيَّن ويُزخرف بها بيوت شيوخ كل قرية شيدت حلياً، (من ٢٠١٥ الم الى ٢٠٢١ حجراً في عرسان -٢٠٢٧ في وترياء - ٢٢٧ في ملّخ - ٢٢٤٤ في بوسان - وكذلك في بيوت الفلاحين (٢٠٢٧ في الحريسة ٢٠٢٣ في مَلّخ - ٢٢٤٤ في بوسان -

لم يذكر Seetzen من المراقب المربق عائلين درزيين كانتا تقومان بزراعة واستثيار حقول المستجار حقول المستجار حقول المستجار على المستجار على المستجار حقول المستجار على المستجار المستجار على المستجار المستج

يروي دبتلره أيضاً (ص ٣٢٥\_ بعثات من ١٩٠١ ـ ١٩٠٩) أن والكفره لاتحتفظ بأي بنـاء رومـاني ولكن اجـزاء جميلة جداً من العصــر الروماني ما تزال متوضعة في جدران البيوت

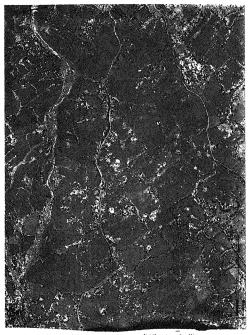

اللوحة ٣ ـ استيطان الدروز في المواقع القديمه من قنوات

صورة فوتسوغسرافيسة جويسة من قبل الطيران الفرتسي للنسرق (كليشية رقم ٢٠٨ تاريخ ٧ / ١/ ١٩٣٠) احداث تماماً جنوب قنوات يشسل الأراضي الحقافة المؤروبة بالكرمة والبعض مها لإيزال حديثاً . والوطن لا إنزال مستمراً من قبل العائلات الدوزية في قنوات الموادي جاف - الطوقت بدائية فردية - حداده الحقول القديمة - جدران مهامة وكومات من الاحجار عددة بالمنجاز السنديان القرمزي قطع الأرض القديمة المتداخلة قسمت الى حقول أصغو بنتيجة القسمة التي اعتادتها العائلات المدرية . السدرزية، وفي السوضع يشاهد في قرية وسالة، حيث يوجد أيضاً عين مياه من العصر السووسان، وفي وسووسان، التي هي قرية صغيرة وحديثة. تلتصق في اسفل الخراب. اما البيسوت في الهضية فكان قد أعيد بنياق هما بعسورة في اسفل الخراب. اما البيسوت في الهضية فكان قد أعيد بنياق ها المسكنان. أما عن المشنف، التي كانست تدعى المحالة منها أهبل بالسكان. أصاعن القديمة المقفوة بالكامل تقريباً، يتسواجد فيها معبد صغير وجيل. المقديمة الأسرية تشكل مدينة ذات حجم مرموق أما قرية وترباء، فوابنتها القديمة الأسرية تشكل مدينة ذات حجم مرموق أما قرية وترباء السي تدمر فيها بالكامل تقريباً من قبل الدورة، وهكذا ايضاً قرية وترباء، المني تدمو بعد المبيان في سبيل الشادة بيوت جديدة، أما ودوساء فقد أصابها نفس المصير، بما فيها البيت الأسري الجميل الذي درسة فقد اصابها نفس المصير، بما فيها البيت الأسري الجميل الذي درسة المسيد، قفراء خالية.

وأصبحت وطفحة، التي كتب عنها بيتلر، بكونها مهجورة خلال زيارته الأولى عام ١٩٠٠، صعبة البدراسة عام ١٩٠٩، خلال زيارته الشانية، لأن الدور اعتملوا دون تعليل يذكر نظام البناء لسابقيهم القلماء الشانية، لأن الدور اعتملوا دون تعليل يذكر نظام البناء لسابقيهم القلماء وكذلك بيوتهم المحدثة هي نفس طراز هياكسل الابنية الأشارية القلديمية جذاً، تقريباً، من حيث مواد البيناء الخيام (ص ٢٤٤). ان خربة والخصين، الواقعة جنبوب ونمسرة، ووطفحة، في الدولاي المفتوح بأنجاه تضوات، هي حاضرة واسعة استخدمت خرائها بصفة رئيسية لإشادة بيوت تشاب من يمنعلة، سوى نصف درينة من البيوت، ولحكن حسب بيتلر، لا شيء يشبت ويسرهمن على وجدود قرية قديمة في ذلك المكان، وحتى مدينة شهبا سابقاً (فيليوبوليس) ما كانت تشتمل إلا على جموعة صغيرة من العائلات الدرزية عام ١٩٠٠.

لا مندوحة إذن من الاعتراف بشمولية هجرة السكان وبالتالي هجرة الحقول قبل استيطان المدروز إن Weizstein Butter-De Vogüe الخروز إن الدروز إنخذوا يعض يسكنون في الأمكنة القديمة ، التي كانت مأهولة ، حيث وجدوا بوجه الاحتيال، بعض العائلات التي استمرت في التوطن بعد الهجرة الجياعية للمنطقة . كل شيء كان بحضهم على اتباع نفس خطى سابقيهم التي ليست بيعيدة (من الانتفاع بالمياه ـ واستخدام الطرق

المرسومة. والحقول المحددة بواسطة الحجارة المعزّلة) وإذا كان الكثير من الأبنية قد استخدم لتسهيسل حيساة المستسوطنسين الجسد، ومن الحكمسة الاستفسادة من تقنيتها بالمدرجة الأولى. ولم تستخدم الحقول ذات البنية القمديمة، وحتى بخسائر قليلة، لذلك يجب التنقيب الأن عن الأثار القديمة التي لا تزال محفوظة ضمن الهياكل البنيانية الجديدة.

## ٥ - آثار الماضي في طبيعة الأراضي الحالية:

اتاحت مشاهدة طبيعة الأراضي الحالية تحديد معالم وحدات الأبنية ذات الخصائص الفيدة. ويمكن الآن الاشارة الى آدار توطن الأراضي القديمة، واحدة، واحدة، في جمع القرى الدرزية، ونفس الوضع يشاهد في قرية وساله، حيث توجد أيضاً عين مياه من العصر الحسر الحروماني، وفي دوبوسائة التي مي قرية معفرة وحديثة تلتصق في أسفل الحراب، أعيد بناء البوت المضبة جزئياً في بداية الفتح الاسلامي، ولكن القليل منها آمل بالسكان، أما عن «المشنف» التي كانت تدعى «١٩٥٥» فقد أورد بتلر بأن تلك (الحاضرة القديمة) مقفرة بالكامل تقريباً. يتواجد فيها معبد صغيرة وجيل. وأن ابنتها القديمة الأثرية تشكل مدينة ذات حجم مرصوف. أما قرية وترباء فقد تجلد سكانها بالكامل تقريباً من قبل اللاروز، ومكذا أيضاً قرية وترباء التي تدمر فيها جميع المباني، في صبيل اشادة يبوت جديدة. أما ودوماء فقد أصابها نفس المصير، بها فيها البيت الاثاري الجميل الذي درصه السيد Vogue

وأصبحت وطفحة، التي ذكرها وبناره بأنها كانت خالية مهجورة قبل زيارته الأولى عام المعنف المستوا دون تعديل يذكر، طوق المعنف المستوات صعبة المدراسة عام ١٩٠٩ لأن الدروز اعتمدوا دون تعديل يذكر، طوق البناء التي آلفها أجدادهم السالفون فجاءت بيوتهم عمائلة تقريباً للمبانى القديمة ذات الهياكل البدائية (صفحة ٤٤٣). ان خوبة والخصين، الواقعة جنوب ونموة، ووطفحة، في الموادي المفتوح باتجاه قنوات، هي حاضرة واسعة، إطلالها مؤلفة بشكل رئيسي من بيوت للسكن. ولم يكن في وصفحة بيوت ولكن (حسب Cutter) لا شيء يشت ويبرهن على وجود قرية قديمة في ذلك المكان. وحتى مدينة شهبا (سابقاً فيليوبوليس) ما كانت تشتمل الا على مجموعة صغيرة من العائلات الدرزية عام ١٩٠٠.

بواسطة مراجع المؤلفات أن ترسم خريطة (راجع دوسم) عن المستوطنات وعن الأشار المكتشفة في المنطقة، وقد أمكن بالنسبة لبعض المواقع المدروسة، تحديد تاريخ الاستيطان



المنظور. ومع ذلك وبسبب انعدام التنقيبات والبحوث للمهجية لا يمكن التأكد من ان تعين التاريخ المعطى يتفق تماماً مع المدة الحقيقية لاستيطان الموقع. لمذا تكون الخريطة غير التداريخ المعلى يتفق تماماً مع المدة الحقيقية لاستيطان الموقع، مكتملة. إلا أنها تفيد في صورتها الراهنة، عن وجود فترات طويلة من الاستيطان، فأثمار عصر الصخور الكلسية والمصر البرونزي والحقبة الأغريقية والحقبة النبطية ثم الرومانية والحقبة البيزنطية والحقبات الاسلامية قد اتتشفت منذ أمد بعيد. أما ملاحظات الرحمالة وعلياء الأثار المتراكمة، فقد أعطت سلسلة من النقاط بالنسبة للأرض وسلسلة من السات بالنسبة للأرض.

ولكن ما ترك بدون جواب حتى الأن سؤ الان مشتقان من ملاحظاتهم المدقيقة المنتظمة بآن واحد سواء من حيث الزمن أو من حيث الفراغ (أبنية ونقوش).

ـ السؤ ال الأول: ما هي الطريقة التي بموجبها تم المرور على كل من هذه المواقع من وقت لآخر؟ هل كانت المنطقة مأهولة باستمرار؟ ما هي مدة الانفصال والهجرة ان وجدت؟ ان الحقبات التي كانت كثيرة الاستيطان يمكن ملاحظتها بسهولة أكبر من ملاحظة حقبات الانحسار نظراً لوفرة الأثار التي تركتها.

\_ السو ال الثاني: ما هو مدى توسع الاستيطان البشري الذي ارتبط بالتوطن الدقيق المستنتج خلال كل حقبة من تلك الحقبات؟ هل يمكن العثور على عناصر تعود لطبيعة زمن العصور القديمة ولآثار الأراضي القديمة وطرق استيطانها؟.

فالجواب على السؤال الأول يخرج عن اختصاص الجغرافي. أما الجواب الثاني بالمقابل فيجب ألا يفرته تماماً، وزمن سنسعى في الصفحات التالية، أن نجد ما يتيح الحصول على فكرة انباط المبيشة في الماضى.

تبقى دراسة الصور الجوية مع ايضاحاتها الطبوغرافية هي الاساس بالنسبة لاجزاء المنطقة التي غطتها تلك الدراسة، فكليشهات الصور التي التقطها الطيران الفرنسي في الشرق، يتيح الحصول على منظر جزئي ولكنه ثمين جداً لأراضي طبيعة مصورة خلال اعوام (١٩٧٩ ـ 1٩٧٩) اذا ما قورنت مع طبيعة الأراضي الحالية ، يصبح بالامكان اظهار التطور الحديث والسريع الذي شوه كثيراً من الآثار التي كانت ما تزال مرثية لحمسين عاماً خلت، أو قضى عليها.

اذن بواسطة هذه المدلاسل الأولية، يمكن السعي الى استكيال المعرفة العامة لهذه المنطقة. فالنجاحات المحققة في الوصف وفي التسلسل التاريخي للخزفيات التي عثر عليها اثناء التنقيب بفضل (عمل وحدة البحث والدراسة رقم (٢٠)، أتاحت تحديد العقبات التي يجب أن يُنسب لها المساكن التي يتمها الزوار.

ان المعلومات الملتقطة من جراء الننقيب الجغرافي الذي تم في ربيع عام (١٩٧٩) في المنطقة ، قد أمكن جمعها ضمن مجموعتين: المواقع المسكونة مها كانت طبيعتها . وآثار السوطن النزراعي للأراضي المذي سبق العصر الحالي، مها كان هذا الزمن، وضمن هذا الاطار سيمكن العثور عليها فيا بعد، ومع ذلك من الضروري ، التنويه بأنه في خريف عام (١٩٧٨) أجري تنفيب مفصل لمحيط منطقة سبع وقنوات ، وقد أتاح الطابع المميز لهذا التنيب لكونه محدود المساحة المدروسة ، وضع قواعد العمل .

## ٥ ـ ١ التنقيب خلال عام ١٩٧٨ حول موقع «سيع وقنوات»:

تنــاولـت التنفيبــات موقعاً محمدوراً مساحته ٤٠ كم "منها ٧- ٨ كم" درست بكل دقة. وهي مساوية لما بين القرى من مساحة منبسطة نسبياً. وبارزة بروزاً جلياً.

كان غرض هذا التنقيب مزدوجاً، من جهة، التحميل على الخريطة بقدر ما يمكن الأثمار المنبشقة منها وخاصة مختلف أنواع ونهاذج البناء، ومن جهة أخرى الاستفادة من الحقبة الطويلة من هجرهماوالانكضاف عنهاوالتي عقبت استيطانها القديم، لمحاولة العثور ضمن طبيعة الأراضي الحالية، على نوعية الاستيطان القديم وخاصة الزراعي منه. . رغم عودة تأهيلها الحالي القصير الذي ازدهر منذ اكثر من قرن .

ان روايات الرحالة اللين زاروا موقع «سيع» خلال القرن الأخير كانت تجيز حقاً الافتر صحالة الله على الافتر حقاً الافتراض المديد من الخرائب القديمة، الافتراض بثمة خلف المديد من الخرائب القديمة، كانت من جهة منظورة للعيان وشهلت استيطاناً قديياً في هذا الحيز الكثيف نسبياً، ومن جهة المحرى فإن تلك الأشار وما تحيط بها كانت مقفوة ومتروكة لشانها، لذا كان الوضع مناسباً جداً وبشكل مسبق لدراسة البني الألوية القديمة.

في الجنوب الشرقي من وقنوات عمل طرف تلة ذات منحدرات وعرة ، نشاهد موقع وسيع ، القرية الحزاب بهشابة كومة من الصخور الكبيرة البازلتية . وبيا أن الحزائب كانت قديمة جداً . فقد كانت موضوع نشر عام (١٨٦٢) (السيد Vogola) وعام ١٩٠٩ السيد H. لله C. Butler كانت نفي ما رواه Mascle عنها بعمد زيارته لها عام (١٩٤١) في مدخى الملايئة اكتشف الطريق الرومانية الذي كان يقود الى المصايد: وعلى قمة التلة فتحة بركانية ربيا أوجدتها اليد العامل ، لاستخدامها كبركة عامة للمياه هذه البركة التي لم تشوو رغم طول الزمن . في داخىل ما تبقى من الجدوان يوجد مجموعة من البيوت التي تهدمت أقسامها العلياء وكانها تهدمت من جراه هزات أرضية عنيفة . فالطوابق السفلية هي من الحجارة الكبيرة سيئة

التقصيب موضوعة على ربط حجري وثيق كانت الغرف ضيقة وقليلة الفائدة. أما السقوف فهي من الصفائح (الربض) البازلتية خشنة الصقل ترتكز على قناطر مشكلة السطح.

 ٥- ١- ١ استمرار طبيعة الأراضي الزراعية في عيط سيع (من حدود للحقول والآبار الترسيبية)

السمة الأكثر اثارة في الطبيعة، هي شمولية الجدران المؤلفة من حجارة صلبة على قمم التلول وعلى المنحدرات، وفي أسفل السفوح (اللوحة رقم ١١١)، وهناك جدران متهدمة \_ جدران مبنية \_ أحجار بكومات ضخمة . أو صخور حجرية ذات مكاسر طرية . تلفت النظر، وتجعل السير عليها بطيئاً. وليس هناك حقل دون جدران تحيط به وبالتالي ليس من طريق للدخول الا وقد شق بين جدارين يصل ارتفاعهما أحياناً الي مترين أوثلاثة والسبب بذلك يعمود لطبيعة الأرض. ان الاندفاعات الحممية البازلتية من عهد النيوجيني (N2) تشكل أهم تضاريس المنطقة من البازلت القديم ويعود تاريخها الى منتصف العصر البليوسيني إذن الى ٥, ٤ ملايين سنة تقريباً والتي بسبب التحاث كونت تلولاً تتدرج ارتفاعها تنازلاً من الشرق (١٦٥٠م) الى الغرب (١٢٠٠م) في قنوات. (٨٠٠م) عند أسفل جبل الدروز. وقد نتج هذا البازلت بسبب الانتشار المتتابع للاندفاعات الحممية القليلة الكثافة، الى ميلان ضعيف (٣ درجات تقريباً) وكل صهارة منها تضيف نتوءاً على طول السفوح. وهكذا يصبح المنحدر سلسلة من النتوءات المتنابعة التي غالباً ما تكون مقنعة (محجوبة) بالصخور التي تبرزمنها. إن كثير من الظواهر الطبيعية ساعدت على تغطية الأرض بالصخور من كافة الاحجام، وكذلك بالحصى، كما أن الكثافة الخفيفة للتحولات في الهضبة في الشرق ـ الشروط الموضوعية المميزة التي توفرت لقطع الاندفاعات الحممية المكونة للصخور الموشورية ذات المظهر الماثل في أسفل السفوح. إن النسبة الكبيرة في عناصر الطمي الناعم المشكلة أيضأ للنتوءات الناتجة يُسبب الانجرار السهل بفعل جريان المياه القوية خلال سنة أشهر من السنة (ان نصف الكسر الناعم، الذي يدخل ضمن تكون الأراضي هومن قياس نسبة الحبيبات المساوي لقياس الطمى الناعم أو لأدنى درجة).

إن التنمية الزراعية تقتضي توفر العناصر الدقيقة للتحولات الحممية. وهذه بدورها يتطلب انشاء مساحات قابلة للزراعة بعد رفع الحجارة لأول مرة، ومن الواضح أيضاً ان كل تحسين أو كل توسع لا يمكن اتمامه الا بمتابعة الجهد المباشر به.

ينبثق عن هذا العمل نتيجتان مهمتان لتكون الأراضي الزراعية، من جهة تعزيل الصخور وتكديسها (أوتراصفها) في هذا المكان أو ذاك ليثبت بصورة مطلقة تقريباً ترسخ



آ) صورة لوادي (سيع) شرق التجمع عند الإتجاه نحو (المشنف) كليشة ب. جانتيل



ب) وادي جنوب وسيع، شرق التجمع عند الاتجاه نحو وصالح، \_ كليشة ب. جانتيل

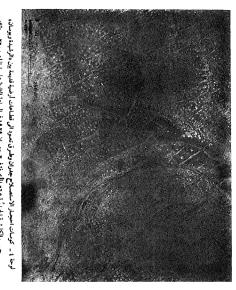

» : - توساس احتجار (دستندم ع جدوان وقوق بهدود الى فقدهات (مينه قديمه ين «الرئيلة ويوسان» حسب الكليشة المدينة دم» المكنوفة في ۲ حزيزان ۱۹۲۸ في الساعة الثامة على ارتفاع ۱۳۹۰م. (قائد الطائرة سانستر - الراقب ير وار مقياس ۵۰۰۰م / تقريباً

المساطق الفيدة، ومناطق تكديس الانقاض (اللوحة ٤)، والذي يفكر بنقل كومة من الحصى يعتبر اخرق بنظر الفلاحين (اين سيضعها ويكدسها اذن؟) وبمرور الزمن تتعاظم كومة من كومات الأحجار أو كومات الجداران - ومن جهة أخرى يتطلب تحضير وإعداد مساحة قابلة للزراعة، تعزيل الصخور والاحجار الكبرى من الأرض في بادىء الأمر، وعلى الأقل ما للزراعة، تعزيل الصخور والاحجار القوة التي تقوم بلذلك، وحصر المساحة الواجب زراعتها أو انباعها . ولذلك ازغت الصخور الى اطراف الحقل المزمع انشاق أو جعت أكواماً في وسطه ، والعمليتان كانسا تشهان بالتسابع أو في آن واحد (اللوحسان ٤ وه أ ـ ب نلقل للذلك يعتبر وجود الصخور الكبيرة في أصفل الحائط أو الكومة كأمر مسلم به، وبالمقابل، لا للذلك يعتبر وجود الصخور الكبيرة في أصفل الحائط أو الكومة كأمر مسلم به، وبالمقابل، لا كان يتم انجازه عادة بالبد . ان حجم الصخوة أو الحجر الكبير المسمى هناء هو تقريباً ثابت، وأعظم هذه الاحجام (٢٠ م) والرزن (٢٠ ٤ كانم تقريباً) أذا كانت كنافته تقارب ؟ (اللوحة ٥ - ب) كا المجد موجود الطقل، ، أو لنقلها لما المناف توجد صخور اكبر ولكتها لا تنقل على ما يبدو، الا في ظروف خاصة ، مثلاً (لإبعادها من ساحة الحقل، أو لنقلها لما خاصة ، مثلاً (لإبعادها من ساحة الحقل، أو لنقلها لحاجات هندسية) (انظر اللوجة النانية) .

توقع الاحجار الصغيرة بلورها، وقد يتم رفعها مع الاحجار الكبيرة وموامر سهل، إلا ان ملاحظة غنلف الاكوام الحجرية تين بأن كلاً منها قد تم بناؤه، مع العلم أن تكديس المحور ورصها يجري بطريقة منظمة "أما تبيان ذلك في انشاء الجدران فهو أمر سهل، لأنها الصخور ورصها يجري بطريقة منظمة "أما تبيان ذلك في انشاء الجدران فهو أمر سهل، لأنها الصغيرة، أمما ما يتعلق بأكوام الحجارة الواجب تكديسها، فلا يتم بشكل عشوائي طارىء، إذ لا بد من قرار لكيفية نقلها حيث تصادف في القاعلة السفلية للكومات احجار الحيرة أو صخور مسطورة، سواء بشكل دائري أو مربع أو بشكل مستطيلات كبيرة حتى ان الفراغ الواجب إملاؤه بالاحجار الكبيرة لا عمد مسبقاً، بل تترك لتتوافق مع الكمية الواجب إملاؤه بالاحجار الكبيرة الإحجار الكبيرة بمكن صفها فوق بعضها، الواجب إملاؤه بالمقارب، وكذلك تظهر في كثير من الاحيان رجام حجرية على شكل ركمة غروطية مسطحة - وفي مراحل لاحقة تطلب عملية ثانية من رفع الاحجار بمد بشكل ركمة غروطية مسطحة - وفي مراحل لاحقة تطلب عملية ثانية من رفع الاحجار بعد بتكلس بدورها في الأسفل، وقد تكون ناجة عن انهيار جزئي للكومة نفسها أو متأتية من الحيارة على للكومة نفسها أو متأتية من تعزيل مكمل.

قد أطيل الشرح قليلًا حول الاحجار، لأنها تتوفر كثيراً في المنطقة التي هي قيد

الدرس، ولأنها قدمت أيضاً بُنى معارية من نوع الرجام، فسرها البعض بالمدافن، ولكن الـواقع يضرض التمييز بينهما سيا وأنها متشابهة المظهر. كها اننا سنعود الى دراسة المدافن في الفقرة اللاحقة.

يتميز شكل الأرض الزراعية برفع الاحجار من وسط الحقول، وقد يسلم بأن هذا الممل بجدد المساحات الفارغة التي يمكن الاستفادة منها، اننا لانزال أمام كشف واظهار الآثار علماً بأن المسمحة أو حسنوا به ومن الصعب أن تبرهن على صحة هذه الفرضية. بغير المعلق والتفكير. لأن الشبوتات المتوفرة هي فقط التي تملي شكل الحقول واحكامها التنظيمية. وعلى المحموم فإن المنطقة التي تكثير فيها أكوام الحجراوة، تظهير مضلعات غير منتظمة، وتكون فيها علاقة المساحة الكراوعة صغيرة نسبياً، وضعيفة. هذا النوع من الأراضي الراوعية الطبيعية تتفق بدقة مع الجريانات البركانية الأكثر حداثة وهذا ما يجعلها مرتبطة بطبيعة الأرض. أما في الصهارات القديمة حيث تندر الصخور، يشاهد مباشرة الترتيب في بطبيعة الأرض. أما في الصهارات القديمة حيث تندر الصخور، يشاهد مباشرة الترتيب في أحد المظاهر الرئيسية الزراعية في المنطقة ، ونوه عن ذلك الرحالة «ويتزستن» (واجع سوبرا صفحة - ٢). يشهد عن الجميع، ولا شيء يحسن ابراز عموميات وبني هذه المنطقة، إلا الصورة الجوية (اللوحة السادسة).

# ٥ ـ ١ ـ ٢ المدافن بجوار موقع سيع وقنوات

ان النموذج الذي كان سائداً في بناء القبور هي تلك الكومة المستديرة من الحجارة التي تعلوه، بقطر يترافح الذي عالى سائداً في بناء القبور هي تلك الكومة المستديرة من الحجارة التي العلوجة السادسة آ والرقعة الخامسة آ واللوحة السادسة). وهو مبني من أحجار كبيرة (٢٠٠ ٢٠ ٢٠) ذات أشكال هندسية تقريبة، وذات زوايا وسطوح مستديرة. وهي كناية عن أحجار مقتطعة من حصائر الاندفاعة الحمية التي خضعت زمناً طويلاً لعامل النحات، واستخدمت في بناء القبر كها هي. كها أنها مرتبة غالباً بصفين، بشكل تبدو فيه كل واجهة جدار على نوع من الانتظام. أما الركائز أما الركائز أما الركائز أما الركائز أما الركائز أما المنافقة في الجدار) فإنها ترتد قليلاً عن بعضها البعض، لتشكل رسماً منحنياً. أما الداخل فهدوفارغ سواء كان صف الجدار المداخلي كافياً أم وضع عليه كها في الرجام الكبيرة: ترتيب من الحجارة الجيدة التقصيب بشكل مستطيل ومتصل، ليتشكل منها مربعاً أبعاده ٥٠ , ٤٠ ٥ , ٤ م وعلى الغالب (وصف هذا النموذج من قبل (بتل (بتل (مقطر ٢٠ سم) عصدة ١٠ ٤) وفي جميع الاحوال، يوجد عامود وسطي مستدير الشكل (بقطر ٢٠ سم) يحمل بلاطة الاغلاق المركزية التي ترتكز عليها بلاطات منحنية، محمولة بدورها على ركيزة



٥ ـ آ برج ضمن غابة سنديان الكرنس في الجنوب الغربي من وسيع،



٥ ـ ب يرج بقرب الطريق الروماني وسيع ـ السويداء، على مسافة ٢٠٠ م تقريبا غرب وسيع ا



٥ - ج برج مستدير بين دسيع وقنوات، كليشة ب. جانتيل.



٦ ـ آ برج مُدمَّر في الجنوب الغربي من وسيع؛



٦ ـ ب اكوام من الاحجار في وادي قرب خربة المعنز



٦ - ج حائط قديم يحاذي الطريق (الطريق الروماني) الزاحف من وسيع الى المشنف، كليشة ب. جانتيل

حجرية جيدة النحت بشكل خاص، لتصبح بشكل وخرجة» (en Corbellement) وحول البناء المغلق على نفسه وبدون أي نافذة، أضيف أحجار من قطع صغيرة عزوجة بالطين لتنظي من لتنظي من التنظي من التنظي من المسلم السغلي من الناء، وفي نموذج من قبر آخر مجاور له نفس الأوضاع الداخلية، فإن الكسوة الحارجية المبنية من ركائز حجرية جيدة التقصيب، لها منظر البرج. . وبناء على ذلك، ومن خلال مرحلة التنقيب الحالية، لايمكن تمييز المخطط الداخلي للقبور الذي في أغلب الحالات، هومؤ لف من غرفة مستذيرة أو مربعة.

تم احصاء (٧١) قبراً مستديراً ولكن رغم الاهتيام بهذا الكشف، لايمكن التأكيد من أن عدد القبور من هذا الطراز هو كامل وموجود فعلاً.

يمكن لوقع تلك المدافن وبعدها من الجدران الصغيرة، أن يفيدنا بمعلومة جديدة (الصورة ٥ - ٨) وهنا تظهر حالتان: فإما أن يكون القبر في مجمله وسط مساحة بارزة ومحاطة بجدران صغيرة، وأما ان يكون بمحاذاة الجدار، أو تحت الجدار، أو على محور الجدار. على كل حال، لا يمكن اعطاء جواب بسيط على السؤ ال التالي: هل المدافن والجدران الصغيرة في المواقع الزراعية معاصرة لبعضها البعض? فمخططات مواقع القبور وحدود الحقول تبين صحة بعض الحالات منها. ولزيادة الايضاح يشمل تجمع تلك القبور ثلاث مناطق: قوب بعض القبور النادرة التي اكتشفت جنوب موقع وسيع، أوعلى بعد من المناطق التميزة بملكانة. وما يلفت النظر في ذلك. هو القبر الموجود في الوادي على بعد من المناطق المتميزة موقع، قوب الحرائب التي يطلق عليها اسم دمام الجلودة والقبر الموجود على بعد 10 مراعة على قمة التأة. وعلى مقربة من الطريق الروماني (السويداء - تنوات).

يمكن التساؤل بصدد بُعد هذه القبور عن بعضها في المنطقة ، كيا يمكن الافتراض أن بعض الحائلات كانت ترغب بناء مدافنها فوق أراضيها عوضاً عن بنائها قوب قرى المنازات وسيم و ومن جراء ذلك تبعشرت المقابر في الريف، فكل مالك أرض كان يبعى لامتلال قبره بصورة منطقية مشريطة ان يكون لدى كل مالك وسائل بنائه. تلك الملاحظة تقودنا الى التنظيم الاجتماعي للقرى في عصر نكاد لا نعرف عنه شيئاً. لذا على ضوء معلوماتنا الحالية يجب الأنتبم الملاحظة بالتفسير الفوري .

إن التاريخ الذي عشر عليه في القبور، يمكن استخدامه كتاريخ للظهور والتطور التطور التطور التطور التطور التطور الراعي مُذا القطاع، وهو تاريخ كوّنت الجدران الصغيرة والرجام المكتشفة معالمه. ولكن هناك واقعة عملية ربطت سلسلتين من هذه الآثار، وهي كون القبور متواجدة في الحقول المستصلحة برفع أحجارها، أو كونها ضمن رجام. وما يمكن استخلاصه، أن التيجة



في الجنوب الغربي لموقع وصيع، يقطع الطريق الروماني «السويدا» ـ سيع، اقسومة من الأراضي برزت قبله. والبيوم أصبحت تلك الأراضي الــزراعية القديمة مهجـورة. وقد عثر على آثار محاجر ـ جدران ـ طرق عدّدة ـ أشجرار السنديان الكرمس . الصورة بمقباس ٢٠٠٠/ ١ تقريباً كليشة رقم ٩٦٧ تاريخ ٢/ ١٩٣٠/ ١٩٣١ لساعة ١٩.٣٠

الـزراعية كانت مترافقة باشادة القبور، (وليس العكس)، وبأن نفس الجاعات هم الذين قاسوا بالعمليتين (فإذا كانت القبور شيدت بعد الجدران الصغيرة والرجام من قبل جماعات اجتماعية مختلفة فيصبح من الواجب تفكيك الجدران الصغيرة لاسترجاع الحجارة الكبيرة من اساساتها. وهنا لا أحد يقر بمثل تلك العملية). ولهذا حاولنا اعطاء القبور الأولى صفة الاقدمية بشكل واسع تقريباً. تاركين على عانق المؤرخين الاهتها بالوصف والتحديد.

# ٥ ـ ٢ الموقع الذي تم فيه التنقيب خلال عام ١٩٧٩ في شمال جبل حوران

نتحدث هنا عن (٢٧) مسكناً، طبيعة ومقياس كل منها مختلفان، وقد أقضينا طوعاً التنقيب في القرى الحالية، وهي قائمة كلها فوق آثار قديمة التاريخ. وكانت تلك الأثارات موضع دراسة وقحيص منذ القرن (١٩)، ولم يكن من الفائدة السعي لتعميق المعرفة حولها في بادىء الأصر، عن طريق التنقيب الذي قد يناله قليل من الحظ ليصبح أكثر انتاجية من التنقيبات السابقة. ولكن اذا أضيف الى السبعة وعسرين هيكلاً المكتنفقة خلال عام (١٩٧٨) حول موقع وسيع وقنوات، وكذلك المساكن الضخمة البناء والتي تمت زيارتها فقط، يمكن حينئل الوصول الى تغطية المنطقة تغطية جيدة نوعاً ما.

# ٥ ـ ٣ الطرق الرومانية وطبيعة الريف الزراعي حول سيع

تتلاقي ثلاث طرق مستقيمة نحو «سيع» الطريق الذي يربط «سيع» بالسويدا» فهي عجماز ريفاً يكاد يكون مهجوراً في هذه الايام. وقد أمكن مشاهدة الطريق المستقيم، الذي يقتطع عن طريق والدين مهجوراً في هذه الايام. وقد أمكن مشاهدة الطريق المستقيم، الذي يقتطع عن طريق وادي الصايغ، واللذي أمكن تتبعه بالصور الجوية ضمن الأربعة عشر كيلومتراً التي تفصل هذين الموقعين، يلاقي على بعد بعض الامتار طريقاً قدياً كان متطابقاً باتجاهم مع أقسومة الأرض الاقدم منه. وأخيراً تجان الطريق الذي ينطلق من «سيع» الى وقنوات» على مسافة (٣ كم) الاقسومة (كما هو ظاهر في الشكل رقم ٥) التي بعد ٩٠٠ متر على الأكثر يتكون فيها انعطاقاً صغيراً لتجنب الاصطدام بيانع طبيعي، ولكن ضمن جزء الأرض المنخفضة المنسطة حيث لايوجد أي مانع طبيعي يعترض المرور المستقيم للطريق. أن الملاحظة ثنبت بأن المخطط الروماني المرسوم حينذاك، كان يهدف الوصول مباشرة الى الملفنين (١٣ - ١٤)، ومثلاً السبب اضطر الى الانطاف، ان الاحجار الكبيرة التي يتكون منها المدفن رقم (١٣) الحوارد في المخطط الموبق الرومانية، الموضوع نفسه ينطبق على المدفن رقم (١٣) الذي هو نالث مدفن في المحيط المجاور كها هو والمؤضوع نفسه ينطبق على المدفن رقم (٣١)

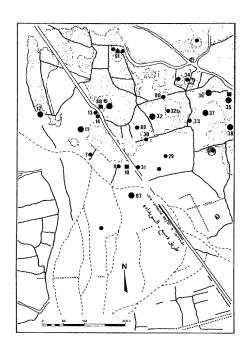



الشكل رقم ٥ ـ ابراج ومدافن وطرق بين قنوات وسيع

شرق الطريق. لدينا بعض الأدلة التي تُتيح الأفتراض بأن بعض هذه المدافن الواقعة (وادي وسيع) قديمة على خلك النقش النبطي حسب = 389-398 [98-203] وروادي وسيعه) قديم على مدفنين من Ellitman. PPUAES IV A. 106 [98-98, 1984] المنظمات الطريق تلك المجموعة ، 1980 (1984) P. 98-99, DAM, والإلك المجموعة ، المراقبة على مدفنين من إنجام أن انعطاف الطريق يحمل في ذاته المبرهان الثيم حول الأحداث التاريخية فذه المجموعة . لذا يمكن الجزم بأن المنمية الزراعية للريف كانت قد ابتدأت مبكرة منذ مرحلة ما قبل عهد القرى .

ولكن هذا لأيستنني أن بعض البنى الريفية المشاهدة كانت أكتر حداثة. من جهة المسرى بن تبيئ أن للمدافق معنى آخر بالنسبة للسكان المحلين عند انشاء الطريق، ولولا أخرى، تبيئ أن للمدافق معنى آخر بالنسبة للسكان المحلين عند انشاء الطريق، وأن المتعلق ذلك، لامكن التفكير بأن منشئية لم يترددوا في اجتيازها. وهذا يفرض بأن الأمر كان يتعلق بانشاء طريق واسع بدون توطن جديد في ريف لا يزال مزدهراً وماهولاً بالسكان.

كانت الطرق الرومانية في المنطقة موضوع دراسات عديدة، آخرها التنقيبات التي قام بها .(the Banzout df infra) (ص ٥٥ , ٥٥) ويمكن ان يضاف الى تلك التنقيبات بعض الملاحظات فقط دون اضافة آثار جديدة .

ان فحص آثار الطرق المشادة، لن يكون كافياً لعرفة شبكة المواصلات القديمة، غير أنه قد يعطينا فكرة (غير كاملة بصدد التدمير اللاحق) عن الأهداف التي كانت تبتغيها المندسة الرومانية، لدى السادتها لهذه الطرق. هل هي هندسة عسكرية أم مدنية أولاً؟ يصعب الجزم بذلك ومع ذلك فالقرارات ليست واحدة، سواء أكانت بموجب هذه أو تلك فان ثبات التخطيط لديهم تبين أن انه توخى، في بادىء الأمر، السرعة في الانطلاق من نقطة غان ثبات التخطيط لديهم تبين أن وتنوات، هي على نقطة عمدة ألى نقطة أخرى تعتبر مستقل بالنسبة لمركز والسويداء، الذي يتمتع بأهمية أكبر (الشكل رقم مسلودة (درب) شبه مستقل بالنسبة لمركز والسويداء، الذي يتمتع بأهمية أكبر (الشكل رقم المشنف) (قنوات - المسويداء). وهذا كله وكان وسيع، هي من الأهمية الكافية لتكون صلة الوصل بين طريق السويداء وقنوات»، بعد تفادي الربط المباشريين هاتين المدينين. تعتبر الوصل بين طريق السويداء حاضدة بالنسبة لشكدة الشبكة بواسطة عولة، هل هذا يقود إلى شهبا، السويداء - المشنف) ذات أهمية ولهذا ربطت هذه الشبكة بواسطة عولة، هل هذا يقود إلى فالصلاقات كانت مزدوجة ولكنها لم تكن تدعو لفسرورة اشادة خاصة ومتقنة لعدم ضرورة غلى مثل هذا هذه بخيار مثل هذا هذه المتفوت عمل مثل هذا عشر هذه الشفة مراء هذا هذه الشعة عراء هذا هذه الشعة عملة مضرورة غلى منار هذه النفقة لعدم ضرورة غير مثل هذه الشفة عراء هذا هذه الشعة عراء هذا هذه الشعة عراء مثل هذا بقد الشعة عراء مثل هذا هذه النفقة لعدم ضرورة غير مثل هذه الشغة ومتقنة لعدم ضرورة غير مثل هذه الشغة من هدا هذه الشعة عراء مثل هذا هذه الشعة عراء مثل هذا هذه الشعة عراء مثل هذا بقد الشعة عراء مثل هذا هذه الشعة عراء مثل هذه الشعة عراء هذا هذه الشعة عراء مثل هذه الشعة عراء مثل هذه الشعة عراء مثل هذه الشعة عراء هذه الشعة الشعة عراء هذه الشعة الشعة الشعة الشعة عراء هذه الشعة المعادة الشعة ا

هناك عوران تم استخدامها بكل تأكيد، (محور قنوات ـ عنيل) و(محور قنوات مفعلة) ولا يمكن في أيــامنــا هذه استســـاغــة مايمكن اضــافته شيئاً آخر سوى طرقات فردية، فالربط

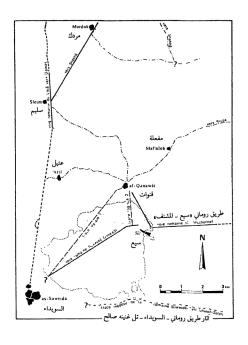



المباشر بين قنوات ووشهباء لا يمكن أن يفرض نفسه عبر التلال بل لا بد من مروره بصورة مستقيمة باتجاه الضرب. لذلك يمكن رسم سلسلة الطرقات التي مركزها وقنوات، كها يمكن عرض خريطة للسويداء وللمراكز التي حولها باعتهاد نفس المبادىء (انظر الشكل رقم ٣).

## ٥ ـ ٤ استمرار الطرق الفردية

خلال التنقيب جرى تتبع عدة طرق، وهي حتى الأن، لاتزال الخرائب سهلة المثال بواسطة المتعدمة المتعدد المعدولة الثابتة والمعروفة منذ زمن طويل. وعلى العموم لا تزال الخرائب سهلة المثال بواسطة نفس الطرق التي كانت مؤهلة بالسكان. كما يمكن أيضاً أن يعاد بناء القسم الأكبر من تلك الشبكة القديمة، التي حفظ جوهرها سلياً، ويخاصة ضمن المناطق المطوقة والمحصورة، حيث لا يستوجب الامر شق طريق جديد عبر أكوام الحجارة. يشاهد حول كل قرية، ملتقى لطرقات مختلفة تماماً، تقود الى مواقع محددة، (اللوحة A) تصملح هذه الطرقات الساول المشاة والدواب الخيول، وقطعان المواشي. وهي تقود ببشكا مستقيم ويمكن نحو الاتجاه المطلوب، ولا يلزمها إلا صيانات بسيطة الشعر.

لا يزال معظم تملك الطرقات مطروقاً حتى اليموم، ومن المؤكد أن الشبكة قُوِّحتُ بكاملها خلال الأربعين سنة الأخيرة، بإدخال الطرق الحديثة التي زفنت غالبيتها باللتابع، ورغم هذه الحال لا يزال تلامس الآثار السابقة مرعياً، وهويتفق تماماً مع الصورة الفوتوغرافية المقبسة عنها، التي امكن الحصول عليها أثناء تدقيق كليشبهات الصور الجوية لعام ١٩٢٩ -٩٣١ (انظر الشكل رقم ٩).

ومن الرواضح أنه يصعب تماماً تحديد تاريخ انشاء هذا الطريق، أوذاك، تحديداً دقيقاً. والوسيلة الوحيدة غير المباشرة الممكن انخاذها، مي المواقع الأثرية التي تصادف سواء في نهاية الطريق أو على طول خط الآثار القديم. أما المواقع المأهولة بالسكان من قرى وضيع وحصون، فهي على الغالب، كانت مسكونة منذ حقبة طويلة من الزمن، وتقريباً بدون انقطاع. ومن المسلم به أن الطرقات التي كانت تستخدم، لا تزال عاملة خلال تلك الحقات نفسها.

ومع ذلك من الخطأ التصديق بأن سبب حفظ جميع الطرق القديمة، يعود لاستمرار المواصلات بين القرى وبسبب الجواره، لأن عدة براهين واضحة بانت على الصور الجوية المؤورة أبية وعلى الأرض تشير إلى العكس.

هنــاك طرقات قديمة منعزلة عن الحقول بواسطة جدران منخفضة متينة ، أصبحت اليوم أجزاءاً متقطعة لعدم الاستفادة منها . رغم التملك الجديد والبناء الحديث .

### ٥ - ٥ الخزانات وجر المياه (٠١)

لم يعترعلى أي آثار المشاريع جر المياه (قناة مياه) ورد ذكرها من قبل المؤلفين القدماء. فقد عثر على قسم من ساقية بازلتية لا تزال باقية حتى أيامنا هذه، كانت تجر المياه من وسيع » الى الحزان الكبير في وقنوات عص ١٣٥ - «Mascle Djebel» وقد اكتشفت خلال عام ١٩٧٨ (السويداء) ما الأقنية الأخرى فقد سبق تدوينها، مثل قناة الجر من والرحاء الى «السويداء» قناة اللواء التي لم نشاهدها. أما البحث القيم الذي دونه (Firon) عن فقناة الجرين «السعف نسية - الكرك» فهي خارجة عن نطاق البحث الحيال . كما أن قناة الجر (الرعبة) شرق جبل حوران فهي غير موجودة إذا صدق الم

وبالمقابل فإن جمع ينابيع جبل حوران تقريباً، هي اليوم عبوسة، وكالسابق. فالماه تجر من الجبل إلى السهول المحيطة، وإذا استوجب التعرف على أوجه التشابه بين العصر القديم والعصر الحالي فيها يخص مبدأ وطريقة استخدام المياه. قد يصبح الأمر مغامرة اذا أوتر حنا بالمقابل وضع مخططات للحقبات القديمة، لن تتكشف الاعن وقائع عتملة. فمنذ مايقارب الخمسين سنه أخلت التطورات الحديثة بالنظام القديم الذي لم يستشعر منه السكان الجدد خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر سوى جزءاً بسيطاً منه.

وقمد تكون قريت الاسليم وولغا، مدينتين باستمرار تدفق حياة آبارهما إبان الاحقاب الأشمد جضافاً من السنة وخلاف ما كانت عليه الحال سابقاً، للأبحاث عن الأحواض التي قام بها الحاكم الفرنسي (كليهان غرانكور) (أ.ف. دزيدري ١٩٣٣ - ص ١٥٩ - ١٦١). كما أن عيون مياه وعنيل وقنوات، تمت بجهده الشخصي .

ولكن خطمة استخدام مياه الجبل المنطقية ابتدات منذ خلفه الجنرال Maisset المبترارا من عام ١٩٣٧، حيث قامت كل قرية فيها بركة (خزان كبير مكشوف باستجرار المياه على أرض كتيمة، لتصوينها بالمياه)، وقام بعزل برك المياه المخصصة لشرب الأهالي - توسيمها - وتيزويدهما بسلالم حجرية أو بأحجار مستديرة على الفوهات، تلك الأعيال كانت ضرورية بلا شك، ولا يزال النسم الأكبر منها موجوداً حتى البوم إلا أنها في معظم الحالات كانت تحرمنا من ادراك ومعرفة الحالة السابقة للتوسيع. ولكن طريقة استجرار وتدفق المياه وحفظها لفتت انظار الرحالة وقد وصف Weizsteein أربعة طرق رئيسية للعمل الطبيعي الذي أورثه الاقدمون المايين كانو ويمتوطنون في منحدرات جبل حوران، من سكن الكهوف والبيوت تحت الارض، والقرى المسورة والمحمية بأبراج. وقد تطرق أيضاً الى الخزانات (البرك) وعوف عنها أربعة نهاذج.

ـ المطخ: وهو عبارة عن تجويف طبيعي ذومقعر صخري.

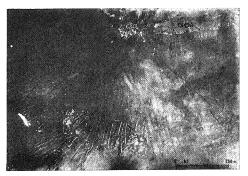





Pl. IX. Parcellaires et réseau vicinal de 4<br/>arbà d'après photogr, aérienne de l'Aviation française du Levant de 1930. — Cliché U.R. <br/>1.  $m^*$ 20)

لوحة P قطع أرضية وشبكة طرق فردية في دتر باء حسب الصورة الفوتوغرافية الجوية لطيران الشرق الفرنسي خلال عام ١٩٣٠ (كليشية U.R.A رقم ٢٠)





- البركة: وهي خزان اصطناعي مستديرة أو مستطيلة مبنية بعناية وقد تكون في بعض الاحيان واسعة.

- الضُّنع: وهوجب أوبركة صغيرة تحت سطح الأرض، محفورة في الصخروله فتحة في الأعلى ضيقة جداً وأخيراً.

ــ الحَمْرِه: ويبنى في المناطق حيث يكون فيها تراب الأرض كثيفاً. يجفر داخله تجويف بعمق بعض الأمتار ويغطى ببلاطات (ربضان) طويلة من المهازلت.\*\*،

لا يزال العديد من هذه الخزانات والبرك مستعملاً حتى اليوم. والقديم جداً فيها يُرقى بنباؤه الى العصر النبطي على الأقبل. والبعض منها بحالة جيدة جداً، يعود تاريخ بنبائها الى العصر الروماني. وخاصة في (البجعة) الكائنة في قلب الجبل. ولكن من المفيد البحث عن تاريخ تحديد طريقة التموين بالمياه في كل حالة منها. وكيف تواصلت من جبل المي جبل، علماً بأنها عرفت منذ الثلاثينات من القرن الحالى تبدلات عبيقة.

لم يتوفر لدينا الوقت لدراسة طريقة جرائياه الى السويداء، التي لا تزال آثارها موجودة بسبب حجم المدينة الأثارية (والسيد Mascle صفحة ٢٦٣) تحدث عن البركة القديمة المستديرة المدودة في اعلى المدينة وعلى مقربة من أسوار القلعة النبطية التي تعاصرها، كيا يظهر. ثم تحدث عن البركة الرومانية (بركة الجاج) ذات الشكل المستطيل والكائنة جنوب دار الحكومة. إن جر المياه ( في الزمن اللاحق) من ينابيع وتل فينه حتى السويداء، بطول ١٩ كم والتي تحقق عام ١٩٤٤ ( زمن الانتداب الفرنسي . وبظاهر التمدن الحديثة لم تبق منها أي أثر. إلا أن المدينة كانت تمون باستصرار بعياه منحدرة من أعلى قدم جبل حوران. وقد شاهد (ج. رينو ١٨٨١ - ص ١٥٣)، في الفترة الواقعة بين نيسان وحزيران ١٨٨١.

طواحين منتشرة في الأمكنة المنخفضة من السويداء، كها أشار في الوقت نفسه الى وجود بيوت عديدة تمتلك خزانات مياه في جوانبها المنخفضة كانت تملأ عن طريق تفرعات من السواقي . (ج. رينسو ١٨٨١ ص ١٩٣٣) وهذا الجريان السطحي بالذات هو الذي استخدم لملء الحزانين العظيمين (قطر ١٩٥٥ ورتفاع ١٩٣٣) اللذين بناهما الجيش الفرنسي عام ١٩٣٣ - ١٩٣٣ . (أ. ف. ديزيديري ١٩٥٣ من ١٩٣٥ وقد كانت بادية للميان في القرن الماضي، بعض الانشاءات الكاملة التي مسحت اليوم من المنطقة ، بعد أن كانت متشرة هنا وهناك .

وبين وشهبا، وونموة، لم نتمكن من العشور على آثار مبنى سبق أن شاهده رحالة كثير ون، وكمان يدعى (قنماة اللواء) وواضح أنه تم بناء سد في الجوار، عمل بالطمي الذي جرمه قبل انهدامه بفيضان عنيف على تعديل شروط الملاحظة.

مهــا كان الأمــريبقى موضــوع الميـاه في جبــل حوران موضــوعــاً بارزاً بالنسبة للحياة البشـرية ولقطعان المواشى. فمن أصل ١١٤ قرية أحصيت زمن الانتداب، هناك ٥٥ قرية لم تتوفر فيهما ينابيع المياه (بل استبدائها بآباد) و10 قرية لم يكن فيها ينابيع أو ابار و28 قرية كانت تتوفر فيها المياه لفسط من السنة فقط )ص 27\* ـ Dufourg 1100 (الشكل رقم ٧). والحقيات المرئمنية التي لا تتوفر فيها مياه، هي بكل وضوح الأشهر الأشد حرارة. أما عودة توفر المياه فهي منوطة ببدء أمطار الخريف.

ان شيال الجبل هو الاكترفقراً في المياه، وهو منطقة لا تتوفر فيها الينابيع. وترتبط ارتباطاً شديداً بجريان الأودية الثانوية، والواقع ذاته ينطبق على القسم الشرقي من وأم ديب، إلى والشحف، ولكن مع توفر ينابع خفيفة الشدفق التي تنضب في شهر حزيران، ليستعاض عنها بالأبار التي تحف بدورها في ايلول، وعندها يتنظر سقوط المطرعلى القمم لاعادة تغذية الأحواض بالمياه بعد مرور عدة أيام. أما الجهة الغربية من الجرل فهي محظوظة المياه، ولكن المياه الجاهدة فيها لاتفي لتأمين حياة عصرية. (J.P.Dufoing) روى أنه اجرى تحقيقاً خلال عام ١٩٣٤ أشار فيه الى ان تقنين المياه يتم اعتباراً من شهر أيار، وكل فرد لاينال سوى ستة ليترات يومياً لحاجاته الشخصية تبدومثل هذه الحاجات انها مناسبة لما يمكن توقع حدوثه من تطبيقات في المهود القديمة.

مع ذلك لا يمكن الجزم ان هذا الاستنتاج الذي سبق ذكره يطابق الواقع. فآثار العصر البينافي والدروسان تبدي تشككاً حول صحة السيطرة على موضوع المياه، ويمكن اعطاء مناقة عُسرة. نظراً لاحتبال تعاقب مواسم الجفاف في العهدود القديمة. فإذا سلمنا جدلاً ، بأن تقصل المياه أو القحط في الايام الحديثة سببها الضعف في تنمية غزارة الينابيم؟. بعد كل ذلك ورغم التدمير والحراب الشديد الذي نقلته الأجيال. تبقى الأبنية الباقية أو التي شوهدت في القرن (١٩) كثيرة جداً رفناة السويداء - قناة بين الطبية وحمامات شهبا - وقناة بين قنوات وعفينة ) ذكرها وتراجانه (وقناة بالجير الأحر من سهوة الحضر حتى صلخد الخير. ) لا تخلوا القرى من الجزانات المبنية. ومن البرك المشادة باعتناء وعلى الطبيعة حتى المنابعة متى المابعة على المابعة متى المابعة المابعة المتى المابعة المابعة المابعة متى المابعة متى المابعة المتى المابعة متى المابعة المابعة المابعة المابعة المتحدد المابعة ا

الى جانب السرك الكبيرة ذات النباء الجيد، أوذات الاحجار المنحوقة جيداً، والتي كانت بمثابية بركة للاستعال العمومي، والى جانب خزانات المعابد والابنية وبيوت النبلاء التي كانت مسقوفة (بخلاف غيرها)، ظهر عدد كبير من البرك الصغيرة صالحة لخدمة الاهالي والدواجن عند موقع البيوت أو في جوارها، والسبب في عدم فاعليتها الكبيرة بعود الى كونها محفورة على أعماق بسيطة - وفي الصيف، كانت شريحة المياه المتبخرة منها تصل الى ٧ أو همم يومياً، عايفرغ مياه غالبيتها خلال شهر واحد على الاقل، وهذا الامريدو أقل أهمية من الملاحظة التى يمكن أن نعطيها حول استخدماتها الممكنة.

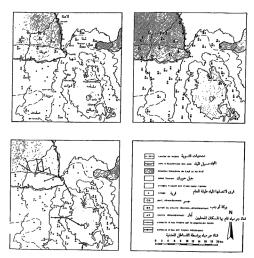

l to: 7 - Ahmestatom en rott de villigers du Djebei Druze d'après J. P. Dukeng, 1986 الشكل رقم ۷ ـ تغلية قرى الجيل بالمياه (حسبج. ب دوفور عام 1980)

لذا يمكن تمييز ثلاثة أنواع، قد تكون مطابقة لثلاثة طرق تملك أو انتفاع:

- الخزانات الكبيرة للمعابد أو الحمامات التي انتقلت الى السلطات العامة .

ـ الخزانات القروية وهي تحت تأثير السلطة الجماعية للقرية.

ــ الحزانات الحاصة.

## ٥ - ٦ الأبراج والمعاصر (الشكل رقم ٥ - ٨)

لفتت الإبراج النظر منذ القديم، وقد حمت حوران كلها في العصر الروماني بها فيها الطرق التي شيدت بمحاذاتها بفواصل متنظمة تقريباً، وقد يُعمل منها (رائد فليش ١٨٩٨، من ١٨٩٨) الراجاً للرصد عميزة، أبراجاً ضخمة، أبراجاً مستديرة أومربعة الزوايا. وقد ذكر هذا الاخير قبيل زيارته للمنطقة سبل الاستفادة منها: وفمنذ عهد قريب كانت تستخدم لحراسة اليناييج وكروم العنب وقد وضع Butler حريطة لواحد منها (PPUAES.IIAP) من ١٩٥٥، اليناييج على المتحدر الشيالي، وعلى أطارف الطريق الذي يصل بين فنوات والكفرة. عنر على هذا البرج عام ١٩٧٩ ولا يعتقد أنه يمكن اضافة أي شيء على ما ورد في مذكرات وبتلره. فهذه الأبراج تشبه أبراج المدافن النبطية لموقع وسيع، من حيث طراز البناء. ولكنها ليست بالحقيقة قبور، وقد يعزى انشاؤ ها للدفاع، إلا أن تجمعها باعداد كييرة في مكان واحد، وانعدام المدن أو القرى في الجوار يجعل التفسير صعباً، ولما طابع الطواحين المواقية، ولكن تاريخ اختراع هذا النوع من الطواحين ليس معروفاً، وحتى اليوم يصعب تحديد سبب وجودها.

لوصظ بأن البعض من هذه الأبراج كانت قائمة بالقرب من المعاصر القديمة، التي سبق وجودها استيطان الدووزفي الجبل. وطراز تلك المعاصر يشبه طراز المعاصر التي تمت دراستها في وسبع، عند اجراء التنقيب في ابنيتها. لذا من الفسروري تحديد العلاقات الوظيفية والزمنية اللازمة والكائنة بين هذه البنى والابراج والمعاصر. وهناك أبراج أخرى، لا تنتمي الى هذا المحيط، بل نجدها منعزلة في غالب الأحيان.

## ٥ ـ ٦ ـ ١ الأبراج مخروطية الجذع والمتصلة بالمسكن

يذكر بتلر (RPL. PPUAES) من PPAES في مؤلفه ، غطط وارتضاع أحد الأبراج في الجنوبي الضربي من سيح (الرسم التوضيحي ٣١٨) الذي يتصل به بناء ممتد ومنخفض ، ربها استخدم للسكن ، وخلال جولتنا في التنقيب لاحظنا أربعة أبراج (G16. G21. G22. G22. G22 تعود أصلاً المساورة . وهناك أبراج أخرى قد يكون لها صلة بها ، لولا خرابها الحالي الذي لم يبرز معلله الأساسية قبل أي تنقيب: والبرج الواقع على قمة بركان مفعلة \_أبراج المالكية في الشيال الشرقي لجبل حوران » .



مدافن أو قبور مع ارقامها المدرجة على الجلدول رقم ٢ مدافن أو قبور مع ارقامها المدرجة على الجلدول رقم ٢ مدافن أو قبور مع ارقامها المدرجة على الجلدول رقم ٢ مدافن أو قبور مع القامها المدرجة على الجلدول وقم ٢ مدانها

Fig. 8. — Tumuli, tombeuux el tours au nord de Si'.
الشكل رقم ٨ ـ مدفن وفيور وإبراج في شيال وسيع:

# ٥ ـ ٦ ـ ٦ الأبراج ذات الجوانب العامودية

يبدو أن هذه الأبراج أو آثار الأبراج، لها مهام تختلف عها ذكر سابقاً، وكونها مستديرة فقد أمكن السكنى فيها (Structure 50.51.54.78) وهي على العموم قائمة فوق الرجام، وقد أمكن السكنى فيها الكثير من الأبراج الأخرى، التي يصمب التعرف عليها بسبب جدرائها المهدمة، مكونة بمجموعها كومة من الأحجار). وربها قد تكون مرتبطة باستيطان زراعي تلا بناء المرجوع وهي متواجدة فوق كامل الأراضي المزروعة اليوم بالكرمة. كما يوجد منها أيضاً جنوب وسيمه وهي متصلة بالرجوع التي تغطي أرض غابات السنديان بقرب الطريق الروماني المواصلي بن والسويذاء وسيمه ومن السهل التمييز بين أساسات وهياكل تلك الأبنية ذات المظهر الجديل أحياناً وبين الحديث منها الذي يستخدمها الفلاحون كمرصد صغير يرتقونه بسولة بواسطة درج حجرى.

### ٥ ـ ٦ ـ ٣ المعاصر

تم التعرف على معصرة مع خواب للخزن المؤقت، وفقاً تخطة بغابة الدقة، ليس فقط على أرض التنقيب بل في أواضي الحريف المجاور، (بنية التنقيب رقم 11 - الشكل رقم 19 - حيث عشر على نفس النبوع من التصميم، الذي في صناعته خشونة اكثر، غير أنه واضح المعالم: بلاطمه سليم بها فيه الحجر الأوسط الذي يتضمن جزءاً عفوراً. (لانعرف المقدف منه) يتجه الميل العام في الأراضي المبلطة نحوفتحة جريان تقود الى خزان حجري مستديير، الخرف الصميرة موزمة على المحيط، والتي يمكن أن نتعرف في داخلها، وقبل التنقيب على بُنى وتراكيب عائلة لتلك التي عثر عليها في الكشف على البناء الرئيسي . جميع تلك العناصر تشابه كثيراً المعصرة التي هي موضع شك في المطابقة والتحديد.

هناك ايضاً برج مجاور له علاقة وثيقة بالمصرة، مبني من الحجارة المقصوبة المجمع مبني من الحجارة المقصوبة المجمع م صغير متوسط، وهو مزيّن وفقاً لتقنية بناء مشابهة للحجارة التي شوهدت في القرى الحراب، قد يكون هذا البرج مقراً لحارس أو برجاً للمواقبة، وهو يتزامن مع الأبراج الشبيهة له بطريقة الصنع، والمبعثرة على التل وخاصة البرج رقم ٢٩ والمجموعة رقم ٢٧، أما الهيكل رقم ٩٣ المهدم بصورة كاملة، يحتوي في وسط البلاطة الحجرية الطبيعية على نقب مطابق للثقب الموجود في الهيكل رقم ٩١ يكاد أن يكون له بناء مماثل ولتعميم فإن الاشكال الطريفة في المخطط للهيكل رقم ٦٦ قد تكون جزءاً من مجموعات من نفس الطراز.



Fig. 9. — Pressoir nº 91 d'après un relevé de F. Lurché, mis au net par P.M. Blanc. (الشكل رقم ۹ معصرة رقم ۹۱ (حسب خطط ف. لارشيه تم تبييضُهُ من قبل ب. م. يلان)

أظهر الننفيب معصرتين (الهيكل رقم ٩١ و٩٣) ودبها (النتين اخريين) رقم (٢٧ ـ ٢٦) بالاضافة الى البناء المستكشف. كان وجود كروم العنب في الريف ثابتاً. لا جدال فيه في العصر القديم مثلما هو اليوم غير أنه يصعب تحديد تاريخ واضح لزمن بناء تلك المؤسسات.

عُدر جنوب شهبما (هيكل ۵۱) على عجمل من الماصر الماثلة، على عيطها المباشر تشاهد آثار لمعصرة حديثة يعود تاريخها التقريبي للقرن العشوين.. إذن يشير هذا الجوار الى استمراوية ما في تنظيم الأراضي الزراعية.

### ٥ ـ ٧ الآثار المعارية

جميع الآثار المميارية التي أمكن مشاهدتها على المنحدرات (وفي قعر الوديان أيضاً) كانت أبنية لعب فيها الحجر دوراً هاماً كاملاً. هو السقف وهو أداة الاغلاق، أما الحشب فقد كان معدوماً. وهذا مايمكن ملاحظته في جميع الخزائب التي تمت زيارتها. وإذا ما جمعت صحور البازلت، بموجب تصانيف غنلفة. يتم الحصول للوهلة الأولى على السلسلة التالة:

الصخور كبيرة جداً خشنة المئية - مربعة الزوايا - مستديرة بعصورة طبيعة في الواجهات وعلى الزوايا - يمكن أن تحمل على مجموع واجهاتها تقريباً - آثار طلاء أسود من التقشر. نتجت هذه الصخور على ماييدو، من تفتت طبقات الصهارات البازلتية ، أما الصخور التي تحمل الطلاء الأسود، فقد تعرضت الى جفاف مشترك مع الصخور التي خضمت لوطأة الشروط الحرارية والجفاف الشديد، (في نهاية الحقب الثالث وبداية الحقب الرابع) وقد بلغ حجم الصخورة الواحدة، أو تجاوز أبعادها ( ۲۳ ×۳۳ سم).

٢ ـ صخور كبيرة ذات شكل متشابه ، لا تحمل أية آثار للجنزار ، يتراوح حجمها بين
 ٣٣٠ ، ٣٣ × ٣٠ × ٣٠ ٢ - ٣٠ ١٠ ٣٠ م) .

٣ \_ أحجار كبرة من الفئة رقم (٢) تعرضت لتقصيب خشن، خاصة على الجوانب
 التي لا ترى من الواجهة وهمي على الحاجز، بشكل يسمح بالحصول على نوع من الهرم
 المجزوع.

٤ - إحجار متوسطة مقاييسها ادنى من السابقة، وهي على العموم، مربعة الشكل من كل الجدوانب مع جدار مستقيم ومتوازي السطوح تقريباً بقياس (٣٥× ٣٠× ٣٠سم)، على أعلى درجة، وغالباً بقياس (٣٠× ٢٠ × ٢٠).

ما حجرا متوسطة من اطوال غتلفة (من ٥٠ الى ١٢٠سم) ذات مقاطع مربعة تقريباً يتراوح طولها بين (٥٠٠ ٣٠٠م)، تستعمل كجسور للسقف وتقصيبها خشن.

 ٦- أحجار متوسطة، مقصوبة باعتناء، لها زوايا حادة ـ واجهات منبسطة وأضلاع ظاهرة تعطي مظهراً جيلاً.

٧ ـ أحجار غتلفة تم تقصيبها خصيصاً لبناء أولمكان عمد، طُنف، أومفتاح عقد اللقّية اسطوانة عمود ـ ساكف ـ عنبة ـ ركيزة باب .

والجدير بالذكر أنه اثناء التنقيب، لم نتمكن من اكتشاف أي حجر يحمل نقشاً معيناً، ويظهر أن الاحجار المنقوشة أو التي تظهر عليها كتابة اذا وجدت، بقيت مدفونة تحت الردم، أو أنها نقلت من مكانها. من جهة أخرى، وحسب القاعدة العمودية، يوجد تماسك على درجـة كافيـة بين المـواد من أحجـار غير مقصـوبة استخدمت بشكل جماعي، وأحجار من نوعها قصبت بدرجة أولية ، غير أنه لا بد من التنويه الى وجود الأعمدة والتيجان الكبرة في المدفن الحجري من الفئة رقم (٢) والذي هو خليط من طراز معين من الأحجار المنتقاة بموجب الفئة رقم (٢)، ومن الأحجار المنحوتة التي يتطلبه، في بادىء الأمر الاسناد لبعض الأحجار القديمة منها . ويجب أن نذكر أيضاً بأن الأبنية التي بنيت جدرانها الخارجية من الأحجار رقم (١) ورقم (٢) يمكنها حمل حواجز داخلية أو بلاطات (ميازين) طويلة جيدة القصب وحسنة المظهر، مسقوفة بجسورة حجرية من الفئة رقم (٥). وبسبب الخراب الواقع لم يمكن الجزم فيها اذا كانت السقوف معاصرة ومتزامنة للجدران الصغيرة (قد يكون أعيد وضعها في زمن متأخر). يظهر المقطع العرضاني لوادي الصايغ، شرق موقع «سيع» أن السفح بكامله قد برز باستخدام مساند بعض المواد المصهورة الظاهرة لارساء جدران التنقيب أورفع الحجارة. أما أعلى السفح، فالعمل فيه متقن وتقسياته بأكوام صغيرة من الحجارة كثيرة ومتعددة وكأن كثافة العمل الذي انجز تتوافق وتوافر المنشآت السكنية الصغيرة التي يمكن مشاهدة البعض منها فوق طرق الهضبة البعيدة، فالمحاجر كثيرة، ومن الضروري استخلاص النتائج بمجال البحث المعماري، للذهاب بعيداً في مجال المراقبة.

# ٦ - محاولات اعادة تعمر جانب من حيز المنطقة خلال الأزمنة القديمة

فيها يخص استمرار زراعة الريف على السفوح والمرتفعات، يفترض هنا أيضاً بأن التبدلات تحددت منذ بدء الحياة العمرانية الأولى في المنطقة. واذاً، وعلى سبيل المجازفة، أعيد استيطان تلك المساحات وبقيت اليوم، آهلة، فقد تم ذلك باستخدام النمط القديم مع بعض التنظيات في التفاصيل.

تبين اللوحمة (عشــرة) وضع الريف الزراعي بتاريخ (ايلول ١٩٣٠) بفعل طلمة جوية فوتوغرافية فقلدت في ذلك التاريخ، وقدمت في حينها، الوسيلة التي مكنت الأن مقارنة المريف حالياً مع مظهــره عام (١٩٣٠) كها أمكن تحديد ما تبقى من الريف القديم الأثاري





عهارات شرق السويداء صورة فوتوغوافية جوية من قبل الطيران الفرنسي للشوق رقم ۸۱۷ تاريخ ۲/۹/۱۹۲۰

بكل دقة ، وقد تحقق ذلك بفضل الكليشيهات والزيارات للأراضي ، فهي توضع مدى اتساع المناطق الحجرية التي تشاهد على الصورة باللون الرمادي الفاتح . أما الجدران (باعثة الظل) والطرق القديمة (المؤشر بخط رمادي مزدوج) . والحقول المرفوعة احجارها (باللون القاتم) والقرى الحزاب (التي هي عبارة عن أكوام باللون الرمادي الوسط والمؤشرة بدلالات صغيرة هندسية) وأحياتاً المدافن حينها تكون كبيرة الحجم وواضحة بشكل مستدير مع ظل قاتم أو رمادي وسط) ، ولكن كان من الواجب في جميع الأحوال الذهاب الى الموقع للتحقق من طبعة هذه الأثار.

في القطاع المنخفض من سيع (الشكل رقم ٥ ـ ٨) نعرض بالنسبة لريفها الخصائص التالية:

ـ تنظيم بناء من الأحجار، مربعة الزوايا بدون تقصيب هندسي واضح، ظهور توجيه مفصل يرتبط بالمنحدر العام للموديان، وهو يترافق تقريباً مع الأربع اتجاهات.

ـ نظام سير حول طريق رئيسي .

في جنوب وسيع ع يلاحظ أن التنظيم أقل تعقيداً (اللوحة ١١) ويقترب بالاكثر الى ما يدعى بصورة عامة ، زيادة قيسة المنحلرات. أن السفح المقابل لتلة وسيع اوالذي يتمتع مبحدلر جيد ، هو بصورة خاصة حسن النتيجة . فهو خطط بنظام حقلي مربع الزوايا - وفو طابع هندسي يفوق القسم الشيالي من هذا السفح . من جهة أخرى فالجهة الجنوبية الغزيبة للسفح مكسوة حالياً بغاية من شجرة البلوط الكرمس . مثل السفح الجنوبي للهضبة التي تمتد حتى السويداء . ومع ذلك مر عصر كان خلاله حيزهذه السفوح مزروعاً . لناخذ فيا يلي : بهاتين الملاحظتين بعيث نحاول استخلاص بعض الفرضيات المتعلقة بالاستيطان القديم لهذه الاراضي .

في الجنوب من موقع وسيع، حيث توجد خوائب قرية صغيرة (خربة العنز) فإن تقسيم المنحدر الى حقول منظمة تقريباً لا يزال قائباً. ويشار الى ذلك بوجود محور رئيسي قديم، وهو طريق كان يصل موقع وسيع، بالسويداء، فالجدران القديمة لا تزال باقية باعداد كبيرة. والحقول مُسيَّجة من الأربع جهات. فاتحة المجال لدرب صغير بين كل اثنين منها، وهو حالياً مكتس بحراج من شجيرات السنديان. أو استعمل كفاصل حجري من قبل الذين غادروا لاستشهار الأرض مؤخراً. لا يوجد أي أثر لعمران جنائزي أوغيره، قام في هذه الجزء من الأرض، التي تم النتقيب فيها رغم التواجد على مقربة من وسيع، (أقل من ١٠٥٠م) كان ذلك البحث في الوادي الذي يقود نحو الشرق الى منتصف التلّة التي تحمل خرائب وسيع، والتي من خلالها أمكن العثور على آثار مشابة لأثار المدافن الكائنة في الأراضي الزراعية في الشال. ان تنمية هذا القطاع منتظمة، ومع طول سفوح الوادي، وشوهد نفس نعط التنمية الشجود في وينان الشيال.



مستخرج صورة غابة كرمس، على أقسومة أرض جنوب تل سيع صورة جوية للطيران الفرنسي للشرق رقم ۷۷ تاريخ ۲/۲، ۱۹۳۰ (صورة مال الرقم ۲۷).



لوحة ١٢ آثار ري منظم للحقول جنوب غرب مجمع أبنية دسيع)



سطح وحقول قليمة على المزتعات البازلتية شبال (ملك) طريق ترابي ضيق والسويداء - صالح: حسب الصور الفوتوغرافية الجوية للقوات الفرنسية في الشرق رقم ٩٨٦ تاريخ ١٩٢١/٨/١٦

أمــا خوائب القرية الأخرى الصغرى ـ التي لا تتعــلـى الحتمسين غوفـة (خربـة المسكــاز) البـاقيـة فوق أنف المرتفع الممتد باتجاه شرق تلة «سيع»، على بعد ١٢٠٠م من مدخلها الشرقي .

في ذلك الحيز المتنامي، يوجد زاوية من غابة تتدخل جنوب خطم مرتفع سبع (اللوحة الله غابة أسعار الكرمس دالاً كاسياً فتمتد نحو التلتين الصغير تين المنعزلتين لتابع باتجاه الغرب، خطم موقع سبع ثم تنفصلان فيا بعد عند وسرير وادي الريم الذي يأخذ فيها بعد اسم ووادي قنوات، ان الشكل المثلثي لهذه الزاوية، يُقوص باتجاه موقع وسبع عني يلامس في اثره الطرق والجدران القديمة وحتى يطل على الأرض الزراعية. بعد ذلك وياتجاه الجنوب كان الفراق والجيز المذي مو اليوم مكتظاً بالأشجار، مليناً بالبناء بنفس الطراز، الذي كان مبنياً في حيز الأراضي الزراعية الحالية. كيا أن هناك آثار للطرق وللرجام العديمة وللحقول القديمة حيث لا تزال مرتبة، وهذا يدلنا على أنه كان هناك استيطان اكتر كتافة خلال عصر تاريخي يجبب الاهتبام بايضاحه ولا شلك بنظرنا أن هذا الاتساع للقطاع الزراعي كان عمداً حتى السويداء. أما اليوم فكل تلك الأراضي تغطت بالغابة

(اللوحة ١٦).

النجيع السفوح والمفسبات المشكلة من الإندفاعات الحممية مغطاة تقريباً بالجدران النجيع السفوح والمفسبات بنيت العيارات المعيزة. أما المنطقة التي أجرى فيها البحث والتنقيب فلا تشمل سوى مساحة صغيرة من المفسبات فجميع المنحدرات المشاهدة هي معزولة، بواسطة جدران حسنة التنظيم والمظهر العام. ولكنها مفصولة عن بعضمها بموجب صدر الملكية وحسب التواء خط منحدر الشعاف منحدرا المعقولة زراعية تتواجد في وسطها رجمة كبيرة. وتظهر الحرائب هنا وهناك في تجمعات من البيوت المسقوقة بالريض المهدم أو من الأبراج نصف المدمرة، هذا النمط من في تجمعات من البيوت المشقوقة بالريض المغدم أو من الأبراج نصف المدمرة، هذا النمط من الجبل. وهدوليس بعيد الشبه عن نصط الآثار التي أمكن مشاهدتها على المضبات من الجبل. وهدوليس بعيد الشبه عن نصط الآثار التي أمكن مشاهدتها على المضبات الكليمية الكائة حول عيان في الأردن، وبلا شك فإننا نجد في مكان آخر ما يشبهها والمسألة التي أنارجا أقسام سيم - قنوات العليا، تتجاوز بكثير نطاق تنقيبنا هذا (اللوحة ١٢).

وعلى ما يبدويمكن وبدون ترده، عُزُورفع الأحجار من الحقول. وعبارة الحقول في الأراجة ويبارة الحقول. وعبارة الحقول في الأراجة القديمة، حول القرى والاثارات الموجودة في الجبل مثل (الطبيعة البجمعة المشنف) كما أن الاصلاح لمناطق الحقول الواسعة ذات الأثرية العميقة نسبياً. والممزوجة بالرماد البركاني المفروش على مقربة من الفوهات القديمة ترتبط بالاقسام الكثيرة الصخور بالرجام المهمة. ان عملية وفع الاحجار تعطي البرهان على ضرورة تحسين أو تنمية جميم الاراضي القابلة للاصلاح خلال زمن محدد.

ما هي الزراعة التي يمكن استيارها في هذه المناطق؟ فإذا عدنا الى ما نشاهده اليوم، 
نجد أن أفضل تطبيق هو زراعة الجبوب (يلاحظ من قليل من السنين. التركيز حديثاً على 
زراعة الأشجار المنصرة التي ارتبطت بصرحلة تطور حديث). وعلى فوض ان جبل حوران 
مضطر لتأمين الغذاء الكيل لجميع سكانه، وتأمين الرعي الصيفي الذي لابد منه لجميع 
مواشيه. تكون الحبوب قد ناسبت جداً مثل هذا النظام الاستثاري خلال الأزمنة القديمة، 
لأنه بعد حصاد حزيران يصبح حصيد الأرض صالحاً للرعى.

وهكذا استمر التكامل بين غتلف مساحات أراضي حوران وأراضي الجبل والجبوب في السهمول وعلى القمم من الكرمة ،من الأشجار الشمرة وأشجار الزيتون على المنحدرات الغربية والجنوبية وأخيراً تربية حيوانية في متجعات بادية والحرّة، المستصلحة على

#### الخلاصة

ليس من الصعب تجاوز مرحلة الفسرضيسات، فيسا يتعلق بتساريخ الاستيطان في اراضي جبل حوران، فإن الاسلوب الكلاسيكي للمصور القديمة، يبدومشابها لما نموفه اليوم. وإن النصوص الشاريخية تعبدنا الى نباتات، وإلى انهاط حياة معروفة وقتنا الحاضر، ومن المحتمل ان منطقة جبل حوران كانت معمورة بها يسبق العصور القديمة الكلاسيكية بكثير، وفق زمن طويل. وقد دون الرحالة في القرن (19)، وعلماه الآثار في أوائل القرن المشرين، بأن التقديدة المساويسة خلال (العصر النبطي) كشفت عن ندرة "، وخساصسة في كل ما يتعلق بالسقوف واسكفة الأبواب والشبابيك. وهذا الاستناج يفرض صحة وجود توطن كثيف للأرض من قبل مزارعين حضريين منذ القرن الرابع قبل لليلاد على الآقل.

مند قرن عزى (Webxsten) ومن بعده (Rindflessers) فضل التنمية الاقليم حوران الإستادة والمنابئة القاعون من بمجمله (من جبال وسهول - هضاب - بادية شرقية) الى القبائل الصابئة القاعون من الجنوب العربي . والذين أحضروا معهم مجموعة التقنيات التي لديهم . وهكذا أصبحت في نظرهم مساحات جبل حوران التي كانت أقليم مرور للقطعان ومنطقة رعي صيفي واسعة ، موقعاً زراعياً شاملاً . زمن هجرات الصابئة المقترضة مانزال نشاهد آثاره اليوم ، ولا ثبات هذا الزعم استند (Rindflesser) الى ثلاث خطوط رئيسية حسب رأيه كانت هي الخصائص للثقافة المادية للجنوب العربي :

١ ـ طريقة جر المياه (شبكات المياه \_ أقنية جر تحت السطح من نموذج القناة (Kanat)
 خزانات مياه مينية ومقصوبة، ضمور الصحف.

٢ \_ تقنية عمران الحقول في المصطبات على كافة المنحدرات بعد رفع الحجارة.

٣ ـ تقنية عيارة البيوت مع الاستفادة من خصائص السقوف الحجرية المسطحة، ومن
 الاستخدام الثابت لأحجار مقصوبة حسب الطول ورفيعة جداً.

هناك في الحقيقة الكثير من التشابه بين التقنيات السائدة في العربية في الجنوب وفي حورا ولكن حري بنا أن ندقق حول هذا النشابه عن كتب، (مثال على ذلك) بالنسبة لجر المياه، فإذا كانت تقنية بناء الحزانات الصعبة المحفورة ضمن الصخر، هي ذات طابع قديم جداً في الجنوب العربي. يمكن التفكير اليوم، بأن هندسة الاقنية المحفورة تحت سطح الأورض مصدوها بلاد الرافنين. اذن كل مبدأ أو نظام يسود في بادىء الأمر، في مكانه الأصلي قبل أن يعمل به خارجاً. اذن بأي زمن حدثت مثل تلك المجرات؟. وما هي أسبابه؟ على كل حال لم يسبق ذلك، عصر تفتح الحضارة الصابقة، وفي هذه الحالة أيضاً، أنها التسليم بأن حوران ومن ضمنت الجبل، لم يكن مأهولاً بالسكان الأصليين الحضر المتحددين من الجهاعات الأولى النيوليتيكية التي أخرجماعاتهم التي تعود الى السكان الأرامين المخضر المنفر تابلدوا قبل غرق والصابئة.

واذا سلّم جدلاً، بانسه الخسسسة آلاف سنة قسل المسلاد كانت حركة هجرة التقنيات قد انتقلت من الجنسوب إلى الشيال، (وليس من الشيال الى الجنسوب وهو أصر علميل ("الكذا إذن ظهور اقتراح الثقافات المادية بين بعضها البعض، عوضاً عن تبني المناخلات والتحدلات الثابتة المنادلة.

ان الاختصاصات المحلية التي حققت أنشط الاستيطان في محيط الجبل خلال الألف الرابع (1412 Beaulieu) الايمكنها ان تكون عماد الاصلاحات الكبيرة التي تحت؟ لان سورية الجنوبية لم تكن صحراء البنة في أوائل الألف الثالث قبل الميلاد (Dussand) 147V).

حسب معرفتنا الحالية فإن موضوع والمنبت، لايمكن إلا عرضه، ولا يبدومن المفيد أبدأ للوهلة الاولى، استقدام هجرات استبطانية، وعلى كل حال، يبقى من الثابت بأن الاثار الحضارية الزراعية التي يمكن ملاحظتها، هي حديثة من وجهة نظر أهميتها، وهذا يعني بانها لا تعدى أبدأ زمن الألف الأول قبل المسلاد، وهي بالنتيجة آشاراً لاستبطان مُمَثرَض قدمته لنا طبيعة البلاد الريفية الحالية ولا تعدو دراستها، الا لكونها خاضعة لأعمال المؤرض المعديدين في المنطقة .

### الجدول رقم (١) تصنيف الأراضي الريفية

| مياه سهلة البلوغ<br>والوسائل المستخدمة | نباتات أوزراعة                             | آثارنياء الحقول                                                                    | حالة سطح الأرض                                                                             | شكل التضاريس                                      |
|----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| مطر، حفر اصطناعية<br>في المنخفض        | كرمة أو أشجار مثمرة                        | رفع الأحجار                                                                        | صخور في المكان بأشكال<br>غتلفة كويبات بركانية<br>خبث بركاني، ناعمة<br>قابلة الفتت أو التدل | غروطي                                             |
| مطر_برکة                               | حبوب                                       | رفع الأحجار وتكديسها بأكوام<br>مستديرة للحيوب مهم جداً<br>٥٠٪ من المساحة (حد أدني) | أحجار عديدة، صخر في<br>المكان على ٥٠٪ من السطح                                             | هضبة من طمي<br>يتحلو معدوم<br>أو •• ٪             |
| ينابيع ـ مطر                           | حيوب                                       | رفع الأحجار ويناؤ ها جدراناً<br>٨٠٪، المساحة (أرض حرة)                             | أرض ذات كثافة ،<br>بروز الصخور                                                             | منخفض عريض<br>في المضبة                           |
| ينابيع أحياناً،<br>مطرعلى الغالب.      | حبوب أوكرمة، قليلًا<br>من الاشجار الزراعية | سطوح مبنية                                                                         | بلاطات صخرية على<br>+٠٠٪ من المساحة صخور                                                   | متحدرات قاسية<br>في الوديان المتخرطة<br>في الحضية |
| وادي، حوض، قناة<br>جر، بئر، خزانات     | حبوب، كرمة، زراعة<br>متنوعة                | رفع أحجار ويناؤ ها جدراناً<br>مشرفة                                                | وادي متداخل أرض كثيفة<br>من ٥٠٪ الى ١ متر                                                  | قعر الوادي                                        |
| حوض، قناة جر،<br>آبار، خزانات          | حبوب، زراعة<br>الحقول                      | رفع احجار نسبياً ، قليلة<br>الاهمية جدران صغيرة                                    | ارض كثيفة + س ١ م                                                                          | سهول                                              |
| مطر                                    | كروم عنب                                   | رفع أحجار وتوزيعها بشكل<br>أكوام أو جدران صغيرة                                    | صخر في الكان ، قليل<br>من التراب                                                           | اندفاعية حمية<br>في واد                           |

### هوامش

١ \_ صور هذا الموضوع تحققت حسب المبادئ، التي ذكرها السيد ب. جانتيل من قبل السيد ب. م.
 بلان.

## هوامش المترجم

- ٩ وقد انتقلت الزعامة في جبل العرب إلى عائلة الاطراش التي لا نزال تمارسها حتى الآن، وكنان من أبرز اعضائها المففور له سلطان باشا الاطرش، قائد الثورة السورية، واحد الاعلام البارزين في تاريخ سورية الحديثة
  - ٢٠ ـ اما الحصى والحجارة الصغيرة فتوجد على شكل أكواخ مبعثرة لصعوبة بنائها منظمة .
- ٣٠ ـ تُستخدم هذه الطرق الترابية للوصول الى الحقول والمزارع أو القرى القريبة، ويطلق عليها السكان
   الأصياء الثالية حسب أهميتها: درب أو دروب وشريك أو مشلك.
- 48 ـ ان موضوع الحري وجر المياه في عافظتي درعا والسويداه لا يزال من بين المواضع التي تغتش عن الاختصاصين اللبين بستطيعون وضع الدراسات الدقيقة عنها، علماً بأنه ما من بجرى موسمي أو نبع ساكن أو ساقة أو مباؤ الميان المجروة بقايا السدود والاقتية حرها أو فوقها، ما يدل على وجود شبكة وري واسعة قديمة تعود للعصر الاغريقي والروماني، علماً بأن معظم المصادر التاريخية، ومن بينها بعض البحوث المنشورة في هذا الكتاب تؤكد إتفان الانباط للهندسة المائية وبراعتهم باستفار المصادر المقابلة على أحسن الرجوه
- و لا تزال العديد من الخبرات متتشرة في البادية السورية والاردنية ويستفيد منها الرعاة معظم أيام السنة
   لسقاية مواشيهم
- ٦٠ يستخدم السكان في عافظتي درعا والسويداء اصطلاح الحجر القصوب للدلالة على الاحجار المسقولة والمشابة الجوانب، كما يستعملون كلمة والحجر الغشيم، للدلالة على الاحجار الطبيعة أو والديش,»
- لا أنشا نفضيل استخدام كلمية وندوة، بدلاً من كلمة (انعدام) الحشب، لأن ما بقي من غابات في جبل العرب، وفي اللجناء، حتى الآن يؤكد وجبود أشجيار البطم والسننديان بكثرة، وقد استخدمت ولا تزال لصنع أدوات منتوعة للزراعة والحدمات المنزلية الأخرى
- ٨٠ وليس من وراء جبال زخروس، التي انتقلت اليها الحضارة من بلاد الهلال الخصيب في طول الخمسة آلاف سنة السابقة للالف الأخرة ق.م

# الاقتصاد الريفي والحياة الريفية في حوران القديمة «من القرن الأول قبل الميلاد وحتى القرن السابع بعد الميلاد»

### المقدمة

باتسانيا (حوران والسويداء)، تراكونتيش (اللجا)، أورانيتس (حوران اللفظ الاغير المربية) بقيت بالمدرجة الأولى اقلياً ريفياً حتى نهاية الامبراطورية الرومانية، أما بعض المحاضرات كانت بأغلبيتها، قرى من الدرجة العليائ، فالمؤرخ (A.H.M.Jones). الذي تأكد من ضعف ندرة المدن الكبيرة في حوران القديمة لاحظ الحصائص الحضارية والأساسية لحذة المنطقة، كها لاحظ الدور الأساسي للقرية في اقتصادها.

في الصفحات اللاحقة ، سيلمس تطور هذا الاستنتاج السهل الذي يبهر عيون الذين زاروا سورية الجنوبية ملاحظين آثار الإعمار القديم بصورة عقوية . ويلاحظ الآن مثلها كان في السابق . ان علماء الاثار من العقد السابق ، ما عدا حملات التنقيب التي تمت بإدارة . (H.C. ) (Butter) دوضعوا المحراث قبل الفدان ولاستعادة العبارة التي قالها السيد (M.LeGiay) المسابد البحوث في افريقيا المرومانية حقمن الأسهل والاسرع دراسة الأبنية الضخمة ، وجميع النقرش الموجودة فعملاً ، عوضاً عن التساؤ لات التاريخية حول القواعد الاجتاعية والاقتصادية للمدنية التي تمثلها ، لانها إحدى المتطقتين الأثريتين العظيمتين في سورية القديمة" . نظراً لكشافة أوابدها وأبنيتها الاثرية التي لم تحظى حتى الآن بدراسة عورية جوية ، بمقدار ما حظيت منطقة سورية الشهالية بالعلماء والبعثات التنقيبية الذين تعاقبوا عليها لمدراسة اقتصادها الريغي .

لذا لابد من تبني منهاج للبحوث يتناول حوران القديمة ، متوخياً القبام بها منذ البدء ، مع ضرورة استخدام الهندسة الأثرية كوسيلة للاحاطة بأسباب تطور وتخلف هذه المنطقة . وبـذلك يمكن العشور على مجمل التصورات الهادفة لتوضيح جميع المسائل وعلى تحديد القواعد المدنية الريفية فيها ـ مع اقتراحنا بعرض المهمة في هذا البحث .

أما عرضنا للعمل اللذي هو ثمرة وبحص في الكتب والوثائق العديدة المرجودة في العديد من الأراضي على الطبيعة ، فهو كها يلي: عُرفت حوران خلال الفترة الواقعة بين الفرن الأول للسيلاد وبين المرافقة بين الفرن الأول للسيلاد وبين المهد الأسوي، تطوراً استند بصورة رئيسية ، على شبكة الفرى المستفلة نسبياً ، وكانت تنمتم بحياة المجتاعية لها طابعها الخاص. فالحاضرات التي هي قليلة العدد ويتطور مقبول، كانت تلعب المدور الاداري - المسكري - التجاري ، كها هو الحال في جميع المدن القديمة لحوض البحر الأبيض المتوسط، ولكن المظهر الرئيسي للحياة الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة لم تكن

من المناسب عدم اهمال دور العرب الرحل المتواجدين دون انقطاع على الاطار الصحراوي لحوران، وكمانوا على ما يبدو، اكثر تواجداً في الجولان، وفي أول وآخر عصرنا الحالي، كانوا بتهاس مع الحضرين بسبب الدور الذي كانوا يقومون به في تجارة القوافل، تربية المواشي، المدفاع عن الحدود مع بعض محاولات التحضر في القرى أيضاً. من جهة أخرى يكون من الخطأ اعطاء الحضريين والرحل أهمية متساوية في تلك الحقبة المهزة، سيشاهد الفرق في التوسع المذهل للعمران الحضري والتيجة الزراعية حتى شملت قليلاً بعد قليل جميم الأراضي الحوانية.

ونحن لانمير أهمية جازمة للحدود المرسومة لهذا البحث الى وقت ما . لأن المستدات الكتابية من نصوص وآثاربدأت يتكوين بعض الوقائم ، اعتباراً من منتصف القرن الأول لعصرنا هذا، أما سبق ذلك ، لقد كان مظلماً فاتماً ، ولكن عاجلًا أم آجلًا عِب أن نستنر<sup>ص</sup>.

مادام هنـاك ضرورة لمعرفة أسـاس الاستيطان الحضري والزراعي الذين لم ينفصلا قط عن (المـدينة السـأبقة exnehid) أما في نهاية الحقبة، فإن الفتح الاسلامي خلال الفرن السـابع لم يغـير بالحقيقة النمـط الحياتي في قرى حوران ولم يُلحق خواباً يذكر في المنطقة، ورخم ظهور بعض التخلف خلال القرن السابع ، حسب المعلومات المستقاة حالياً ، غير أن دراسته بقيت مقودة من قبل مؤرخين ومهندسين غتصين بالأثار الاسلامية .

لقد تم تركيز الحدود الجغرافية لهذا البحث بشكل جيد وقد شملت المنطقة البركانية الواسعة لحوران التي كانت تشكل وحدة صخرية (أراضي مكونة من البازلت) ووحدة مناخية (في داخل خط المطر ٢٠٠مم) مختلفة . ووحدة مدنية حضارية لفتت الانظار للوهلة الأولى بهندستها الريفية .

يحدها من الشيال: الغوطة الدمشقية ومن الشرق السهوب الصحراوية (الصفا والحياد) حيث الـزراعة غير المروية متعلّرة \_ وفي الجنوب: بادية شرقي الأردن وعجلون والتي لاتعتبر في المنطقة البازلتية - في الغرب: القسم الغربي من الجولان الـذي يعتبر متمتعاً بمنطقة اسكان يتعدد فيها العناصر (وليس لنا فيها أي نشاط) أما جبل الشيخ (حرمون) يبقى منطقة متلاحة تصل مساحته الى ٩٥٠٠كم".

### الوثائق والمستندات

تتطلب محاولة التحقق والجمع الواسعة ، اللجوء الى توثيق أكثر سعة وتنوعاً. ان الرحالة والبعثات في القرن الماضي وبالتحديد خلال العقود الثلاثة الأولى من هذا القرن المحرالة والبعثات في القرن الماضي وبالتحديد خلال العقود الثلاثة المهارية قدموا لنا موادأ غنية بالنقوش وخاصة السيد (المعرف (المنافق) كان منة المهارية من الأن (المواد إلتي ترجع الى ما قبل ثمانين سنة من الأن ((ام) في المحرفة الى المودة الى الأشرية في حوران خلال سني (١٩٧٠) قدمت مجموعة وثائل لنقوش يونانية ولاتينية عن بصرى من قبل السيد ((arm) وسلسلة من الدراسات والتقارير التعهيدية ((امهر) من قبل السيد ((المهدنة المسلمة من الدراسات والتقارير التعهيدية ((المهر)).

إن الدراسات والبحوث عن الحياة الريفية في حوران القديمة (الأثرية) يمكن أن تستند الى المنشورات الموجودة بشكل مرض بالنسبة للنقوش اليونانية واللاتينية، والسامية (خاصة النبطية) أما بالنسبة للنصوص الكتابية الأثرية، أو العائدة للعصر الوسيط، فالهندسة المميارية الريفية هي قليلة التوثيق. ولا شيء يذكر عن بقية المجالات ان الدراسات الحالية تستند الى مجمل مادتين جديدتين. يتعلق الأمر هنا بتغطية المنطقة بالصور الجوية الفوتوغرافية العامودية، على مقياس يتراوح بين المحمول اللاسرى، تلك التغطية التي أنجزافق مع خرائط دمشق - السويداء مقياس المحمول 1900 للشرق، تلك التغطية التي أنجزها الطيران العسكري الفرنسي خلال أعوام 1910 - 190 فهي كاملة ويمستوى مقبول بالنسبة لجبل حوران وحاليا جبل العرب؛ الذي هومنطقة سكن الدروز. وهي بللقابل تعتبر ناقصة فعلاً، بالنسبة لبقية أجزاء حوران، سيا الهضبة الحورانية الخصبة (النقرة - الجيدور)

ويعتبر هذا النطأء مع ذلك اداة تقارب، يتعذر استبداله فيها يخص السكن الريفي والاستثيار القسديم من تمركز المواقع المأهولة بالسكان ـ التوسع الزراعي ـ تنظيم مقاسم الأرض ـ وقد أتساح الفنحص المتمم لدراسة الأرض تقسديم فرضيات تعتبر نفاطها الأساسية الدقيقة هي يكل وضوح علم الأحداث التاريخي لمختلف الأوضاع في حيز من الأرض.

إن مجمل تلك المستندات الجديدة، فيا عدا الجزية منها، التي هي قيد الدراسة، 
ستكون متواجدة هنا والتحري التركيبي أو التاليني وحده، يسمى لتقليص وتضييق الهوة بين 
البحث الأشري وبين أعيال المؤرخين وبالنسبة لهؤ لاء الأخرين سيكون موضوع السؤ ال، 
خاصة عن التاريخ الروماني والبيزنطي الأولى. أما مواضيع الأسكنة الكبرى والمستوانات من 
جهة، والقرى الريفية من جهة أخرى. فهي تشمل عنداً من المواضيع والمسائل ، سيعود 
الاهتمام بها من وقت لأخرا" وبالنسبة للشرق، فالقرضية التي يمكن التسليم بها ، هي 
المشاصة بالسيد المستوانات التالي تناولت فلاحي الامبر اطورية العليا، وصغار المالكين 
الحرار، إن أحداث القرن التالك والعهد الاصلاحي ولديوكليسين قادت الى التخلص من 
الملكيات الكبرى. والمستوطنات، للإبقاء على فلاحين متعلقين مستقبلاً بالأرض، في 
مسيسل تموين الامبر اطورية بالمواد التمويية، على حساب المجتمع الريفي. ممكما انعكس 
السوضح بعيد احداث القرن السادس والسابح والفتح العربي، ضمين ما تبقى من 
السوضح بعيد احداث القرن السادس والسابح والفتح العربي، ضمين ما تبقى من 
السوضح وسيد احداث القرن السادس والسابح والفتح العربي، ضمين ما تبقى من

يبقى عالم الأنبار في بادى، الأصر متردداً تجاه هذه المحياولات الكبيرة، فالدراسات الواقعية بالنسبة للمنطقة السورية، هي بمفهومها الواسع نادرة، ولقد بقي J. Bradford ما النسبة للشرق، في عرضه موضوع المريف الزراعي المروساني<sup>(۱۱)</sup>. أما بالنسبة لفلسطين، فقد حاول D. Sperber منذ القرن الأول الى أوائل القرن الرابع، تبيان طريقة الانتقال الى تنبية مكثفة ومتجة للأرض بواسطة استثيارات صغيرة مستفلة عن أي نظام واسع ضميف الانتباجية يستند على ملكية كبيرة، متتشرة في بلاد ينمدم فيها السكان<sup>(۱۱)</sup>. ولكن تلك النتائج ترتكز على بعض النصوص التلمودية (المفسّرة) تفسيرات شيقة. وفي الكتلة الكليات الكورية الشهالية، عرض السيد G. Tohalenko، دون دراسة أراضي القرى، ودون استجيال الخرف لمعرفة تسلسله التاريخي. خططاً يرمى الى وضع الهيد على الملكيات

الكبيرة الطارئة على المنطقة في القرن الأول والثاني للوصول بواسطة تجزئة الملكيات الموجودة خلال القرنين الشالث والرابع الميلادي أيضاً، الى نظام مبني على الاستثبار الحر المستقل، وعلى التجمع الريفي وهو نظام وصل الى الأوج في القرن السادس.

يؤكد وماك مولن، في مقالة حديثة ، بليغة باختصارها ، هدفها التحقق والتجمع . أن فلاحي الاصر اطورية الروصانية قلها عرفوا أوعرفوا معرفة ناقصة مشوهة . ولدراسة سكان حوران القديمة يصعب الانطلاق من خطة رائدة مستوحاة من المعطيات التاريخية العامة المؤيدة بشهرتها ، خاصة بالنسبة للخطوط الكبرى للتطور الزمني .

ونحن لا نعمل هنا للاقتراب من التسلسل التاريخي للموضوع، لأن ذلك متوقف على دراسة كاملة للخزف، وعلى اعداد تسلسل تاريخي أكثر وضوحاً يتعلق بالمهارة الريخية " كما علينا أن نضع أنفسنا ضمن خطوط الأفكار اللاحقة، لوصف أنهاط الحياة الريفية في حوران الأثرية القديمة على نطاق واسع. وهذه المسائل يمكن تصنيفها على الشكار التالى:

- الإعمار: - مواقع نشطة - اعبار الحضريين والبدو الرحل. أهمية. الإعبار الطارئة (مثلاً الجنود أو المحاربون الرومان القدماء).

ـ التداريخ الاجتماعي: ويتضمن تنظيم الأرض، شبكة الفرى، وضع الأراضي، تنظيم القرية نفسها، التوطن، الاشكال الأخرى لاحتلال الأراضي، الملكيات الكبرى، الله.

\_ الاقتصاد الريفي: الانتاج والتجارة، العلاقات مع حاضرات المدن.

يوضح الفصل الاقتصادي الممكن: ـ دور روما في ذلك ودورها في التوسع في المناطق المزروعة، ويخط متناظر مع موضوع الانحطاط ودلائله وتاريخه.

# التمهيد الجغرافي

ليس من السهل ان يعزى خوران القديمة الخصائص الجغرافية التي تمتلكها المنطقة اليسم من السهل ان يعزى خوران القديمة الخصائص الجنورة التوسحر المسلم وقد وجد العديد من العلماء ومن عدادهم بتلا "الذين تنباق اعن فرضية التصحر الاقليمي ، كتفسير هجر عدة مواقع ، ولانحسار مناطق مزروعة (لا تزال واضحة حتى أوائل القرن ، وأقل وضوحاً اليوم . كون البلاد عاد استيطانها بشكل واسع) . وذلك في نهاية العصر الروماني - البيزنطي حسب رأى Butler ، وقد وضعت النقاط على الحروف بشكل كامل بالبحوث التي المقام على الحروف بشكل كامل على Strongly negate بالبحوث التي القديم any overall climatic change in the sense of a progressive dessication withins the last للمقال ، ومثل تلك وعده العقيمة في نسبة الأمطار، ومثل تلك

السلسلة الطارئية لأعوام من الجفاف، وخناصة تلك التي وقعت بين أعوام ٥٩٠. ٥٥٠، وكان له التعاطل المطر وكنان لها نشائج حاسمة واكيدة، حول سكن هذه البلاد المرتبطة ارتباطاً شديداً بتهاطل المطر سنوياً. ومن خلال البحث الحالي(٣٠، حيث لا مزيد من القول والشيجة، تحصيل الحاصل، يستنتج بأن هجرة القرى، وما يستدل من التصحر الاقليمي، كلاهما يعودان الى أن تدهور التربة والرى سببها الرئيسي هو الجفاف(٣٠).

بانتظار دراسة اقليمية لعلم المناخ، مرتكزة، بنوع خاص على الأبحاث العلمية التي موضعت أولى معالمها في صيف ١٩٨١، موضعت أولى معالمها في صيف ١٩٨١، شعرنا انفسنا مشدودين للاعتهاد على الملاحظات وعلى الشعور الجيد بالأمور ولويصورة شعرنا انفسنا مشدودين للاعتهاد على الملاحظات وعلى الشعور الجيد بالأمور ولويصورة الشورة (Majdel ash shor) الواقعة على تخوم الجنوب الشرقي من حوران، وعلى حافة السهوب هناك، كانت في القرن الرابع الميلادي قرية من الحجم الصغير (٢٠١٠ - ٣٠٠م) ولكنها مأمولة جداً بكنافة سكانية حوالي سنين بيئاً وقد تأكد استيطانها حتى العهد الأموي وربها حتى القرن التاسع واستوطنت من جديد حتى المصور الأيوبية والمملوكية (القرن ١٣ - ١٤م) فقد وجد المدد الكبير من البرك المكشوفة حول هذا الموقع كان بناؤ ها قديعاً.

بعد هجر والمجدل، في القرون الوسطى ، لم يعاد استيطانها الا في عام ١٩٣٩ من قبل السكان الدوز الذين قدموا إليها من قربة عرمان الكبيرة ، وفي عام ١٩٥٧ - ١٩٦٠ حمل الجفاف جميع السكان تقريباً على العودة الى عرمان حيث لم يبق في المجدل اليوم سوى ثبانية بيوت . اذ أن المبدل فيهما فارغة من المياه بصورة دائمة . وخلال الجفاف الذي وقع عام ١٩٧٧ ، توقفت المبرك فيهما فارغة على جلب المياه بواسطة الصهاريج من جوار السويداء وعلى بعد ٤٠ كم"".

ها هي حالة قرية قديمة كانت مزدهرة، تتوفر فيها المياه بصورة كافية، وقد حل محلها قرية حديثة ينعدم فيها كامل مقومات الحياة، وهذا مايضطرنا للقول جازمين، بأن قرية مجدل رأو القرى الأخرى المهجورة في الجوار، كانت تستفيد من استجرار المياه بغزارة من أعالي الجبل، هذا الاستجرار الذي رغم وضوحه، لم يعطنا أي تفسيراً ودلالة بأن غزارة الامطار كانت تفوق عصرنا الحالي طبلة عدة قرون قديمة حتى المتأخرة منها، وهذه هي الفرضية الاكثر تقبيلًا، مع العلم بأنه قد حدث تبدلات مناخية على أطراف البادية، كانت كافية للحد من امكانية استمرار الحياة في القرى.

اذا ما انتقلنا الى موضوع الأراضي والغطاء النباتي ، نجد أن ريف جنوب سورية لا يطرح أية مشكلة خلافاً لشيال سورية اذ لايوجد أي جزء في حوران عمروماً من وجود موقع قديم مستوطن لا يمثل حقيقته ، سيا، اذا امعنا النظر في الوضع الحالي للأراضي التي تحيط بها (فالشكل رقم ١) الذي يمشل خريطة مفصلة للأراضي الواقعة شرق وامتان، على



imania acremics are servenics at the servenics of the se

التخوم الصحراوية لحوران، يبين وجود قطاعات واسعة من الحقول القديمة المهجورة - وحسب الكليشيهات الجوية، تتناقض تلك الحقول الرصادية اللون بصورة واضحة مع الألوان القاتمة أو الفائمة للحقول التي تزرع اليوم، وعلى وجه الأرض تظهر الحقول المهجورة مغطاة بحصى متوسط الحجم وينقل الطمي من العصر الايوليوني، التراب السطحي طالما الحقل قيد الزراعة والمزارع يوفع الحصى بانتظام، ويُكُونُ رجام أويرُّمُه ضمن خطوط مستقيمة، ولكن حينا يهجر الحقل بدون زراعة يعود الحصى ليغطي أرضه على مرور الأجيال.

أما المنطقة الشانية ، الواجب التصدي لمرضوعها هي احتيال اجتناث الحراج واتلافها لأن حوران اليـوم ، فيـيا عدا بعض الأشجـار على منحـدارات الجـولان ، لا يوجد فيها الا بعض الغابات المتوسطة الحجم من السنديان القرمزي ، متواجدة في بعض قطاعات الجبل ، عادت كارض موات (بين السـويـداء و سيح شهال الكفر حول حبران) وهي عثلة على الخرائط، ذات المقياس ، ١٠٠٠ ه / ١ الصادرة عن ادارة المساحة السـوية ، غير أن (حزقيال ١٧٤ ت ٢) لقار السادس قبل الميلاد عن ادارة المساحة السـوية ، غير أن (حزقيال ١٧٤ ت ٢) الإسـم التـوراتي خوران ، فهـل كانت هناك غابات حقيقية ، في القرن الاول وخلال العصر السـويـان على علم نوع الخسب مؤلف من الألـواح الحجـرية البازلية ، كان حري بالبائلين أن يستغنوا عنها لو الكـدساء الثقيل مؤلف من الألـواح الحجـرية البازلية ، كان حري بالبائلين أن يستغنوا عنها لو الكـدسيكي أو على الأقـل ، كان على وشـك الاكتمـال . بعد التمحيص ، في المصر الكـدسيكي أو على الأقـل ، كان على وشـك الاكتمال . بعد التمحيص ، في المسود الفوتو غرافية لجبل حوران تين بأن الاستمال الزراعي للأراضي قد امتد كثيراً بحيث لم يضح عبالا لطلم وتأثيره ، تأتى بإيضاحات الله.

اذن يمكننا التحدث عن جغرافية جوران القديمة كها نتحدث عن جغرافيتها الحالية، ويصورة مبسطة، ومن الأهمية بمكان ان نميز فيها بعض القطاعات الكبيرة التي لها امكانية غنلفة.

فالجبل من شهبا الى صلخد، ومن السويداء الى الشحف، الذي يتراوح ارتفاعها بين مع كتلة بركانية ذات سفرح معتدلة الانحدار وقابلة دوماً للزراعة نظراً لطيعة بعن المورد الفوتوغرافية الجوية للقطاع تبين بأن نظراً لطيعة سطحها فالواقع، وبنتيجة تدقيق الصور الفوتوغرافية الجوية للقطاع تبين بأن الفطاعات، التي لم تخضص للزراعة في عصر غزارة الانتاج القديمة، كانت نادرة جداً، ولو فرضنا جدلًا، أن المنحدرات لاتحول أبداً دون السير مشياً على الأقدام أو على ظهور الدواب، غير أنها تُعتبر مانع للمتجولين على الطرق وفي القطاع المركزي للجبل، فإن درجة

الارتفاع فيه لا تشجع على التوطن الدائم، بسبب طبيعة الرياح الشتوية الشديدة وتساقط الثلوج الذي يستمر حتى شهر نيسان. ولهذا لايوجد أي قرية قديمة بين «السويدا، وصالح» أو بين خرائب أعلى وادي «سيع» (مشل خربة «ام الجلود»، على بعد ه ٣,٥ كم فوق البناء الذي يعرف «بسيع») والمشنف، لذلك تشكل تلك القرى حزاماً من العمران حول الجيل، تتصاعد نحو أعلى السفح لتلقي الأمطار التي تتناقص بسرعة حينا يزيد الانحدار نحو الشرق وباتجاه الحياد، وعلى هذا الجانب فإن طرق القرى المتهوب هي خفيفة وغير كثيفة، أما على العكس باتجاه الغرب يحقق هذا الجانب الاتصال مع جميع قرى «النقرة» المخصة.

في هذا القطاع الجبلي لحوران، عمل التحات والانجراف الشديد عبر المنحدرات، وكذلك المسكوبات البازلتية التي لم تتفكك جيداً والتي يعود منشؤ ها الى أول أدوار الحقب الرابع، على جمل تربته كثيرة الحصى، لذا كان أول ضرورات الحياة، بالنسبة للقرويين القدماء، رفع الحجازة، وتكديس الحصى على الرجام (١٠٠٠ أو على جدران صغيرة مرفعة، والمحافظة على تلك المساحات والسطوح من عودة الحجارة اليها (١٠٠٠).

اجمالًا، ينظر الى هذه الإعمال بأنها غير ملائمة لمفاهيم الحرائة (فيها عدا أطراف الهضبة) ولكنها غير مضرة بالنسبة لزراعة الكرمة والزينون، رغم كون البرد الشتوي بجعل زراعة الزيتون شديدة الخطورة.

فيها يخص الطاقة المائية ، فإن جبل حوران هو القطاع الأفضل تزوداً بها ، أما بقية المنطقة فهي أقل نصيباً في المياه (ما عدا الجولان) "الذي يستقبل فيه الجبل سنوياً أكثر من ٢٠٠مم من الأمطار، وبصورة أوضح ، أكثر من ٢٠٠مم من الأمطار، وبصورة أوضح ، أكثر من ٢٠٠مم في الجزء الأوسط منه ومن هذا الواقع، فإن هذا القطاع يلعب دور الجزان المائي في أكبر جزء من حوران حيث تنجمع فيه بنبيع المياه (أكثر من ٢٠ ينسوعاً على السفح الغربي) ، من بينها عدد كبير دائم الندفق، وهناك نتيجتان تاريخيتان يمكن ومناك نتيجتان تاريخيتان يمكن استخلاصها:

ـ ان الجبل الحوراني ملائم جداً للتوطن الحضري .

ان المساطق الكاثنة في الأسفل، هي، بالنسبة لتأمينها بالمياه، تابعة لنظام جريان
 مائي من مياه الجبل طيلة جريان الوديان.

للوقـوف على عرض أكمـل لهذا الموضوع ، لابد منه مراجعة مقالة P. Gentelle التي عنوانها (الدراسة التاريخية لمحيط «سيم ـ قنوات») في هذا المجلد.

أما الهضبة الحورانية «المعروفة حسب التعريف الحالي وبالنقرة والجيدور، التي تمتد بين امتمان ومزيريب، وبين درعا وغباغب، فإن أرضها تعرف بخصائص تختلف عن تلك التي يتمتح بها الجبل وطبوغ وافيتها منبسطة تسبياً، يتخللها براكين منعزلة، وبارتفاعات تتراوح بين ٢٠٠ و ١٩٠٠م واستثنائها على ارتضاع ٢٠٠٠م على الأطراف الشرقية، حيث 
توجد أواض أكثر كنافة وأقل تحجراً. ومع ذلك، فالاستئناءات فيها عديدة ناتجة عن توضع 
المدفاعات العصر النيوجيني، وعن ضعف الامطار التي يقدر متوسطها ٢٠٠ الى ٢٥٠٠م 
سنوياً، مع ندرة عدد الينابيع، باستثناء الغرب، على المنحدرات الأولية للجولان (٢٠٠٠) 
فالموضوع الرئيسي لا يقوم هنا، برفع الحجارة، بل بتامين المياه، لذا توضع العديد من 
القرى الكبيرة في هذه المناطق، وبصورة متواصلة، على المرتفعات الصخرية مفسحة المجال 
للاستفادة من الأراضي القابلة للزراعة حوفاً،

تتميز المنحدرات الشرقية لهضبة الجولان (الرزوية الشرقية - الجيدورالغربي) بطبوغرافية ذات تأثير شديد وبنظام مائي أكثر فائدة (من ينابيم - بجاري مياه منحده من كتلة جبل حرمون). من بقايا أشجار متوضعة في (تل الجابية مثلاً شرق نوى) ولكن مجمل المنطقة تبدو أكثر حجارة من حوران الوسطى ""،

يبقى أقســومتـــان صغــيرتـــان من حوران، تتمتعان بخصائص فريدة، وهما: واللجاء وهي عبارة عن مثلث مساحته الف كيلو متراً مربعاً تقريباً، محصور بين شهيا ــ براق ــ ازرع. انها اندفاعية حممية من العصر الهليوسيني، متياسكة، لا تتوفر فيها أي أراض ترابية، باستثناء بعض المنخفضات الخصبة التي لم تصلها الحمم الاندفاعية.

وقد بنيت فيها القرى على مقربة من تلك الأحواض المنخفضة ، أما بقية المنطقة ، فهي موحشة تبدو وكأنها مقفرة تماماً ، غير أنها لا تنعدم من تواجد بعض الرعاة والعصاة الذين وجدوا فيها الملجأ ، هذه الجزيرة الصغيرة غير الخصبة وغير الأمنة ، شهدت مع ذلك استيطاناً قديماً . توضّع بصورة منفصلة على عيطها ، وهذا بالتأكيد ، بغية الاستفادة من الوضع الدفاعى الذي تقدمه أطراف اللجا الرعرة جداً .

يوجد شرق اللجا وشمال الجبل، منطقة ساسيه حول وشفاء وهي على العكس، هضبة صغيرة خصبة جداً، ذات طبيعة طبوغرافية هادئة، كون موقعها قريب من المضبة الحورانية، وهي أفضل بسبب درجة ارتفاعها عن البحر وقربها من الجبل، مما جعل مشاكل الماء أقار تعقيداً،

ان تنبوع الأوساط التي مر ذكرها، يسمح بتفهم، تنوع طرق، استيطان الأرض التي ستكون موضوع البحث، ولكن الغريب في الأمر هو وجود بعض القرى، من نفس الطراز، في هذه المناطق التي تختلف جغرافيتها الطبيعية تمام الاختلاف، وهنا يوجد واقع عمراني يستدعي المحاولة لالقاء الضوء عليه.

# العمران في حوران القديمة

ليس من فائدة تذكر، بالنسبة لمرضوعنا هذا، اذا حاولنا الذهاب بعيداً الى ما وراء عصر الهجرات الأرامية الكبيرة، هل من خطرحقاً في الذهاب للبحث قبل الألف الثانية للميلاد حيث يعرف بأن ثورات بركانية غزيرة كانت قد اقتحمت حوران، حتى تاريخ حديث ولكنه لا يزال غير دقيق وأكيد (على سبيل المثال - وزيادة في الايضاح - تشمل هذه الاندفاعات. الصفا، الكراع، الوَعْرة اسم،

أظهرت بعض الوثائق النادرة، بالنسبة لأول العصر الحديدي، وجود بعض المدن المديدة المحصنة عنها الستون مدينة لمملكة وعرج، في باشان، والتي ورد ذكرها في كتاب (يشوع والملوك الأول) والتي اكدتها مراجع غير توراتية ""، وبجانب تلك المدن كانت هناك على مايبدو، عدة قرى أشار إليها صغر تثنية الاشتراع "" وأشهر بعض تلك المقرى (أدرعي ودراي وسلكا (صلخد اللتان كاننا مركزاً للعمران في العصر الكلاسيكي، وهناك غيرها مثل عشتر ون (حالياً تل عشترة) الواقعة على بعد ١ ١ كم الى الغرب والجنوب الغربي من الشيخ مسكون" والتي انهارت عهاراتها مع الزمن

من جهة أخرى هناك بعض الدلالات تتيج التساؤ ل، كيف كان الاقتصاد والاعمار الحوراني، في ذلك العصر؟ لشذكر ما جاء بالمربور ٢٧: ٣٠، ١٤ قد احاظت بي عجول كشيرة. ثيران باشان اكتنفتني . . . وفي نبوءة حزفيال ٢٠٠١ تا داصنعوامقاذيفك من بلوط بإشان الله . . (القرن السادس)، وفي نبوءة عاموس: ١:١٤ : داسمعي هذه الكلمات ياعجول باشان التي ترعى في جبل السامرة . . . (القرن الشامن)، وفي سفر تثنية الاشتراع: ٢٣: ١٤ ورزبدة البقر ولبن الغنم مع شحم الحزاف وكباش بني باشان والتيوس . . .

اليس هذا كافياً، لتتبع F. M. Abel ""، حينها استخلص من ذلك بأن المنطقة كانت لا تزال مشجرة في ذلك المصر، وكانت تعرف اقتصاداً جيداً متجهاً بكامله نحو تربية الحيوانات، وخاصة منها البقر، ولا نزال ، نجهل اذا كان سكان حوران الحضريين في العصر الحديدي الثاني الذي لايعرف علماء الأثار أي شيء عنهم \_ هم لبنة الاستيطان في العصر الكلاسيكر.

أما بالنسبة للعصر الفارسي، فإن الدلالة المهمة الوحيدة التي يصعب تفسيرها جيداً هي اكتشاف كنز ضخم من العملات (سبائك وحلي)<sup>٣٥</sup> بالقرب من الحدود السورية -الاردنية، ونظراً لعدم توفر العلومات لزيادة الإيضاح عن مصدرها، يتمذر ابداء الرأي فيها. في العبوس الحالمة تأتر بودرات وزيرات الشركة كتب الكراس من عالم 20 حدودات

في العمصر الهلليني تأتي برديــات وزنسون؟. ثم كتب الكــابيــين على ذكــرحوران باختصار™، فالأولى مذكرات ادارية وتجارية من منتصف القرن الثالث قبل الميلاد، جاءت على ذكر حوران مرة (PSI IV 406) ™، ومرة أخرى على ذكر الأوابد (المواقع) التي قد تكون حورانية مشل، وحيطه على البرموك أو والهيئه في منطقة ساسيه؟ (iliou) أونوى(؟) ((NON) (ونوى(؟) ((NON) والثانية ، الواردة في قصص اسفار يهودا المكابي عام 137 قبل الميلاد، تذكر سلسلة من المواقع القديمة اتفق اجالاً انها موجودة في حوران، ومادام علم الأثار لم يأت على غير هذه السموص الجافة، وطالما لم يمكن التحقق من تلك المواقع ""، فهاذا يمكن استخلاصه من تلك المواقع الشابية في المناب والثالث والثاني قبل الميلاد، بأنه كان فيها ضيع وقرى، وأماكن عصنة، وقلة قليلة من السكان.

في نهاية العصر الهيلليني، خرج سكان حوران من الظلمة، وحسب الوثائق المتوفرة حاليًا، فإن منطقة حوران، دخلت في سجل التاريخ منذ القرن الأول قبل الميلاد، ومنذ ذلك الـزمن كان يشوفـر عنها ما يكفي من النصوص العائدة لمؤرخين يونان ورومان، ومن النقوش اليونانية والنبطية، ومن الآثار الهندسية للمجارية.

ـ مجموع هذه الوثائق أظهرت وجود عمران وتنمية بمستوى مقبول، ولدينا ثلاثة أمثلة على ذلك :

\_ في وسيع، على الجبل، شرع ببناء المعبد الكبير ولبعل شامين، خلال عام ٣٣ قبل الميلاداس، وبصب مثل هذا الصرح يفرض مستوى مهم من العمران والثروة.

ـ وأيضاً في «سيع» فقد أشار J. Dentez-Feydy بعد أن أصلح نقشاً يونانياً ـ نبطياً ، (يعود الأواخر القرن الأول قبل الميلاد)\*\*\*، ترى فيها وحدة فنية وتاريخية . وقاعدة تمثال \*\*\* بأن الأورانيتس (أي جبسل حوران) هو بمشابة هضبة مغطاة بالكرمة، وقد استنتج من ذلك بأن زراعة الكرمة وصلت في هذا القطاع الى مستوى عال خلال القون الأول قبل لليلاد\*\*\*،

وعلى نطاق أوسع فقد أعطى (doseph) أداة واضحة عن توطن حوران في المتصف الشافي للقون الأول قبل المسادد، بالتحديد، قبل ٢٣ سنة بقليل من لليلاد، أما السيد وقارون، حاكم سورية فقد كتب الى أوضطس ناقلاً إليه شكاوي جبران واللجاء والذين كانوا ضحية السلب والهب من قبل سكان اللجا"، وبالاستناد الى هذه الوثيقة، وعدم توفر ايضاحات أكثر بهذا الحصوم، يمكن الاعتقاد بأن سكان حوران في هذا العصر، كانوا بمشابة تجمع من القرى الحضرية (هذا بالنسبة للشاكين) ومن نصف بدورحل (وهم مثير وا الفتن والقدالاقل في اللجاوفي الناطق الاخرى المتخلفة). وبالنسبة لمؤلاء الأخرين تفيد نصوص جوزيف"، وسمر أبون"، وإيضاً مرسوم (اغربيا الأول") بأنهم لم يكونوا تربية المواشي، ولاجل ذلك، كانوا يلجؤن الى التنظيم الميدروليكي (الماتي) الذي يمكن تعريفه وبنظيم البرك، وهي كناية عن خزانات للمياه، كانت تغذيها مياه المطروعند تعريفه وبنظيم البرك، وهي كناية عن خزانات للمياه، كانت تغذيها مياه المطروعند ميا الاقتضاء مياه الوديان المسحوبة عن طريق الجر، وكانوا يقطنون حسب التقليد في مغر تحت

سطح الأرض. بالاشتراك مع الحيوانات، ولم يكن باستطاعتهم االدخول الى هذه المغر إلا اف ادناً ٢٠٠٠.

"اثبت عرياتنا (نقطة بعد نقطة) صحة هذه الاوصاف الأخيرة، التي قد تبدوباتها خرافية ولكن وويترناين وولاينفتون، "شحروا بصحتها. في اللجا، مشلاً (على بعد ١ كم من الجنوب، والجنوب الغربي من أم الزيتون)، وأيضاً في اماكن أخرى (على بعد ١ كم من الجنوب، والجنوب الغربي من أم الزيتون)، وأيضاً في اماكن أخرى (على بعد قليل من شهال أم الرّمان، ١٧ كم جنوب، غرب صلخد)، توجد أنفاق عبر البازلت بطول عدة مئات من الامتار وبانفاع وعرض بعض الامتار، وبعد غير منظور عادة، أرضها مغطاة بكسر من الخرف و بفضلات عضوية، كانت تلك المغر، مستخدمة حتى عصر متأخر كر رائب للخرفان، ووطل هذه السراديب متوفرة في جميع المناطق الصخرية المنسطة في حوران، وأيضاً للبخران، وهي أقبل عمقاً، داخل طبقات الحمم البحركانية عامية على واجهة وقمة وتل الحيركانية عامية على واجهة وقمة وتل الحين، (على بعد ٥ , ١ كم جنوب شرق بنيذ ومغر قبل الحسن، (على بعد ١ كم من الجنوب الشرقي للسويداء)، فالكثير من هذه المغركانت مجهزة قليب، (على بعد ١٠ كم من الجنوب الشرقي للسويداء). فالكثير من هذه المغركانت مجهزة الرصول اليها بسهولة بواسطة ترج بقود الى أرض غرفة واسعة، يصل ارتفاعها الى عشرة أمتار طولاً وعرضاً وارتفاعاً، وبدون، ادنى شك، يعود متطلبات هذه الأحجام الواسعة، الن شدة الثلوج الشتوية على الجبل.

ان أهمية عمران وتنمية حوران في العصر الهيلليني، التي سبق أن مررنا على البعض من شواهـدها القديمة ، قد نسبت الي النبطين بصورة كلاسيكية "". وهذه الفرضية ترتكز على وثائق تثبت بأن المملكة النبطية في القرن الأول قبل وبعد الميلاد، كانت تشمل حوران المينوبية حول بصرى وصلخد، بواقع وجود عدة نقوش نبطية في هذا القطاع تتعلق بتفسير المركز الديني الشعائري لموقع سبع بكونه معبداً نبطياً، وعلى جملة من النصوص توضح فساليات النبطيين الحيوية في حوران والجولان وحتى دمشق من القرن الثاني قبل الميلاد الى الذن الأول معد الأول عد الميلاد.

وعما لاشك في بأن الجزء الأكبر من حوران، وقد يكون بكامله، كان تحت السيطرة المسكرية النبطية، اعتباراً من أول القرن الميلادي على الأقل، وخاصة خلال حكم اريناس الشالث حوالي الأعلوام ٩٠ - ٥٠ ق. م)، أي اعتباراً من الثلث الأخير للقرن الأول قبل الميلاد، وحتى ضممه الرومان نهائياً (عام ٣٣ - ٤٢ ق. م) بالنسبة للثلثين الشهالين، وعام الميلاد، وحتى المنافقة الجنوبي، كانت المملكة النبطية قد ضمت جنوب حوران، أما شمالي ، فقد كان تحت الخياية والوصاية الرومانية أو جزءاً مشمولاً في ولاية سورية الرومانية .

اذن، الحديث هنا يدور حول وقائع سياسية تعود بالنفع على التطور الانتصادي للمنطقة، حيث أن حوران عرفت، منذ ذلك الحين، نظام الأمن طيلة وجودها تحت قبضة الامبر ياليين الرومان اللذين نضروا الأمن بواسطة عمالاتهم في المنطقة ""، ولكن هذه الوقائع لم تكن من صنع السكان لأن لا أحد منهم فكر يوماً، بأن شيال حوران سيتأثر، باليهود بمجرد أن حاكم الولاية الروماني والبعض من خلفائه جعلوا من هذه المنطقة مرتعاً للعملاء منهم، ومن الفطئة والحكمة الانتباء الى دور النبطين في حوران تجنياً للوقوع في أخطاء لا تحمد عقباها.

وتحمديداً فإن عدد الكتابات النبطية في القرن الأول بعد الميلاد، والعدد الكبير أيضاً من عملة السبر ونيز النبطية التي اكتشفت خلال تنقيبات موقع وسيع، والتي أبنانت مدى السيطرة المطلقة للنبطيين في هذ العصر بالمذات، يجب أن لا يبالغ في نفسيرها، لأن لغة النقوش اليونانية والنبطية التي كانت سائدة، وذات نفوذ لم تكن بالضرورة اللغة العامة، لان تداول العملات اثبتت سيطرة الانباط التجارية فقط على جميع حوران في القرن الأول الميلادى.

ان موقع وسيع، الذي أقره وبتلره منطقة نبطية، يقي ضمن هذا المفهوم لدى جميع المؤرخين وصع ذلك فإن وبعل شامين، المقدس في هذا المكان، ليس بإله نبطي، من جهة أخرى فإن المدليل الذي استعان به وبتلره لاسناد المعبد الجنوبي الغربي الى (دوسارس) أخرى فإن المدليل الذي استعان به وبتلره لاسناد المعبد الجنوبي الغربي الى (دوسارس) انكشف خطأه "" إن الحسرف النبطي (السوفير جداً في شرق الاردن) خلال القرن الأول المبلادي، المتوفر أيضاً في بصرى وبكميات كبرة، يظهر في وسيع، بست سقف هي من بين العديد من عضرات الألوف المحفورة من باطن الأرض، أذن فالحكم تقضي من الأن وصاعلاً، بعدم اسناد هذا الأبد الكبير (موقع سيع) الى المدنية النبطية نظراً للاثار الهندسية المكتبية عنفيبات موقع وسيع، الذي هو قصحه،

غير أنه يوجد دليل وحيد، يمكن ان يعطينا ترجيحاً لصالح فرضية الاستيطان النبطي في حوران، قام السيد سارتو، وهويعمل ويبحث في مجموعة الكتابات اليونانية واللاتينية في بعسرى، باحصاء 18، اسماً سامياً، من أصل ١٥٠ اسماً، وغالبيتها قد تكون نبطية "". ولكن ماصبح قولمه في بعسرى الماصمة السياسية، وحاضرة القواقل، هل يصح في القرى، وهل يصح في الشهال؟؟.

لندع هذا الاستعراض الانتصادي ولِنُعْرِ عن الفرضية الأكثر احتهالاً. ان أساس عمران حوران الريفي يعود للتوطن القديم للحضريين الذين توضعوا بثبات، خلال القون الأول قبل الميلاد، حينها اجتمازت المنطقة عهد ما قبل التاريخ (Protohistoire). ان قدم الاحتلال المضروض على الكثير من قرى والنقرة، نذكر منها: تلول الكرك، الصنعية، وتلول وسها، في شرقي الأردن التي أعيد معاينتها خلال تنقينا، وتطور زراعة الكرمة في الجبل الخوراني في نهاية القرن الأول قبل الميلاد. وازدهار مباني الشعائر الدينية الجنائزية ، المدنية في هذا المصر، التي كانت تتطلب مستوى عال, من الغنى والأسوال على الصعيد المحلي، جميع هذه الوقائع على اختلاف انواعها، قادتنا الى هذه الفرضية. وقد بقي الأن تقديم البرهان الأشري الهندسي عنها. مع عدم نسيان حركة الهجرة المهمة للبدو الرحل، وخاصة الصفوين، الى تلك المواطن الحضوية"".

مع ذلك سنأتي على ذكر ثلاثة نصوص معروفة، ولكنها ضعيفة التفسير، فنبرهن على انه كان يسود، قبل العصر المسيحي، الاختلاف والتضاد العنيف، في أغلب الأحيان، بين الحضريين والرحل، جاء ذلك في رواية وحملات، يهوذا المكابي (Juda Maccabée) ضد مواقع راراضي جلعاد) الذي كان لبعضهم وجوداً في حوران "، وهؤ لاء ليسوا إلا النبطين الدين التقوا بجيش يهوذا في الصحراء بين الاردن وبصرى واعلموه عن سوء معاملة اليهود من قبل أهالي (جلعاد) "" المتوطنين في جنوب حوران، فالنص الأربي يبين أنه خلال من قبل أهالي (جلعاد) " المتوطنين في جنوب حوران، فالنص الأربي يبين أنه خلال منتصف القرن الثناني قبل الميلاد، لا مجال لنكران الوجود المختلط للنبطين الرحل ولسكان حوران، وإذا ما عدنا الى قرن مضى، نجد في خطوط الرق (٢٠ ٤ - PSIIY - السطر ١٧ - ٢٧ بأن النبطيين كانوا غارقين في خضم الحياة البدوية حتى خارج حوران حيث اذا صح النص، لم يصادفوا إلا بعد عودتهم من حوران.

وجد النص الثاني، في الفقرة ١٩٦ من الفهرس ٢١٧ العائد لصاحب الكتبة فوتيوس الذي انتحل اسمه مؤلف La Villa Isidori لداماسيسوس الذي كان مؤلفاً اسكندرانيا في القرن الرابع الميلادي(")

وللايضاح، كانت بصرى محصنة ضد جيرانها (الديونيسيين) الذين هم سكان السويداء - ديونسياس: من قبل ملوك العرب (النبطيون). وهذا ما يجعل وقوع الحادث خلال القرن الذي بعده، فإن الفعل Emitokisu (حَصَّن ضَد) مركب كلاسيكياً مع المضاف. ليأخذ معنى (عَصَّن ضد) والمتعدي اللازم له متمم أو مضاف ادخل حرف ب مع حالةا لجر، عوضاً عن المضاف إليه بدون جر، هذا المسلك أوجد حالة من التفساد، بين بعسرى التي هي تحت النفوذ النبطي وبين اهالي ديونيسياس (السويداء) هذا التضاد الذي يمكن تفسيره كصراع بين النبطين والسكان غير البطيين في

ـ أمــا النص الشــالث: فهــوغير جازم، فقد أورد فلافيوس جوزيف<sup>٣٠٠</sup> أنه في عام ٣٣ ق.م، أوكلت كليوبترا الى هير ودس الحرب ضد العرب. فتجمع هؤلاء في قنوات، لكن هير ودس هاجهم بلا حذر. فأشـار عليــه ملازم أول من العصـــاة، سكان تلك المدينة، أظهر هذا المقطع اختلافاً بين العرب، وسكنان قانباتا (فنوات). ولوكانوا في هذه العملية طرفاً واحداً ضد هير ودس.

\_ يبلولنا الخطأ في عزو سرعة تطور حوران، اعتباراً من أول القرن الميلادي ب. م الى المرب الرحل. الذين تحضروا فيها ضمن زمن متفاوت السرعة، لهذا علينا أن نراهن بأن الاستقرار الحديث للمنطقة، وازدهار القرى المتزامن مع هذا الاستقرار، هو الذي شجع المرب الرحل بالاندماج والتحضر، كون أراضيهم للرعي قد تقلصت في سبيل العموان الحشري والدفاع عن المنطقة، وهذا ما أثبتته النقوش.

#### القرية

#### التسلسل:

ان التصانيف اليونانية غير الملائمة (قرية) و(مدينة) لحقيقة الوضع الفردي في الشرق القديم، ظهرت مؤخراً للعيان بعد فحص النصوص الكتابية اليونانية<sup>00،</sup>. وقد حالف الحظ حوران لامكانية استخدام الكثير الكافي من الاثارات لدراسة المسألة على أرض الواقع.

حالياً ليست هناك تقريباً، أية قرية في المنطقة غير متوضعة على موقع قليم. لا بل مبنية في غالب الأحيان، على آثار قرية قليمة، وهذا لايمني أن أشكال السكن الحالي والقليم متشابة فالقرى الحديثة تجاوزت على العموم حدود الفرى القديمة. وأحياناً تسعى الى أن تتبدل في الأيام الأخيرة الى خليط من المستوطئات شبه المبعثرة، (مثل منطقة السويداء، قنوات حول بصرى وغيرها) وبالقابل هناك الكثير من الاوابد الأثرية القديمة، لم يعاد صحناها نقربها، كالقرى المواقعة على طرف السهوب عثل: وجدل الشورة الوارد ذكرها سابقاً، (بسبب نقص الماء ووعورة المسلك). أو قرى اللجا للأسباب المهائلة، وأيضاً بسبب نندة التراب. وأيضاً معالمة مواقع كثيرة (قوامها قرى صغيرة) في كل حوران وخاصة في الحيال أربع ضيع من مستوطنات متجمعة، هي: وخرية العنز، خرية مام الجلود، وخربتان اسمها بجهولي، وقد تبين بعد التقاط المواد من على سطحها، بأنها قرى ذات تاريخ متأخره (بيزنطية، كانت لا تزال ما هولية في العصر الوسيط)، وأيضاً يجب أن يضاف على أساس المخضري، غير القروي، وجود خرائب لقلاع رومانية، مع أديرة متوفرة جداً في المناق ذات الطبعة القاسية.

ان الأمر يحتاج الى كثير من القرى الحالية ، لتحل عمل المواقع الأثرية القديمة ، فالاستيطان القديم لحوران ، الذي وصل الى أوجه ، كان يشمل قرى أقل كثافة من القرى الحديثة. والجدير بالذكر أن أكثر من قرية في منطقة والنقرة، يزيد عدد سكانها في هذه الايام عن ٢٠٠٠ نسمة. ولكن هذه القرى كانت ترتسم على فراغ كحمته أوسع وأكتف مما هو في يومنا هذا.

لم يكن لهذه القرى جميعها الأهمية ذاتها، لدينا من جهة، قسم من القرى الكبيرة مثل (نوى، بمقبرتها الكبيرة المشتركة، الواقعة على بعد عدة كيلو مترات شهالاً، فإن صورتها كحاضرة، وبيوتها الكبيرة ذات الطابع الريفي الجيد، تعطينا المثل الجيد (V.infro) (من. كما أن العنوان unt poxiwyia . الذي اطلق على بعض هذه القرى (مثل ـ المسمية ـ بريكة . . ) يفيد بأن أهميتها كانت ملحوظة ، بالنسبة لمعاصريها . كما أن ومجدل الشور، التي سبق ذكرها، والتي انشئت انطلاقاً من المركز المجاور لقرية «امتان» تعتبر بالعكس نموذج القرية الصغيرة السائدة في الشرق بصورة خاصة ، وقد أشرنا الى الضيع الصغيرة التي لا يتجاوز قطرها المئة متر، والتي هي على العموم غير مرسومة على خريطة حوران المذكورة في هذا الكتاب، فنذكر منها مثلًا وخربة الرصيف الواقعة في اللجا، على الطريق الروماني المستقيم بين دمشق والسويداء، لهذا الغرض لن نتكلم بعد، في ما يتعلق بتلك المواقع، عن القرى، مخصصين هذه الكلمة لتجمعات اتصفت بتنظيم جماعي متطور، وهذه الحالة تنطبق حتى على القرى الصغيرة، مثل قرية ومحدل، (٥٠٠). الى جانب هذه السلسلة من التجمعات الريفية، والى جانب ذلك الطراز السائد من المساكن المجمعة، هناك اشكال محددة من المساكن الموزعة والمشتنة في العصر الروماني، ذكر عدد من الفيلات في أرياف عاصمة الولاية، بصرى، في جمرين، يورد مثلًا. غير أنه لم يعثر حتى الآن على أي أثر لفيلات حول الحاضرات الأخرى في حوران. هذا النموذج السكني في المنطقة الذي كان يجمع شبكة من الفيلات والبيوت على مقربة من الحاضرات، مع شبكة من القرى في كل مكان هو مشترك في الولايات الرومانية حيث ورد وصفه بكل وضوح في مقاطعة (Césarée) سيزارة الموريتانية ٣٠٠.

من جهة اخرى، انتشرت الأديرة في العصر البيزنطي، ومن الواضح ان الدير والفيلا لا تنـوافق مع أي تطـور تلقـائي في العمـران، ولكن كانت إشـادتها في حينه، تجاوباً لعوامل خارجية، مثل تمركز وتوسع الملكيات الطارئة، وتطور المؤسسات الرهبانية.

# تنظيم المدى الحيوي (من: مياه - حصى - حدود - طرق)

عند توفر المياه من نبع ، أو بجرى مياه دائم ، أو بشر. لا غرابة في أن تتوضع القرى القديمة حيث تتوافر المياه ، وخاصة في الجبل، ولكن هذه المياه تنعدم تقريباً خلال السنة في والنقرة وفي اللجا. الخ. . . . ) . فذا كانت المواقع (الأوابد) الأثرية تتوضع بالدرجة الأولى بالقرب من الوديان التي كانت خلال جريانها الشتوي ، تملأ البرك الكبيرة المكشوفة والمنحوثة في الصخر في جوار القرية ، أو في وسطها . هذه هي طريقة الحصول على المياه التي ذكرها جوزيف (V. Supre) في القرن الأول قبـل الميـلاد، وهي الشـرط الـذي لاغنى عنه في حياة القرى، وخلال السنين الاعتيادية ، من المؤكد أن الأمطار كانت تكفي للزراعة ، حيث لم يعثر على أي أشر للري القديم حتى الآن "". ولا يمكن اعتبـار البقـايـا الأشرية وآثار الكتابات والنقـوش ، التي اعتـبرت، منـذ ذمن طويل ، أقنية لجر المياه الى القرى، دلائل على الري .

ونشير أيضاً الى أن رحالة عربياً، قد ذكر في القرن العاشر، بعد الحقبة التي نحن بصدهما بقلبل. أن حقول حوران كانت تزرع بدون سقاية ""، غير أنه لو أمكن الترصل إلى إنبات. بأن الري لم يكن ممارساً في حوران أوموريس منه القليل، تبقى للتساؤل عن الحاجات، الأخرى الفسرورية. مثل للباء الصالحة لشرب الانسان والحيوان والمياه المخصصة للنظافة التي تتطلبها الحياة المصاصرة، والى جانب البرك كانت هناك أنسواع أخرى لتخزين المياه، مثلاً: الحنوانات الكبيرة المخلورة وفي الصحفر والمؤردة في صحور وتل قليب، (Supra). الحزائات الصغيرة المحفورة في الصحفر والمؤردة بمتحات مستديرة سهلة التغطية (في قرية مسيكة مثلاً). أما المرك فقد كانت من الطراز السائد. وهذا أمر مفيد. فالصهاريج الكبيرة الجهاعية المفتوحة لجميع الناس لذى ندرة المياء تفترض وجود بنية جماعية متينة. وقد أشارت على أرض التجمع السكاني (١٩٦٣). ب.م، الى بناء احدى هذه الحزانات الكبيرة على أرض التجمع السكاني (١٩٦٣).

استمر وجود هذه البرك منذ ظهور القرى. وقد أشار إليها «Joseph» على أنها تجمعت مياه وهي موصوفة لمستنقع أو بحيرة بنقوش من العهد الروماني أو البيزنطي "٣٠ ومع ذلك، لم ينقطع بناؤ ها عند الفتح الاسلامي، وقد دل على ذلك نقش عربي وجد في دريمة حازم، مؤرخ في عام ٧٧٧ و ٤٤٧ بعد الميلاد. يشير الى بناء البركة في عهد الخليفة هشام بن عبد الملك الذي تميز بنشاطه في مثل هذا الحقل".

ضمن هذه المعطيات، ليس من المستغرب، أن موضوع المياه، كان يقيد اختيار مكان المدود المتعارضات القرية، كان المتهد اخدام القرية، تنظيماتها الأولية. وهكذا فيها مخص تحركز القرية كان المتهج السائد هو استخدام الأراضي الصخرية - الربوات - التلال - رؤ وس الجبال - لترك أكبر مساحة مكنة للاراضي الزراعية. فهذا الهدف يمكن بلوغه في حال اشادة القرى في اللجا - مثل وشعارة، التي بنيت على الطفح حصراً.

ان ألمساحة التي تشغلها القرية المبنية بشكل مزدحم، تكون محاطة بمنطقة بساتين وزراعة شبجرية رانظر الشكل؟)، كيا هو الحال اليوم، هذه المنطقة تمتد على بعض مثات الامتار حول القرية بشكل مستمر بتعارض مع ما تبقى من الأراضي الزراعية، التي هي دوماً مغلقة بواسطة جدران حجرية عالية مكونة وحدات صغيرة للاستثيار العائلي. فهذا التنظيم لا يمكن أن يكون هندسياً، لأنه يضم محاريب غير نظامية، ان حالة مناطق هذه البساتين القديمة ، نادراً ما تلفت النظر لأنها تتعلق بأراضي يعاد زراعتها لدى عودة توطن أي قرية قديمة . ومع ذلك ، لا مجال للانخداع إذ تم الاستنتاج اخلال مرة واحدة ، بعد مقارنة الحاضر مع الماضي ، فقد سلم جدلاً ، بأنه يمكن سقاية هذه البساتين عند الضرورة بفضل قربها من البرك ، ألنى كانت سابقاً مخصصة لزراعات متعددة لصالح معيشة القرية .

اما تنظيم بقية الأراضى القابلة للزراعة، فقد أصبح هدفاً لتطور منفصل، أي أنه يحيط القرية بحزام زراعي آخر، سواء من الحقول المفتوحة، أومن الحقول الصغيرة المغلقة(١١٠) أومن الاثنين معاً. إذن ما هو الفاصل لحدود قرية عن جارتها؟ الجواب: على الغالب يفصلها منطقة محجرة أو كتلة بارزة صخرية واسعة بمثابة الحدود. كما كانت الغامات المتبقية في الغرب تفصل بين قريتين، إبان العصور المتوسطة ولكن قد يصادف أن الأرض بمثابة هضبة خالية من الأحجار، عندها تصبح معرفة الحدود القديمة سهلة جداً. ومع كل ذلك، كان يوجد حدود واضحة معينة من قبل السلطات الادارية وقد أعيد تحديدها خلال أعوام ٣٠٥ ـ ٣٠٥ تحت حكم، الولاية الربعية، وضمن نطاق الاصلاح الديوكليسيني، وقد تَبع ذلك سلسلة من تنظيمات الحدود المساحية المدونة ١٦٠، لأنَّ النصوص الواردة في النقوش تشمير الى تثبيت الحدود التي كانت موجودة سابقاً بصورة رسمية. وفي سبيل تثبيت الحدود كان التسجيل يعاد مرة ثانية مع وضع اشارة أو شكل ما، متجهة نحو كل من القريتين (١٣)، والشكل الذي بين المحيط يعني تقريباً الحدود، أما الأراضي وأحياناً كلمة الحقول تعنى الأراضي الزراعية (الحقول)(١١) ويستنتج من هذه النقوش أن القرية حسب القاعدة العامة، كان لها حدودها الادارية المعروفة. إن مشاهدة الأرض أو الكليشيهات الجوية لمعرفة حدود المنطقة، لا تعطي أي برهان مقنع خاصة اذا كان الحد مثبتاً بعلاقة قابلة للنقل أو الاختفاء، وفيها عدا الحدود الطبيعية كالوادي مثلًا. يصادف أحيانًا طرقات قديمة وواسعة محددة بجدران مبنية تكون بمثابة الحدود.

كيف تنوافق هذه الشبكة من حدود المناطق القرويّة، مع وضع أراضي الحاضرات أو المدن تقوم بصورة نظامية، بمهمة المدن؟ قد يكون هذا السؤ ال وجيهاً. كانت الحاضرات أو المدن تقوم بصورة نظامية، بمهمة المدقق لمجموعة من الأراضي ومن ضمنها القرى أو بموجب خطة ثابتة كانت تعتبر كسائر التجمعات القروية الأخرى مشلاً. مدينة السويداء (Oionysics) التي هي احدى مدن حوران، كانت حدودها تلامس حدود قرية وعتبل، على بعد أربعة كيلو مترات نحو الشال\*.

ان شبكة الطرق الرومانية لم تربط قرى حوران ببعضها، وانها اقتصرت على ربط المدن والنقاط الاستر اتبجية ٣٠٠. فمثل قرية المشنف أو الرشيدة قلّما ترفع الى مرتبة عقدة مواصلات. إلا

قد تكون غالباً طبيعة الأرض مانعاً لانطاق شبكة مواصلات القرية. وفي قفر الاندفاعات الحمية باللجا، التي يختازها طريق روماني استراتيجي يتجه من السويداء الى المسمية ، ولا يصلح إلا كطريق على فردي . فالدخول للقرى مثلاً ومسيكة ، كان قد انشىء بمسوجب خطوط سبر ، ثابتة ومتعرجة جداً تنعطف خلال الصدوع - المنخفضات والتتوءات الحممية للحفاظ بقدر الامكان على مستوى واحد . وعلى الأرض الصخرية المتجانسة وضعت علامات (اشارات) على هذه الدروب المرصوفة بالحجارة بكل دفة واعتناء . وعرض هذه الطريق، لا يزيد عن المتر الواحد بالكاد يتيع مرور الرجال وحيوانات الشقل باستثناء عربات الجدر، بدون انقطاع ، عا أضفى على تلك الطرق، اللون الأسود اللامع سالكة وسط الأرض الرصادية التي تحيط بها . والغريب في الأمر، أن قرى هذا القطاع من حيث النقوش والعمران لم تك أكثر حصراً من القطاعات الأخرى .

#### سياسة وعهارة

كان لدى القرويين مؤسسات كحاميات المدن: يا لها من مفاجأة ا ومع ذلك، لم يُرْ هذا النوع الأصيل المبتكر من التنظيات القروية اهتهام مؤرخي العالم الروماني، حتى في الوقت الحديث، وغم المعطيات الوفيرة والواضحة، التي ورد ذكرها ضمن مقالة السيد (ماكلين هاربر) منذ عام ١٩٦٦ه ٥٠٠، ويمكن الافتراض بأن التنظيم الذي تشهد عليه الكتابات التي أوردها هذا العالم، لم يكن، وغم تشابه العبارات، صورة مرسومة عن مؤسسات أو قوانين المدن، بل كان مطابقاً لأشكال قديمة من التنظيمات الجاعبة القروية التي يجدر تعقب أشارها في المفردات السامية وفي تاريخ الشرق لما قبل العصر الروماني، هذا ليس موضوع حديثنا هنا، ولا نسعى لأظهار نتائج تحقيق هدفه معرفة إن كانت السلطة القروية بيد نخية اجتاعية، بالاستناد الى دراسة اسهاء الاعلام، وبمعني أصع، يتعلق الأمر هنا بالبحث ضمن المؤسسات القروية الحورانية، المدونة في النصوص، عن دليل يسهل لنا فهم القرية باعتبارها بقية آثار.

كان سكان القرية "wwym" يؤلفون بمجموعهم "wovow" تجمعاً. له صندوق مال جاعي للصرف على النفقات العامة، كها يؤمن ادارة الشؤون القروية شخصيات مختلفة وجهاء غالباً الصديد منهم كانوا مشتركين، كان تحت امرتهم (وظائف. موقتة قد تكون مرتبطة بمهمة واضحة "الأمناء) وأيضا (المشرفين) وأخر (كالوكلاء) يظهروا لنا وكانهم عثلان لجماعات قروية في الخارج، إن التعدد ضعن هذه الألقاب التي لا تذكر ضبا سوى المكرد يجماعات قروية في الخارج، إن التعدد ضعن هذه الألقاب التي لا يكبر هذا التعدد عن شكوك اليوناني تجاه وظائف بسيطة، لا أميز كبر بينها، بل هي غرية عن التقاليد السياسية البونانية؟ حتى أي مجلس من القرية لم يكن ظاهراً في التصوص، فإن وجود العديد من البونانية، وكن الا يكبر في المرتبطة فقط، المؤلفات التي حسب المصادر، لا تدعو للتفكير بأنها اغلاطاً وجدت في مدن المنطقة فقط، من كتابة كان يستخدم كمكان اجتباع للمجلس، فالأمثلة التي أحصيت عن الآثار، والبيت الميني على المعلى، وتعود الى الاعتفاد، بان تلك البنايات تغنوات" والحرة المؤرب إلى الإعبان بان مؤلف للعديد من كانت راخزاء (العيان مندأ في القرى الراعيان مندأ في وتعود الى الاعتفاد، بان تلك البنايات كانت تستقبل الغرباء (الأعيان مندأ في ومدا ما قد يفسر الوجود غير الواضح للعديد من الكوري (الخزائر) في قاعة الاجتباعات.

وإذا استذكرنا ذلك التنظيم والسياسي، الذي هوصورة عن استقالال الرابطة القروية، التي يمكن أن يقرب مفهومها كما عرف عن (المجلس) البلدي البيزنطي، خلال القرنين السباب والشامن ""، فلن تعجب من وجود أموال جماعية ومن ظهور معابد فخمة البناء، في القرية، وكذلك الحيامات والمسارح والأسوار.

ان الملكية الجاعة لبعض الثروات ضعيفة التوثيق في النصوص. ولكن هناك مثالان واصحان: كتابة في دشقرا ١٥٠ تشير الى منع إنشاء بيدر لدراسة الحنطة أو مستودع أو أية منشرات أخرى (النص هنا عرف) على مكان مشترك وهذه العبارة الاخبرة قد أوردها (Clermonk Ganneau) بمعنى وعن أرض مشتركة بين قريتين س وع»، ولكن هذا المنع لم يصدر إلا بعد تشاور سكان قرية واحدة. الأمر الذي فهم خطأ، بأن الأراضي المحصورة كانت من اختصاص القريتين، ومن المحتمل أن هذا المكان المشترك هو بمثابة أراضي مشتركة، وقد ثبت ذلك المفهوم، بالقانون الريفي الصادر في العصر البيزنطي (٣٠٠، وكتابة أخرى، في وعبادله (PPUAESIIIA 787)، تشير الى منح قطعة أرض خاصة الى الملكية المشتركة لإقامة بناء على الأملاك العامة.







يوجد اذن هنا البات عن ملكية جماعية لبعض الأراضي ، بجانب الملكية الجاعة للابنية العامة ، ومن الصعب الذهباب الى أبعد من ذلك ، ولا مجال للتفكير بأن الملكية الجاعية للأرض كانت الحالة العامة السائدة "" ، بل بالعكس ، فإن واقع الكتابة في وشقراء يشير الى أن بقعة الأرض المشتركة بوصفها وحدة خاصة تبعث على الاعتقاد ، بأن الأراضي كانت على العموم بمثابة أملاك خاصة . كا يظهو لنا بأن البحث عن تسلسل اجتماعي في القرية ، أساسه الفني العقاري ، الذي يمكن الاستدلال عليه بدراسة اساء الواهين في كتابات المقدمات الاهدائية المنقوشة على الصروح والأثارات القروية ، سيكون اجراء مفيداً . ومن المناسب النساؤل ع عن امكانية اعادة توزيع الأراضي بصورة نظامية ، كها تم تطبيقة في سورية الحديثة "" حيث أصبح تعاقب الزراعة في الأراضي الخاصة ، ذا مدلول الزامي جاعى .

لاعطاء نظرة الآن، عن تنظيم المجال الأرضي الفردي، لابد من الاعتياد على حالة واصحة. مشل قرية وشعارة القريبة من المسمية على طريق اللجا الشيالي (الشكل رقم ٤). فهي احدى القرى الأثرية القديمة في اللجا غير مسكونة حالياً (القرية الحديثة توضعت تخارج الخراب ولكن رغم خصوصية وضع هذه القرية، فإن منظرها الأثري القديم، إذا ما تخارع الخراب، تبدل كثيراً بسبب السكن المتاحد الذي حدث فيها خلال القرن المشرين، رحيث يوجد بيوناً أعيد سكناها أو تعميرها بواسطة بدو (الصلوط) ومع ذلك، فالحالة الراهنة للخرائب تسمح بإعطاء فكرة جيدة عن مجمل بنية القرية القديمة.

ان قرية وشعارة التي لا يصرف اسمها القديم، هي مبنية على أرض صخرية وحمية بالكمامل ذات طبوغرافية متعرجة جداً، عرومة من أي أرض قابلة للفلاحة، وموقعها ينحوف عن المحاور الكبرى للطرق الأثرية القديمة. ولا تستفيد مباشرة من طريق اللجا الروماني، الذي يمر في المسمية بعيداً عن الشرق منها، ولكن موضع القرية، أتاح لها بالاشراف على مدى عدة أمتار، ومن أعالي طوف اللجا، على السهل القائم في شهالها، في يفيدها من وجهة النظر الدفاعية، يعتبر سهلها جزءاً من أراض غرينية بحرية من المهد الرابع، بينا أرض اللجا في الداخل والجنوب تعتبر أراضي رعي.

ان فحص الكتبابات والخزف السطحي ٣٠٠ وبعض العملات بجعلنا نعتقد بأن الموقع كان آمـلًا بالسكبان اعتباراً من بداية القرن الأول بعد الميلاد، كحد أقصى، وحتى العصر الأمـوي على الأقـل، يتخلل ذلـك أيضاً توطن متوسطي في المهود الأيوبية (حسب النقوش المزفية) والمملوكية (حسب العملة) والعثهائية (حسب الخزف).

فقد نظم المخطط المرسوم في (الشكل رقم ٤) بصورة ارتجالية على الارض، بموجب مقياس زاوى بالاستناد الى مقياس الأبعاد، وبواسطة قائس المسافات (الديكامتر). لذلك أتت دقة عيط خطوط المستوى تقريبية. أما درجات الارتفاع فقد أعطيت بالنسبة لنقطة جيوديزية، موجودة وسبط الخرائب (النقطة A)، والمخطط هذا يمثل بواسطة خطوطه المصلة، الآثار القديمة الأكيدة ويباللون الرمادي المساحات التي أقيمت عليها أبنية في الموضع الراهن (وهي حديثة نوعاً ما في بعض الحالات)، فالقرية لها حدود واضحة نظراً لاحياطتها بسور على وجه التقريب. وعلى المخطط لها شكل مثلث قاعدته ضيقة ويستنتج من ذلك، بكيل سهولة، بأنها قرية ذات حجم كبير، بطور ٢٠٢٠ من الشهال الى الجنوب وبد ١٠٥٠ من الشرق الى الغرب كحد أقصى، وهذه الأحجام الكبيرة ليست بالحالة الموجيدة اذاما قورنت مع خطط دام الجهال، في جنوب وحوران، الذي أعيد نشره حديثاً الله فالتشابه بينها شديد، ورام الجهال، هذه كناية عن تجمع سكني محد نوعاً ماحتى طول أقصاء ٨٠٠ فيا سبق مدينة قديمة مجهولة، يمكن ربطها بمفهوم القرية، حتى لو لم يعثر مع أية كتابة أو نقرش تحمل كلمة الحسم: وقرية،

ان الجدار المحيطي هو، أصلاً، سوربسيط، أي جدار من صفين مبني بواسطة أحجار ربط منتظمة، بعرض يتراوح يين ٩٠ سم وصتر واحد، وبدارتفاع ٥، ٢م كحد أقصى، صفت فوق قاعدة أو علت ملماكين، وربيا لايظهر ذلك الجدار البتة، وغطط سور أشكل مضلع غير منتظم. وغالباً ما تكون الأجزاء المستقيمة منه مفصولة بانفكاكات طفيفة. أما بناء الأبراج مربعة الزوايا فيدو منظياً. وقد لوحظ أن الباب (B) مسدود عن طريق تعديل في الجنوب الضربي ينتهي الى منخفض ملائم للمرور، ويوجد على الغالب، باب ثانٍ في إلجنوب الشرقي في (C) وأبواب أخرى قد زالت.

ان بناء الجدار المحيطي مستوحى من الطراز الهيلليني، فالسور مفصول عن العمران الشائم داخله، ويرتكز تخطيطه على المبادىء الطبوغرافية: وقد انتقيت الأراضي المنسطة بالمدرجة الأولى، من أعلى التنقيبات الحممية التي تسمح باستطالة أجزاء البناء المستقيم وهكذا الحال، في جنوب القرية، ولكن تضاريس الأرض وعرة جداً في جميع الأحوال، والسور، غالباً ما يساير المنخفضات الضيقة أو ينحدر بصورة عمودية وفق منعطفات المستوى من هذه الجهة من الباب (8) أو من تلك.

يخامر الشك الباحثين حول مفهوم ذلك السور. هل هو مترافق مع بناء القرية، يمكن الاعتقاد المستقدة المستقدة المستقد الاعتقاد المستقدة المستقدة

عسكسريـة. فهـل جرى بالعكس، تحصينهـا بعـد هجوم أوضربة لتفادي تهديد (وقع خلال القرن الثالث الميلادي)، رغم هذا الفرض، يصعب تفسير عدم ملامسة العمران للسود.

على كل حال، اخفقت المعايير العلمية الأثرية في البت بتلك المسألة، حتى هذا الموقت. ووجود تحصين حول احدى القرى لا يشكل، في حد ذاته، مسألة! فهناك أمثلة المترى في الشرى في الشرى في الشرق الأدنى "". ولكن ظهور مثل ذلك الحصن بيدو نادراً في منطقة حوران وفي الحقبة التي نهتم نحن بها. أن الدفاع عن القرى، على العموم، كان قد تم وفقاً لمنهج آخر أكثر أهلية، يرتكز على ايراز نحو الحارج وبصورة متصلة تقريباً. وإجهات من البيوت متصلة عير مفتوحة خاصة فوق منعطفات الأرض. تصادف هذه الحالة في وبحدل الشوره جنوب شرى حوران. إنها كلاسبكية في الشرق الأدنى منذ العصر الحليدي" ". ويعتبر هذا الاسلوب في عض القرى كلاسبكياً في بلدان الشرق الأدنى من العصر الحديدي وهو بحوران بالأبراج في عض القرى كلاسبكياً في بلدان الشرق وأضح.

لقد ذكرنا، في دراستنا للسور، المسآحات الفارغة في وشعاره، وهي موجودة ليس فقط بين الأمكنة المبنية وبين السور ولكن أيضاً بين الجزر العمرانية المختلفة. ودون تنظيم واضح. وهنا نصبح أمام نظام طرق وأمام تنظيم مدني (نسبة للمدنيين) غير منسق حيث لا مساقط عصودية، أو مستقيمة، وحيث المرور بين وحدتين سكنيتين قد يتقلص ويضيق - يتعرض - أويتبدل بالاتجاه حسب مبادرات البنائين الخاصة. لم تعرف قرية وشعارة التخطيط المسبق، ولا تنظيم المدن بشكل دقيق. ان فوضى المرور وطبيعة الأحياء المغلقة أو المستقلة، تثبت بأن الحياة، ضمن وحدة سكنية تتقدم على الاهتام بالتنقل في القرية.

هذه النقطة لا تنضرد بها وشمعارة، لوحـدها ولكن هذا الوضع موجود على العموم في جميع قرى حوران القديمة، حتى لوظهرت هنا وهناك، كها في وجمدل الشوره، أو في وحوره في اللجا محاور مستقيمة تعتبر أصداء بعيدة لتنظيم المدن على الطراز الهيللينستي.

تقود المناطق الفارغة التي تشغل حيزاً واسعاً الى طرح عدة اسئلة: أهي طارئة ولا فائدة منها؟. بلا شك كلا؟. ففي قرية وشعارة باللذات رحسب الشكل رقم ٤) يتضع أن القطاع الواسع الكانن في المنخفض الجنوبي - الشرقي للقرية، هو بالواقع مشغول، بشكل جزئي، الواسع الكانن في المنخفض الجنوبي - الشرقي للقرية، هو بالواقع مشغول، بشكل جزئي، بأشط طبيحة بتخط وط خعفية قد كما ظهرت على المخط طب بخط وط خعفية قد كما ظهرت هذه المجموعة بشكل قطاع فارغ منبسط بطبيعة الحال، كان مبلطاً بالصخر الحممي، تتبعه غرب (0) كومة واسعة من الخزائب التي لعبت فيها إلى المتحل الشكل فيها إلى أمكن بكل صعوبة، تتبع عيطها المستعلى الشكل . فيها إيادة المنافق المنافق المنافقة المحدوبة المنافق المحدوبة المنافقة المحدوبة المنافقة المحدوبة المنافقة المنافقة المحدوبة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة علما المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة علم متحف بعسرى، بالإضافة الى ذلك، عشر في قرية شعارة هما كتابة في جامع

القطاع (E) تشير الى باحة أولى هذه الباحة الأولى تعرد إلى القطاع (E) حيث يرى حتى الآن المديد من الكتابات التي العنديد من الكتابات التي العديد من الكتابات التي أعيد استخدامها في الجامع فوجودها ينطوي على باحة ثانية قد تكون ساحة أخرى بنفس المعبد أو لمعبد آخر يعود للقطاع (D).

هناك، قبل العصر السيحي، في وشعارة»، على ما يبدو، قطاعات على الأقل في المنطقة (D)و (A) خصصة للعبادة. ومن المفيد أن نشير الى استمرار امكنة العبادة، وبالقرب من أول باحة (E) شيدت كنيسة (E)، لا تزال قواعدها مرئية، ثم جامع في العصر المتوسطي (E)، لا تزال بواعدها مرئية، ثم جامع في العصر المتوسطي بانت كنيسفة في الصدر، جاء على أثرها جامع له محراب بارز، على نفس الموقع، ويمكن القول أن هناك استمرارا الأماكن العبادة، من العصر الجاهلي الوثني وحتى العصر الوسيط الاسسلامي باستفرارا، وتكميسلاً لموضوع أماكن العبادة هذه، لابد من الاشارة الى حقيقة اكتشاف نصب وثني (C) طليق على كتلة الصخور فوق تراكم الحمم. فهو بارتفاع هم أمار، وقاعدة مربعة ضلعها ه. ٣م، وتتقدمه من الشال مصطبة أبعادها ٣٣٣م عاطة معاعد حجرية متصلة بدرج منحوت من الصخور.

رغم ذلك، فإن الفراغات، غير المكونة، قد تكون غصصة لهام مفيدة، مثل تخزين المياه، وفي الجدار المحيطي لقرية وشعارة»، البرك التي يمكن التعرف عليها ليست كشيرة. ولا يعرف منها سوى واحدة. (ولا يزال الأمر مشكوكاً فيه) في المنخفض الصغير الكائن شرق المنخفض الكبير للباحة الثانية (0). ولكن في أغلب القرى القديمة من حوران، تحتال البرية داخل القرية حيزاً لا يمكن تجاهله.

أما المساحات الفارغة فلأي شيء كانت تستخدم؟ كفكرة خاطرة يجب التئييت منها.
كان البعض من هذه الأمكنة خصصة لتخييم الرحل، داخل نفس القرية (١٠٠٠ وفي حالات الحسرى أكثر وضوحاً، تقود الى الاعتقاد، بأنها عبارة عن علات للاجتهاعات المامة، وسايشب ذلك، وفي ومسيكة وفي واللجاء من وجود مجمع نادر (الشكل رقم ه) مؤلف من ساحة افقية واسعة من الصخر، غير مبنية، على وجهها أثار سير متجهة نحو مكان معين. ومقاعد حجرية مرتبة بشكل نصف اهليلج، ونوع من المنحة مستطيلة الشكل بارتضاع ، ١٩ من منشأة من تكديس ثابت للحجارة بمواجهة تلك المقاعد المجرية، كي وجوجه كي وجوح الى منبر عام. الحجرية، كل وضوح الى منبر عام.

إن القرى المحرومة من الساحة أومن الحيز الفارغ بدون بناء هي نادة ومستثناة ففي ومجمدل الشموره حيث تحود الفجوات حالياً ضممن كتمل البنماء القروي المتراص جداً الى تداعي واجهات الابنية. ألى مشل تلك الاستثناءات يمكن أن نسير بتلك الفرضية التي تثبت وجود أنواعاً من الخدمات العامة (معابد، وبرك، ومكان اجتهاعات، ومكان بيت للمواشي أو تخييم). وهي بمثابة فراغات مهمة جداً متر وكة حرة، وخاضعة للتطور العفوي للسكان القدمة.

بقي علينا أن نذكر الأبنية العامة في القرية، وقد مر أعلاه ذكر الأبنية العامة في وشعارة عشر على بعض الحيامات الصغيرة (H) غرب القرية، غير بعيدة عن السور وقد نشرت عنها بعثة Princeton (14).

وأيضاً في وشعارة يشار دوماً الى وجود بناء يشك في عائديته ، غير أنه جنائزي بدون شك ، وفي منطقة (ل) على المخطط بقرب الباحة الثانية أشير بخط عريض إلى آثار جدار دات مدماك بسيط مستند على جوف صخري (الشكل رقم ٢) بطول ٢٦,٧٠ ، مشيد بعناية ، من أحجار كبيرة لامعة ومحصّصة (حصى وملاط) - ركائز استناد (أوبنات باب) بارتضاع هه , ٢٠ وطول وسطي ٧٥ , ٢٠ . أما ارتفاع الحائط الأقصى المنظور فهو ٤ع ولكن المستوى الادنى للاساس، غير منظور وكذلك رأس الحائط أيضاً . هذه المواجهة (a) هي عمياه (مظلمة) (الشكل رقم ٦) باستثناء رواق بقناطر (b) بعرض ٢م ينتهي الى باب اختفت مصاربهه.

يفتح الباب، من شرفة تعلوه بعدة أمتار، على مغارة طبيعية بشكل منحوف ولها أتجاه مواز 
لاتجهاه السواجهه، ولا يوجد فيها أي مصدر للفسوه سوى الباب فقط، وحاليا يتم 
النزول إليها، بين كومة من الأحجار، ولايمكن الجزم باستبعاد وجود درج لها سابقاً، فللغارة 
بطول ه ٣٠, وعرض ٨م وارتفاع ٧م على الأكثر. قدر هذا العلولكون الأرض مغطاة بأكوام 
من الحجارة وهي ترابية - فخارية مهشمة - عظام موتى - وان كومات من الأحجار ترتكز على 
أسفل الحواجز تقوم بمهمة مساندة في هذا المكان لأن الشرفات البارزة فيه توحي بالأنبيار.

لاشك، بأن المغارة كانت تموي المديد من المدافن، ويرى فيها على الأقل خمسة مدافن مبنية تجاه الحاجز الجنوبي، ويوجد مسلك ثانوي (C) له شكل مر (سرداب) ضيق بطول 17 م وعرض ٧٠، م وارتفاع ٣٠، ١م تقريباً، مغلق، يعد ثلث المجرى، بمصراع باب بازلتي، هذا المنفد متزامن مع بقية المجموعة، كون غرجه الجنوبي متصل بالواجهة بواسط مبني بعناية فائقة وينفس الطراز ومظهر الواجهة والمر، برأينا، خصص لادخال الجنث.

وق المفارة، وعلى مستوى أعلى في الهواء الطلق، اليوم وعلى نوع من مصطبة مشادة من تقطع الصخوريلاحيظ وجود آثار القبور، أوحجرات منحوثة ضمن الصخور، تدعوالى الاعتقاد، بأن مدافن كانت متوضعة في هذا المكان، فإن الحائط (0) يرتفع حتى ٠



هذا المستوى وأصام الرواجهة توجد الجدوان (C.F.G) القديمة. ولكتها فيها بعد اصبحت (مغلقة). ويسدو من مظهر الجدار أنه متزامن مع انسادة البناء الأول إذن كيف يمكن فهم تلك المجموعة؟. فبالرغم من أحجامها الواسعة، لا يمكن البت بأنها صممت حسب طراز ونصوفج المدافن العسائلية، ولكن وجدود الكروسات غير المالوقة، المبعثرة على أرض المغدارة منذ العصر الوسيط بسبب التنقيبات السرية، ما يدعو للاعتقاد بأن السرداب لم يكن كذلك منذ البداية وان المقبرة كانت جاعية لجميع سكان القرية القديمة . . يجب اكمال التنقيب والتحري لمعرفة ذلك، والحزف الملتقط، في هذا المكان، يعود للعصر البيزنطي المتاخر (القرن ١٦ على الأقل) ولكن لا يوجد ضرورة للاستمرار من جهة، ومن جهة أخرى،





Fig. 7. — Lumpes trouvées dans l'édifice J de Shā'rah. الشكل رقم ٧ ـ قناديل عثر عليها في الواجهة إ في شعارة

لايستنى من ذلك. وجود مواد أكثر قدماً من مواد التنقيبات المكتشفة. والحقيقة أن الطراز الطاحر الطاحرة المناهجية أن الطراز الطاحر المناهجية أن الطراز المناهجية أن الطراز المناهجية المناهجية

(a)\_(الشكل رقم V)\_من ١ \_ ١٠ قناديل بشكل بيضاوي مستطيل ذات فتحات (a)\_(الشكل رقب وموبشكل كوب أصلاء عربضة أرواسعة ، ولسسان عالم من الطين الاسمو الفاتح الوردي وهو بشكل كوب صغير مجسم mokelég أي اعساره . ومن منطلق السزخرفة العربية ، يوجد زينات نباتية حيوانية \_ وهندسية . وإذا كان شكل هذه القناديل التي تتمتع بوجود خاصرة fourchette عربضة جداً ، يجيز الافتراض بأن تاريخها يعود الى العصر البيزنطي المتأخر ، القرن العاشر ، أما الزينات فترجح بأن تاريخ صنعها يعود للعصر الأموي أو العباسي .

(b) (الشكّل رقم ٧- ١١) قنديل مستدير من الطين الأحر ذومقبض، والجوانب
 حلت تاريخاً بين القون الثاني عشر والرابع عشر ١٠٠٠.

 (a) - (الشكل رقم ٧ - ١٢ - ١٣) قناديل مستديرة مجسمة - صناعتها غير متفنة ذات مقبض - وهي من الطين الأسمر الفاتح. ان عجينتها السيئة مع شكلها، يذكران بنوعية الفخار المحلى السائد في العصر الأيوبي والمملوكي.

(b) \_ (الشكل رقم ٧ - ١٤) قنديل مستدير مبر رم ذو مسكة، مصنوع من الطبن الأبيض المغطى بالدهان الكثيف الأخضر الفير وزي. ويعود طرازه للعصر العربي (١٠٠٠ المتأخر جداً (القرن ١٤ - ١٥).

ان هذا التطور الطويل الأمد الطارىء على مدفن وشعارة وحدد لنا ضمن زاوية خاصة ، موضوع مقابر القرية ، لأن المدافن الكبيرة الجاعبة لم تكن هي النموذج أو القاعدة ، والموقت مبكر كي نقترح ظهور نموذجية معينة لقبور القرية ، إلا أننا استطعنا ملاحظة عدد كبير من القبور البسيطة ، وبخاصة في والمسيكة المنحوتة في الصخر خارج القرية . ولا يفوتنا ان دراسة ومسيكة ليست بالمقدار المتقدم ، لمعرفة ما اذا كانت هناك مدافن متجمعة ، في مناطق حددتها الوحدة العمرانية Communauteفي «ذكير» على طرف اللجا الشرقي اكتشفنا خلال نيسان 1400 مدفناً مقياً فيه أخاديد، خارج القرية من جهة الجنوب الشرقي .

بعد ذكر مشل وشعارة، - فإن القرى القديمة في حوران ليست بمجموعات سكنية ريفية خالصة . إلا أن السكن فيها يبقى هو العنصر الرئيسي . وهي تسوضع بشكل جزر سكنية متراصة مغلقة باتجاه الخارج متضمنة أبنية وساحات مغلقة، وفقاً لمخططات غير هندسة، كيا هو الحال في قرية «شعارة».



## الوطن الريفي

تعود أصالة الهندسة المعهارية الريفية في حوران، في بادى، الأمر، الى الاصالة الفنية. فلداد المتنواجدة هي الحجر البازلتي المستخدم بصورة خاصة في الجدران ذات الصفق. لأن في ذلك توفيراً في الحجارة وفي الجهد وأخيراً في الكلفة. بغض النظر عن الضمف الفني للبنائين، ومع ذلك، وفي كثير من الجالات. يعرف العديد من البيوت الريفية، المخينة، الفنية، غنية الزخارف (شلاً في ونوى، وفي وكفر ناسج الاسترائية التي ترتكز على هذا المنظر ورالاقتصادي - السقف بصورة عامة من الجوائر البازلتية التي ترتكز على وميازين، حجرية: الفرجة، أو المدى الاقصى لساحة الفرجة، تبلغ، باتباع هذه الطريقة، عمرياً، ولكن قد يتضاعف هذا الحجم عند اللجوه الى انشاء القنطرة المتوسطة. وهكذا يكون خشب الاسقف، دلالة والصحة ليس على جث أخشاب المنطقة منذ العصر الروماني، وما قبله، بل على أن تقنية البناء هي حرفة علية، ولا تستدعي اللجوء الى مواد حسب البناء

وهكذا يعتبر البناء محلياً أصيالًا غير متنكر في وسط مماثل ينصدم فيه الخشب، كما في النقب، نجد الحلول نفسها (ايبودا - سبيطة - كرنب . . . ) .....

فالنقطة المهمة التي تتعلق بالسكن، هي توفر قاعدة هندسية مع إرية، تستخدم في أوسع الحالات، رغم التعقيدات أو الكهاليات التي يمكن ان تضاف اليها. وبالنسبة لسورية الجنوبية يمكن (بدون أي تغيير) الأخذ بالقاعدة التي أعلن عنها حديثاً بالنسبة لسورية الشهالية: وليست للأبنية نهاذج متعددة، لأن الفروقات الكائنة بينها ليست نوعية، انها تتعلق بترتيب الجدران، بارتفاعها، وبالمجال المتروك للزخرفة، وهذا يدل على أنها كانت فروقات تتعلق بتكلفة البناء، وليس بعفاهيم متنوعة المبادىء والجوهراس،

ليس من السهل التفتيش بين الخرائب، للعشور على البيت النموذجي، الذي هو وحده يمشل المهيزات الأساسية للبيت الخوراني القديم، دون معرفة مميزاته الخاصة التي لم تندش، بل بقيت سليمة كها كانت، فمثال (الشكلين ٨ ـ ٩) هو بيت بسيط، وعيبه يكمن في عدم اكتبال ارتفاعه. وهو بيت في قرية وجدل الشورة (البيت رقم ١ من تأشيرة بيوت هذا الموقع، تابعة لمخطط قيد النشر، ربها يعود بناؤه الى القرن الرابع الميلادي. ميزته الأساسية هي أنه بناء مؤلف من وحدتين متهاللين عملياً. ملتصفتين ولكن غير مشتركين ولاحاجة للوقوف كثيراً عند هذا المترتيب، الذي نجده في سورية الشيالية أيضاً، والذي يمكن تفسيره بأنه كان مسكناً لأسرتي أحوين أوأب وابنه. لنلاحظ أن أحد شطري البيت، خاصة الشطر

الشرقي منه، لأن النصف الثاني طرأت عليه بعض التعديلات، (الأقواس)، بعد استيطان الدروز: يظهر لنا مخطط البيت الحوران القديم.

تبين المخططات المواضحة في (الشكل رقم ٨)، بأن الترتيب في البيت يشرك غرفة كبين المرتيب في البيت يشرك غرفة كبيرة داخلية بغرفة المخلوة الداخلية تشكل (98). يظهر بأن الغرفة الداخلية تشكل الطابق كله (مستوى ١- ١) أما الغرفة الخلفية فمقسمة الى نصفي الطابق، ولكن يجب ألا يغرب عن ذهننا بأن المقطع، في حالته الراهنة، غير مكتمل، ولا بد من أن ننشيء فوقه ارتضاعاً عاشلاً بالأضافة الى غرفة عائلة للغرفة الكبيرة الداخلية، ومن فوقها. والى غرفتين متوضعتين الواحدة فوق الاعرب تعلوان نصفي طابقين فوق الغرف الخارجية.

لنحاول الأن العودة الى تفصيل مختلف عناصر البيت.

### الجدران الخارجية :

مخطط الغرفة التي نهتم بدراستها مستطيل، والجدران مزدوجة تربطها عوارض حجرية ؛ هي في معظم الحالات، غير منتظمة الارتفاعات، ولكن لا تراجع فيها، ومع ذلك فإن تسلسل الوقائع التاريخية، ودرحة الغني تدخلان الكثير من المفارقات. فالواجهة التي تتخللها الأبواب والشبابيك والتي غالباً ماتكون مزخرفة بأروقة وبعناصر تزيينية، تقابل مقيّة الجدران الثلاثة التي تنعدم المنافذ فيها، أوتكاد. والشباك في الحائط الخارجي حالة شاذة (الشكل رقم ٨)، وعلى العمـوم فإن الجـدران الأخـري باستثناء الواجهة هي من الاحجار المقصوبة قليلًا وسيئة الترتيب. (Rough quadrated masonry) حسب تعريف المنافقة المقصوبة المنافقة المنافق (انظر اللوحة la : خلفية البيت رقم (١) في «المسيفرة»، بينها الواجهة مبنية من الأحجار المحصصة ، متصلة فيا بينها بشكل Smooth quadrated masonry (انظر اللوحة ١١ ، واجهة البيت رقم (١) في الكرك). مع مظهر على الغالب جيد، تزينه أحجار بازلتية منحوتة، ملساء، جميلة ومتر اصة، (higly fmished quadrated masonry) استخدمت كاطارات للفرج والكوي، يتوسط الواجهة باب وحيد بعرض متر وسطياً، يغلق بمصراع أو بمصراعين من البازلت، كما يقارب ارتفاع الفرجة المترين (الشكل رقم ٩). ويعلو الباب على العموم، شباك صغير مربع الشكل (الشكل رقم ٩ ب، انظر الشكل ١٠ب) وظيفته تخفيف الحمل عن الجائز الذي يعلو الباب، وتسهيل مجرى الهواء. كما يشاهد على جانبيه، في غالب الاحيان، شباكان آخران أكبر بقليل، راجع اللوحة ١٥ حيث بجانب الشباكين المستطيلين الكوة المستديرة التي تحل محل الشباك المركزي. وكان بالامكان اغلاق النوافذ بمصراع صغير من البازلت، وهي مزودة أيضاً بمشابك خشبية بالطبع، تشاهد ثقوب تثبيتها ضمن اطار النافذة. ويلاحظ أحياناً واجهة من الكوات المتوازية الخطوط غير المغلقة على ارتفاع قامة





Fig. 9. — Majdel ash-Shör, maison 1, coupes. الشكل رقم ٩ ـ ومجدل الشوره البيت رقم ١ (مقاطع)







Fig. 11. — Umm az-Zeltün, maison 3 niveuu 0. plans. الشكل رقم 11. – آم الزيتون اليت وقم ٣- المستوى (صفر) بيانات

الرجل، كان يوضع خلالها جرار شبيهة بخوابي اليوم لحفظ المياه باردة، بالتبخر عبر جوانبها المسامة.

# الغرفة الداخلية للطابق الأرضي على مستوى (• صفر) من الأرض

ليس لهذه الغرفة أي منفذ، أو مصدر ضوئي سوى من الواجهة، وهي غرفة بشكل مربع تقريباً (الشكل رقم ٨) (٢٠, ٨٥ × ٢٠, ٤٥) أي انها من حجم متوسط، لأن مدى الجوائز البازلتية، يحول دون تجاوز هذا النموذج كثيراً. وهناك قنطرة في الوسط، موازية للواجهة، قد تكون واسعة أوضيقة، وهي مبنية من أحجار مقصوبة بشكل أفضل من أحجار الجدران، وهي تحمل العوارض Corbeaux، التي يجب أن تكون عمودية على الواجهة (الشكل رقم ٩٠). وقد يصل ارتفاع الخرفة الى أمار أو يرزيد. وتترك في الجدران أحياناً، وعلى ارتفاع قامة الرجل، كرى فيها أخاديد تستخدم كرفوف أو نقر تثبت فيها أبواب صغيرة الخزائن. والجدران من الداخل مغطاة، بخليط من التراب والتبن، وغالبًا ما تكون هذه الطينة صلبة.

أما أرض الغرفة فلها ترتيب خاص (الشكل رقم ٥ و١) و(الشكل رقم ٩ - ٣ : الارتفاع). من جهة، درج من حجر، ملتصق بالجدار الغربي، ينتهي بمصطبة توازي نصف ارتفاع الغرفة وتقع أمام باب صغير للغرفة الخلفية للمستوى رقم ١، واذا وجد قرص الدرج بصورة دائمة دون الدرج في حالات اخرى، فحينتذٍ لابد من استعمال السلم الحد.

ومن الجمهة الثانية يظهر الجزء الذي لم يستره درج حائط الغرفة الشيالي وقد فتح فيه ممر منخفض وضيق (٨٠٠ / ٧٠ / ٧٠ / ٢٠) يؤدي الى الغرفة الخلفية . وهذه الفتحة ما كانت تغلق الا بواسطة رتاج أفقى ، من الخشب، يمكن ادخاله في فريضات على نصف ارتفاع .

وهناك سلسلة من المالف (خمة هنا) كل واحد منها يتألف من حوض بعمق ٢٠, ١م مع حوف العصلة من المالف (خمة هنا) كل واحد منها يتألف من حوض بعمق ٢٠, ١م مع حرف، كاطار من الأربع جهات وفي بعض الحالات لا يتواجد الحرف إلا على الجوانب الطويلة، ومن فتحة فوق الحوض، تمكن الحيوان من ادخال رأسه. وهذا الحوض يرتفع عن الأوض مقدار ٢٠, ١م الى ٨٠, ١م، ١م العجوائز الفتحات وسقوفها المزينة، فهي على ارتفاع م ٥, ١م. وهذه الفتحات تربط الغرفة الكبرى بالغرفة الخلفية في المستوى (صفر) الأرض. عما يتيح للرجل الواقف أن يعبر من خلالها. أما الأحواض وآخر الفتحات، فهي مبنية باعتناء مثليد، أكثر من بقية أجزاء الحائط.

أسا الضرفة الخلفية التي هي على مستوى الأرض (صفر). فهي بشكل مستطيل منحرف وبعرض ٢,٩م فقط، وقد تكون أضيق في بعض الحالات. وهذه الغرفة لا تشكل سوى مساحة نصف طابق وسقفها مكون من جوائز حجرية ترتكز على عوارض حجرية أيضاً، وتتخذ اتجاه الغرفة العرضاني، وأقصى ارتفاع للسقف لمثل هذا النوع من الغرف هو أيضاً، ٢٠,٧٥، ان التنقيب الذي أجري على الغرفة ٨. من البيت رقم ١ في وسيع، خلال عام 1٩٨٧ يشير الى ان هذا الارتفاع لا يتعدى ١٥٠.

ان أعلى حلقات الأحواض، غالباً ما تكون مثقوبة من جانب للغرفة. بثقب مستدير قطره صسم تقريباً، ولهذا أهمية مزدوجة: الأولى: يثبت بأن هذا الثقب له علاقة أساسية بالمعالف بكل تأكيد، لأن له علاقة بالتنظيم الأساسي للغرف السفلية من البيوت الريفية، ولكن الثقوب الصغيرة في أحواض المعالف، تبين مدى ضرورة ربط كل حيوان في معلفه، والأهمية الثانية: هي أن الثقوب المخصصة للمقاود (جمع مقود) الموجودة من جهة الغرفة الخلفية، تثبت بأن الغوفة كانت تستخدم كزريبة للحيوانات. وكان هناك (بالدرجة الأولى) تردداً في انشاء المزريبة ضمن الغرفة (الصالة) الداخلية الكبيرة. . . مثلها يقوم به اليوم الفلاحون الذين يعيدون استخدام تلك الطوابق الأرضية .

## الغرفة الخلفية ذات المستوى رقم ١

هذه الغرفة كسابقتها ولها نفس الخصائص، من ظلمة، وسقف منخفض والاتصال الموحيد بالغرفة الداخلية هو الدرج. وهنا لا يوجد معالف للحيوانات بل كوى في الجدران وأحياناً شباك صغير جانبي (الشكل رقم ٨ - 1 في الشرق).

الطابق العلوي (المستوى ٢ ـ ٣): أن البناء والأحجام سواء في المخطط أو في المقطع هي عائلة لغرف الطابق السفلي ذات المستوى (٠ ـ 1) فقط، لا يوجد معالف، اذن، هناك في الأسام غرفة كبيرة جداً ذات قنطيرة تمتد على كامل ارتفاع الطابق، وتفتح على غرفتين فوق بعضهها البعض مظلمتين ـ ضيقتين وطويلتين في الخلف.

السقف: وهو العنصر الوحيد الذي يندر بقاؤه، لم نتمكن من ايجاد أية دلالة على سقوف مزدوجة الميل، ما خلا بعض الاستثناءات، إذن، كان يعلو البيوت سطوح مغطاة بالطين المتلاصق، مثلها هوسائد في البيوت الحديشة الآن في المنطقة. وكانت العوارض المجرية التي تحمل جوائز السقف البازلتية تفرض حولة كبيرة تما يجعل ارتفاعها يزيد على سطح البيت ليشكل حاجزاً منخفضاً. أما الصعود الى ذلك السطح فوسيلته درج خارجي يبنى على الغالب من جهة الواجهة الأمامية.

لا يشكل تفسير هذه المجموعة أية صعوبة في التفاصيل. فالطابق السفلي غصص للاعمال الـزراعيـة، الـدليـل الاسـاسي في ذلـك، هووجود المعالف، بشكل عام، في آخر الغرف الكبيرة ذات القناطر، كما أشرنا. كان يمكن تخصيص الغرفة الخلفية، التي هي على مستوى الأرض (٠) كزريبة، ومن المسلم به أن الحيوانات كانت تدخل وتخرج من الزريبة، عبر الغرفة الكبيرة ذات القناطر. وهذا ينفي انها كانت غرفة استقبال أو غرفة سكن. وهذا واضح أيضاً بأنه كان يعطى للحيوانات الأكل والشرب اثناء وجودها في الزريبة، عبر الغرفة الكبيرة، ومن خلال فتحات المعالف ومن الممكن أيضاً بأن علف كل حيوان، كان يوضع عبر الكوى التي تعلو المعالف أو كانت تودع فيها، المقاود والبرادع المخصصة لحيوانات الركوب.

إن طبيعة الماشية المزروبة هنا تطرح المسألة التالية: فارتفاع المعالف والطريقة المنفردة فيها، 
تستني الخراف والماعز (ولا ذكر هنا للخنازين). أما الحيول فهي كبيرة الحجم جداً سواء 
بالنسبة لارتفاع أغلب فتحات المعالف. أو بالنسبة لأغلب الاسطبلات التي يكاد عرضها لا 
يزييد عن المترين، وقد يحملنا التفكير على الاعتفاد بوجود خيول في حالات بجموعات من 
المرابط الاكثر ارتفاعاً، والمعدومة المعالف"، وفي حالات نادرة تشاهد فيها معالف خارجية 
بالواجهة"، وفي الحالة العامة، يصعب تقديم برامين قاطعة على أن تلك المرابط كانت 
معدة للحمير والبضال والأبقار، ولكننا نميل الى الاعتقاد بأنها كانت خاصة للأبقار، يشار 
الى الاسطبلات في الحالة الوحيدة التي تكون فيها الكلمة اليونانية دقيقة، وفوستاسيون، فهي 
دليلة ولكن في الحالة الوحيدة التي تكون فيها الكلمة اليونانية دقيقة، وفوستاسيون، فهي 
دليل قاطع عن مربط الإبقار"".

أما الغرفة الموجودة فوق الزريبة يصعب تفسير سبب وجودها (۱۰۰۰). فهي مغلقة جيداً ومظلمة، تبدو وكأنها خصصت لخزان المواد التموينية، أو منتجات الغلال (كالحبوب) ولكن ليس من المؤكد أنها مصممة على طريقة معهارية فويدة لا تستخدم الا لصالح الاسطبل، وليس لغيره، فالغرفة التي هي خلف المستوى رقم ١، لا تصلح أن تستخدم كمستروع حبوب، لأنه يوجد فيها على الغالب خزائن حائط. ولنذكر بعض الحالات التي تستبدل فيها المغرف الصغيرة الأربع قليلة الارتفاع. الزريبة وغرف المستويات ١، ٢، ٣، بغرفة واحدة يقارب ارتفاعها العشرة أمتار، معدومة منافذ النهوية والاضاءة، وهي كناية عن مستودع لا يزال يطرح مسألة، نظراً لضيقه وصعوبة الدخول إليه (باب وحيد، في الاسفل، يؤدي الى الغرفية).

فالمضلاحون السدروز أو الحورانيون أو السبدو، السذين يعيدون استمال هذه الخرائب، دون السكن فيها، لا يحترمون ذلك النظام المقلاني، بل يستخدمون المغسرة كزرائب لمواشيهم بصرف النظر عن أنسواعها أوخلفها، الغسرة كانت تستخدم، زمن الرومان، مربطأ للحيوانات، وهذا تفسير خاطىء، تبرهن عليه أماكن ثقوب المقاود. والأوضاع الواردة (في

المتكلين ١١ - ١٧). (إذن كيف كانت تربط الحيوانات النعسة الموجودة في الزوايا؟). وما المتكلين ١١ - ١٧). (إذن كيف كانت تربط الحيوانات النعسة الموجودة في الزوايا؟). وما على ذلك: انها غرفة خزن للمواد الزراعية ولبعض مواد المؤونة. أو عل لصيانة وصنع على ذلك: انها غرفة الخر. . . وقد نضيف غرفة للسكن. ان الماشية القريبة جداً من هذه الغرفة ليست بالضرورة مزعجة، ومن خلال منظور الشكلين ٨ - ٩، فهي بالعكس تنقل الدف، ولكن حينها تحيط الزرائب بالغرفة الكبيرة ذات الفنطرة من جهانها الثلاث (الشكل رقم ١٢ - ١٧)، يمكن أن نستبعد، حينشذ، بأن الناس كانوا ينامون وسعط تلك الحيوانات المحيطة بهم.

وحري بنا أن نعتقد بأن النوم والحياة المتزلية ، بجميع تفاصيلها ، كان مقرهما الطوابق العليا ذات المستويين ٢ و٣ ، فالعمل والحيوانيات في المباني الأرضية ، والسكن العائلي فوقها . هذه عادة قديمة ، ومنتشرة في الشرق وليست مستغربة . يعيدها البعض الى فكرة دفاعية ، حيث يقوم البيت بعثابة برج المراقبة ؛ كما يمكن تشبيه هذه المندسة المعارية بالسكن البرجي المصروف خاصة في السيكلاد (Cyclados) (٥٠٠٠ ولابد، على كل حال، من ذكر عواصل أخدى ، اهما:

لعب الاقتصاد في مساحة البناء في هذه المنطقة وعلى الأكمة الصخرية، دوراً في الحفاظ على الأرض الزراعية الحرة بقدر المستطاع، وذلك منذ الوقت الذي نجحت فيه التفنيات المعيارية، ببناء طابقين متبيني، مثال خان القوافل في (جاوا) الذي يبين بأن هذا هو النموذج اللذي كان مطبقاً في حوران منذ العصر البرونزي". وبها أن الماشية والحيوانات تعيش في الأسفل، على التراب، فمن الطبيعي أن يستقر السكن في الأعلى.

\_ ولابيد من أخيذ السوفاهية البسيطة بعين الاعتبار، فكل من تجول في القرى السورية يعـرف النبـار والأوحـال التي يتعـرض إليها الانسان. والذي يسكن في الطوابق، يبتعد عن الأوسـاخ، ويستنشق الهواء النقي، كما يتمتع بالمناظر الممتدة أمامه، والتي تتبح له مجال المراقبة.

في هذا الطبابق السكني، تعبود الأهمية للغبرفة الكبيرة ذات القناطر وللدرج الذي يتقدمها، وهي بالحقيقة تماثل اليوم، المضافة، التي هي بالاساس غرفة استقبال وايواء الضيوف، ولكن هذا لايمنع من استعالها كغرفة طعام للعائلة، في الأيام العادية، وكغرفة نهم، ومن المقروض في غرف النوم عادة، أن تكون خلفية ومظلمة.

ويُعشر في بعض الاحيان في الطابق الأرضي على غرف كبيرة مزوكشة بالزينات تستخدم كفرف للاستقبال دون أن يكون هناك أية زريبة ملحقة بها . ويبدو لنا منطقياً أن نعتبر الغرقة الكبيرة الطابقية كذات الأسرة الثلاث - تريكلينوس - التي ظهرت في بعض النقوش (١٠٠٠) عند



Fig. 12. — Al-Kerak, maison 3. plan. الشكل رقم 17 مالكرك البيت رقم ٣ مخطط بياني

ذكر انشاء المباني، سيها وأن العنصرين الرئيسيين أبي المنزل هما زريبة البقر من جهة، وذات الاسرة الثلاث من جهة ثانية، وتسمية تلك القاعة بذات الأسرة الثلاث قد تبدو غير دقيقة. ولكن على مايظهر، أن تنقيباً كشف عن مصطبات أومقاعد على جوانب الغرفة، وبالذات على الجوانب الثلاثة منها فقط فللضافة الحديثة هي اليوم بعثل هذه المقاعد.

ويستدل من استخدامات السطح أنه كان يستعمل، كما هي الحال اليوم، لتنشيف الحبوب. ومع ذلك هناك نقاط غامضة: فإذا أضيت جميع تلك الغرف المظلمة بمصابيح توضع مشلاء في الكوى والرفوف الجدارية التي سبق ذكرها، فليس هناك دلائل على نظام التدفقة - كالموقد - أو المدفأة نادرة؛ ولابد من أن يكون استعمال المنقل، أو موقد الجمر، قد عُمّم. وينطبق الأمر ذاته، في البحث عن مكان المطبخ: لعلمه كانت هناك الوان خارجية، في باحة الدار. وعلى كل حال، يتم تحضير الطعام في العراء (١٠٠٠)

يبدو أن السناج الكثير الذي يغطى غالباً السقوف والجوانب في تلك الغرف القديمة، كان قد نجم عن الاستمالات المتعاقبة المتأخرة، ونبحن نعرف، في أيامنا هذه، أن البدو المحضرين في سورية والاردن، لايترددون في إيضاد النارضمن الغرف المغلقة التي لايدخلها أي هواء عمسودي، تبقى دراسة أرض الغرفة، غير ممكنة، مادامت التنقيبات لم تحرر المستويات الأساسية من الركام الكثيف الذي يغطيها. واذا صدف مرةً، ان شوهد بلاط أرضي جيد، حتى لوكان في الطابق الأرضي، فلاموجب يستدعي الاسراع في الاعتقاد بأن أرضيات الغرف السفلية من طين.

أما بالنسبة للمياه، فإن تعبئة القرب والجرار التي كانت تستقر، على ماييده، داخل الكسوى، تعسير جزءاً من الاحتساطات المتخذة، أضف الى ذلك، بأن هناك انظمة احتياطات أكثر تطوراً، يشاهد إحداها في الشكل رقم (١١). في الزاوية الجنوبية من الضوفة الرئيسية ذات القنطرة في الطابق الارضي، وفي الطابق الذي يعلوه، هناك خزانة جدارية أقيمت عمدة على عرض الجدار بشكل مائل، وبدون أرضية: وهكذا يتصل الطابق الاولى بالطابق الارضي، وبطابق أدنى لم نتمكن من استقصاء عمقه. والمثال ليس فريداً

فنحن نعتقد أن ذلك الترتيب كان يتيح غرف الماء من الطابق الأرضي ، أو من الطابق الذي يعلوه ، من داخل الخزان . ولدينا ۽ أداة ومثال على ذلك : الحزان الكائن في احدى بيوتات بريكة ١١٠٠ ، أضف الى ذلك النظام المبين في اللوحة (١٠٥)، والذي يظهر الزاوية الشيالية الشرقية لبيت كبير في «الهيّات) يعود تاريخه الى القرن السادس ، فالاخدود العمودي يشاهد عبر الارتضاع المتبقي من الجدار الحارجي ، الذي يمكن أن نعيد جر القنوات في داخله (قنوات محدنية أو من التراب المشوي) تخصص لتصريف مياه الطابق الأول الوبخة (؟): أو لجلب المياه، بفضل الضغط، حتى أعلى مستوى في البيت، وهناك ، من جهة ثانية ، بيوت عديدة استخدمت خزانات فردية صغيرة كانت تقام داخل الأرض ، وبخاصة تحت باحة الدارا

ان البيت الحوراني القديم، ميني وفقاً لنموذج صارم. وهو بحد ذاته وحدة مغلقة، لا يظهر للخارج الا جدراناً خالية من المنافذ، وفي كثيرة من الحالات، لا تفتح الواجهة على الحارج، بل بالمكس نحو باحة البيت الداخلية التي غالباً ما تكون مرصوفة ومغلقة. بحائط صور يطوق ثلاث جهات، أو بواجهات أجنحة البيوت الاخرى التي تطوق جزءاً منها حالما يكون غططاً. إن القاء النظر على المخططات الثلاث المختلفة يقنعنا بظهور تلك الباحة المغلقة نقنعنا بظهور تلك الباحة المغلقة بقنعنا بظهور تلك الباحة المغلقة خالشكل رقم (١٣٠٣) يبين بيناً في قرية دام العويني، طلل قفر جنوب دخارمة (Khazmeh)، أن جناحي البيت مع حائط السور يحددان باحة مربعة الشكل ضلعها ١٠ م تقريباً. تشغل جزءاً منها أساكن عاطمة بأسوار صغيرة جداً. وفي الشكل رضرة (١٤٤). في دأم الزيتون». تجد

واجهات الاجنحة الغربية والشهالية للبيت رقم ١، والحائط الخارجي الخالي من النوافذ للبيت رقم ٢. مساحة كانت، بدون شك، مغلقة من جهة الجنوب بجدار، ومن جهة الشمال بباب يقع بين الجناح الشمالي للبيت رقم ١، والبيت رقم ٢، وهذه المساحة تشكل باحة البيت رقم ٢، والشكل رقم ١٥ يعطى المشل عن «كفر شمس» فالاجنحة الغربية ـ الشالية \_ والشرقية للبيت رقم ٣ \_ متوضعة حول باحة ، لا نعرف أن كانت مغلقة من جهة الجنوب، بجداً ربسيط، أومغلقة جزئياً بجناح جنوبي مهدوم. وهنا، لابد من ذكر أن مخططاتنا، هي بطبيعة الحال، غير كاملة لأنها نجحت عن كشوفات دون تنقيب، ولأن الآثار القديمة لهذه الأبنية اختفت على الغالب بسبب العمران الحديث، من جهة أخرى، فإن الجدران البسيطة للسورهي التي اعتراها الدمار أولاً. بسبب هجر البيت، لذا فمن الطبيعي، أن وضع الباحة لا يتضّح الا نادراً. وهناك حالة معلومة عن بيت بأربع أجنحة، متوضعة على شكل مربع يحيط بباحة داخلية ، انه بيت جميل في «الهيّات، (١٨٠) ولربَّما. يميّز هذا البناء وذلك التنسيق مع العصر البيزنطي المتأخر، سيها وأن تاريخ هذا المسكن يعود لعام ٥٧٨ ميلادي، فالنقش يُعرّف البناء بأن «افلي» auhy الذي يعني باللاتينية فيلا (Villa) ، ولكنه يشير مع ذلك الى أهمية الباحة ودورها الرئيسي. ويعتقد أن مثل هذه الباحة في بيت ريفي متوسط، كانت تستخدم كفناء للطيور. أو موقع لفرن. أو باحة للخراف أو للهاعز، أولبعض حيوانات الجر. لم يتم التأكيد، بالحقيقة، من وجود بساتين مغلقة كانت متعلقة بالبيوت ١١٠٠. لذا فإننا . نتمسك ادن بالفرضية القائلة أن البساتين كانت تشكل نطاقاً حول القرية.

وعلى سبيل الايجاز، وحسب المعلومات المستبطة من وضع البيت الريفي، يلاحظ بأن الطابق هو مخصص للسكن والاستقبال، والبناء الارضي للحيوانات والعمل، وقد صمم ليؤ من للأسرة أو لمجموع العال المتخين، باحة مغلقة وعمية. وهذا غير ما ذكرناه اعلاه، حول الحياة الجهاعية في القرى، فالفعاليات الجهاعية والحياة الخاصة، لها ميادينها الحياصة، ووجسود السزرائسب داخسل السبيوت دلسيل على ذلسك، أضم ألم يالسي السزريسية أو السزرائسب والمؤونة الاحتياطية أيضا، الا بعد عبور باب الباحة ثم اجتياز الغرفة الكبيرة ذات القنطرة، وذلك وقالة من السرقة، بدون شك، أو تذكر لفهوم معاري ساد في عصر كثير الاضطراب (عصر ما قبل الرومان) حيث كانت تخشى السرقة، ولكن عن الحوف؟. من البدو الرحل، من ساكني القرى الأخرى؟ مع العلم بأن القرى المحصنة جداً كانت نادرة، وكُل بيت، في جاءية الأمور، عقلية تعتبر الملكية الخاصة واستثيارها، نقطين أساسيين.

يفيد مفهوم البيت، في المنظور المعماري الصرف، عن اهتمام شديد بالاقتصاد في



Fig. 43. — Umm 'Üwrini, plan d'ensemble et plan de l'une des moisons. الشكل رقم ١٣ ـ خطط اجالي وخطط أحد اليبوت





المساحة، على الأرض أوعمودياً، دون الانتقاص من اتساع الغرف الرئيسية. ولا من الـزخـرفة الدقيقة، فتلك البيوت التي لها مناظر بسيطة من الحارج، لها غالباً واجهات جميلة جداً، تتقدمها أروقة بقناطر دقيقة النحت، ومن ضمنها معالف من صنع جيد.

تحدثنا، حتى الآن، عن البيوت القديمة في حوران بصورة غير متميزة، متمسكين فقط بالخصائص المشتركة النموذجية للمنطقة وللمصر- ولكن الرتابة في مفهوم بناء السكن لا تنفي التنوع الكبير الحاصل في النوعية أو في أحجام الأبنية، فهناك مجموعة من الأمثلة البسيطة أو المعقدة التي توضح هذا التنوع من وجهة النظر النموذجية.

يتمشل النصوفج الأقبل إعداداً (الشكل رقم ١٣)، بمساكن أم العويني (١٠٠٠)، البناء الفقير جداً، المصنوع من الحجارة غير المنحوتة، دون طوابق، وقناطر، وهذا ما يحدد واحدة من أحجام الضرف: إذن لدينا بناء ان متعامدان اجمالاً، طويلان ودقيقان (بعرض داخلي ٢٠, ٣م وه ٢٠) ولم تكن الغياية من الطول إلا التعويض عن الضيق. وهناك باب واحد لكل بناء يفتح على باحة مغلقة، والزرائب التي ليس لها سوى معلفين، هي غرف صغيرة جانبية بعمق مترين فقط، وحالة الحراب الكبير لا تسمح بالحديث عن شبابيك، قد تظهر في البناء يعتبر هذا البيت الذي يعود الى فلاحين فقراء، جزءاً من تجمع سكني، أقيم على مقربة من بناء يدو دير خرب.

اما النموذج المتقدم ، بالحجم أو بالنوعية ، فقد وصف آنفاً ، أي عندما ذكرنا مثال بيت وجدل الشوره (الشكلان ٨ و٩) . أنه البيت القروي الوسط من العصر الروماني ، البيزنطي مؤلف من طابق يعلو الطبابق الأرضي ، وفيه أربعة مستويات . خسة مع السقف بتصميم متياسك (الأشكال رقم ٢١ - ٢١ - ١١) ترينا منه تنوعات اكثر اعداداً ، في الكرك(١٠٠١عثر في البيت رقم (١) (الشكل رقم ٢١ واللوحة ١٥) على جموعة وحدتي سكن ملتصقين وليس مشتركتين ، واحدة منها لها زريبة بخمسة معالف مع ملحق جانبي ، وهو ترتيب يقود الى ضم غرفة صغيرة مربعة في الزاوية الشهالية - الغريبة . ويبين داخل الغرفة الكبيرة للطابق ضم غونة صغيرة مربعة في الزاوية الشهالية - الغريبة . ويبين داخل الغرفة الكبيرة للطابق الأربية بتضمن شقاً لتثبيت باب خشبي ، واخدوداً أفقياً لتشكيل رف . بيت خلاء في الزاوية - المنروية - الشرفية .

ان نفس المواصفات موجودة بالواجهة (اللوحة 101) حيث اكتشفت بعض أنواع من الديكور، قبل فتحة مستديرة عاطة بصف من الزخرف البيضي، وقسم منه مسدود بصليب كشير التورّق، والجائز الجنريي بحمل مجنحاً مبسطاً في اليسار وفي الوسط، اكليلاً، وردة، عقد هرقل \_ عصبيات عناقيد عنب .. وفي عقدة هرقل \_ عصبيات عناقيد عنب .. وفي الكرك أيشراً عقدة هرقل \_ عصبيات عناقيد عنب .. وفي الكرك أيضاً البيت رقم (٣٠/٣) (الشكل رقم ١٢) بين خططاً كلاسيكياً آخر، لطابق أرضى

في بناء منفرد حسب الظاهر. فقد وضعت زرائب على ثلاثة جوانب الغرفة الرئيسية، علما بأن معلفاً اضافياً موجود في أحد الزوايا، وثلاثة أبواب باتجاه الثلاث زرائب. يوجد هنا ٦٦ معلفاً تعلوها جميعاً كوى. وهذا يعني امكانية ايواء ١٦ حيواناً. ويعتبر ذلك رقهاً مرتفعاً بالنسبة لبيت صغير الحجم ولكن هذا البيت هو البناء الوحيد.

بمخطط البيت رقم (٣) في دأم الزيتون، (١٠٠٠ (الشكل رقم 11 - اللوحة اااا) نبقى ضمن سلسلة بيوت ذات خطط مستطيل وبسيط، ولكن ترتيبه اكثر تعقيداً: له رواق بثلاث أعصدة في الطابق الأولي ثلاث أعصدة في الطابق الأرضي، وفي الطابق الأول ثلاثة زرائب (من ١٣ معلفاً) حول الغرفة الرئيسية كها هو الحال في البيت رقم (٣) في «الكرك». ولكن بنظام اتصالي جيد الاعداد، بالاضافة الى الحاق (ظاهرياً غير خارجي) مجموعة من الغرف التي يمكن الانتفاع منها ، E,F كالطابق الأرضي، ومن بينها زريبة بمعلفين، ثم هناك غوف للها د (الزاوية الجنوبية للنوف المرادخ (٨٨) ذكرت اعلاه، ولم يكن في الامكان تحديد موضع الدرج الخارجي بلاقة على المخطط، إلا أنه يؤدي، دون شك، الى الطابق الأول، والى الباب الموجود شيال قناطر الرواق.

لنستمرض الآن البيوت، فالشكل رقم 10 يشير الى البيت رقم 1 في قرية ومعارة (١٠ وبنها المنزل الكائن في المكان الوارد على خطط القرية (الشكل رقم ٤): هناك جناحان منظوران، والزرائب متوضعة في الجناح الشرقي (11 معلقاً). والباحة ظاهرة، جيداً على المخطط في الواجهة «كوتان». وفي الزاوية الشيالية الغربية من الغرفة ٢) المراض والرواق المرغة واجهته (وهو مقطع من الارتفاع) ليس بمؤكد (لعدم وجود ركائز للأعمدة)، بل محتمل، نظراً لبر وز الأفريز.

وفي مشال بيت نوى رقم (٣) (١٠٠٠ (الشكل رقم ١٧ - اللوحة ١١٥) الذي ربها ، كان يتضمن ثلاثة أجنحة وليس اثنتين ، نصل إلى الامثلة الاكثر اعتناءاً واتساعاً : باحة كبيرة مبلطة قد تكون مربعة . الرواق مؤكد تقريباً أما الواجهة الشرقية ، ومشكوك فيه أمام الجناح الآخر . فصل في الطابق الارضي بين الجناح الشمالي بدون زريبة وبين الجناح الشرقي بزريبة (كما في الحالة السابقة) ازدواج ، في الجناح الشرقي للغرفة الكبيرة ذات القنطرة (٩٥) والتي تفتح على الزرائب (١٢ معلقاً) ، ظهور منافذ خلفية للزرائب (٨٤ ـ ١٤ على ومدف فيا اذا كان يتم الاتصال مع الخارج ، أو مع غرفة مطمورة قد تكون مستودع قمح (الشكل ٢٠ غرفة ١١٩) ، كونان في الواجهة الواحدة مُقبَّة ، والأخرى (اللوحة ١١٥) على مستوى الجوائز التي تعلو الأبواب ، مستطيلة ، وجهزة بشق يوهم بأنه باب ، وعاطة ببر وززخر في ، وقد كانوا يضعون فيها ما هو أنفس من جرار الماء : تمثال ، ذخيرة ، أو مايم العبادة؟ . درج يقود الى المستودع رقم ١ للجناح الشرقي يصعد بمحاذاة الحائط الجنوبي للباحة ، ومن ثم يجاذي المستودع رقم ١ للجناح الشرقي يصعد بمحاذاة الحائط الجنوبي للباحة ، ومن ثم يجاذي واجهة الجناح الشرقي وحتى المستوى وقم ٢، فوق الرواق المعاد ترميمه، أما الرواق المقنطر والكائن أمام واجهة الجناح الشيالي (اللوحة Ill) فهو ملحق متواضع ضُمَّ مؤخراً لتوظيفات جديدة.

يمثل (الشكل رقم ١٤) المجموعة المذكورة اعلاه، للبيتين رقم ١ - ٢ ولساحة البيت رقم ١ في «أم الزيتون»: فالبيت رقم ١ يتألف من جناحين معاصرين، يشكلان زاوية حادة، لم يتم توضيح حدودها الا بصورة غير كاملة ، خاصة بالنسبة لجنوب الجناح الغربي ، ولشرق الجناح الشمالي، ولا يستبعد قيام جدارين متوازيين، الواحد لسياج باحة البيت الأول، والآخرهو الحائط الغربي للبيت الثاني، للعمل على انشاء طريق بينهما. بالنسبة للبيت رقم ١ يشار بجدداً إلى الفصل الموجود في المستوى ( • صفر) بيت جناح له زريبتين ، في الشمال وجناح بدون زريبة في الغرب، أما الرواق ذو الأعمدة، فهو قائم فقط أمام الغرفة الرئيسية A من الجناح الغربي، والشيء الفريد هنا، هو أن سقف الرواق يصل الى مستوى متوسط بين الجائز اللذي يعلوباب هذه الغرفة، وبين كتف الشباك الموجود بالأعلى. أي على ثلثي الارتفاع الكامل للغرف A تقريباً. أما البيت رقم ٢ ، الذي يهاثل الأول بعظمته ومظهره (اللوحة ١١٥ ـ الواجهة والباحة ذات البلاط الحديث، الذي يرتفع مستواه عما حوله) فهو بناء، مستطيل يتجاوز بجموعات غير مشتركة، وهي الغرف (B.C.A.D.E). ويلا شك هناك غرف أخرى وخرائب، في الشيال. فإذا رمّم الرواق الذي كان سقفه مستنداً على الأفريز الذي يمر امام الغرفتين (A, D), يستخلص مجدداً بأن هذا السقف يصل الى مستوى وسيط بالنسبة للارتفاع الاجمالي للغرفة الكبيرة A (٦٠, ٥م). ويشاهد أيضاً قرص درج منظور فوق باب الغرفة رقم E, وبقايا درج في الواجهة ، ينطلق صاعداً من ذلك القرص الى المستوى ـ ٢ - المندثر.

ليس فلذين البيتين المتطورين زخارف خارجية، ولكن تتمثل فيها بعض الخصائص والمدقة، فهناك زوايا غباة ضمن الجدران (الغرف 18:28 (وربيوت الخلاء؟). وأفاريز حجرية فوق بعض الشبابيك (البيت رقم ۱) لابعاد جريان ماء الشتاء عن الفتحة، وعلد من الكوى المرتفعة في الزربية (20) وفي الغرفة (25) التي تفتح على الزربية (20) وأخيراً الغرفة (3) المدخل منذ البدء: يمكن الوصول اليها عبر الرواق، وهي مضاءة بشباك في الواجهة. انها تنقسم الى قسم داخلي مغطى بالبلاط الجيد الصنع الذي يستند من أربع جهات الغرفة، على أطنان جميلة ذات تضليمة منعكسة، والى قسم خلفي هوبمثابة غدم للنوم، تعلوه قبة، بعقد كامل وأرضية هذا القسم الاحير مرتفعة قليلاً عن أرضية القسام الاحير مرتفعة قليلاً عن أرضية القسام الداخلي، ماذا كانت تشكل هذه الغرفة؟ أن الشكل المهاري الذي تمثله، موجودة عادة في الطابق الأول ضمن قاعات كبيرة، واسعة في الطابق الأول ضمن قاعات كبيرة، واسعة في معلة لاستمالات اجتماع ""،"

البيت رقم (١) في ومعربة (الشكل رقم ١٠٥/ ١٠٠٠ منبه تقريباً البيت رقم (١) في ومعربة (الشخط أو من حيث مستوى الانجاز والزخرفة : له جناحان وأم الزيتون وسواء من حيث المخطط أو من حيث مستوى الانجاز والزخرفة : له جناحان متمادان، الواحدة مزودة بمعالف (في الشهال) والأخرى بدونها، هناك أروقة قابلة للترميم أما واجهات كل منها، والزرائب (اله الله أنها أما واجهات كل منها، والزرائب (اله الله أنها متفنة، قنطرة ذات جبهة مزينة بتتوءات في الغرفة رقم B جوائز مزركشة بتاج في الوسط، وبأغصان الغار على الجوانب، على أبواب الغرف ١٦٥ من الأمثلة النادرة المحفوظة حتى أعلى الطابق العلوي مستوى (صفر ـ ٤) ولكن غرف الطابق قد اندثرت.

نعرض الأن مجموعة البيوت الأكثر اتساعاً والاكثر اناقة مع البيت رقم (١) في «كفر شمس»(١٠٨) (شكل رقم 19، اللوحة IV a,b، واللوحة IIa). يتألف البيت بادىء الأمر، من الغرفتين (A, G) (دون ذكر غرف أخرى ممكنة في جنوب C,B) ، اذن ، يتألف من جناحين (غير متساويين)، فالجناح الغربي رئيسي ويتقدمه رواق بقناطريشاهد، في الزاوية الجنوبية الغربية من الجناح الشمالي، بدء انطلاق قوس من الشمال الى الجنوب، وسقفه يرتكز على أفريز يقع على ارتفاع ما يقارب ستة أمتار من سطح الأرض المحتمل، فوق هذا المستوى (أي المستوى رقم ٢)، توجب اعادة ترميم بناء طابق، بارتفاع ماثل دون شك، على كامل هذا الجناح، وما يثبت ذلك، وجود أساسات جوانب الاقواس على المستوى رقم ٢، وفوق الحجرة A. كما أن نموذج الطابقين الرئيسين والمستويات الأربعة المعروضة سابقاً, ينطبق هنا جيداً. وهذا يعطى بناء بارتفاع ١٢ متراً تقريباً. أما الوصول الى المستوى ٢ فيتم بواسطة درج على الطرف الجنوبي (غير متطور) من الواجهة . والجناح يتألف من مجموعتين من غرف صغيرة، واطئة، (B.C.D.E) تعلوها مثيلاتها من الغرف في المستوى ١، وهي متناظرة بالنسبة للغرفة الكبرة ذات القنطرة A. والغرفة الأخبرة هذه مميزة جداً: بابعادها (٢٠) ×× ٨م وبارتفاع ٦م تقريباً حتى السقف) وبمنافذها، باب في الواجهة بعرض ٧٠, ١م، تعلوه ثلاث نوافـذ كبـيرة كانت مغلقة بشبك وبمصراعين، وباب غربي من الخلف، يرتفع قليلًا بالمقارنة مع الباب الرئيسي، ويحذف الأدراج الداخلية التي تخدم غرف المستوى B.C.D. : ١). E (وهذه لايمكن الوصول اليها الا بواسطة أبواب قائمة على مصاطب، في الواجهة (B.D). وتتميز الغرفة الكبيرة أيضاً بدقة العمل: اذا كانت الجدران تقدم واجهة خشنة غير مصقولة، ربها كانت مغطاة بطلاء ما، فسطح السقف مرصوف ببلاط متكامل (اللوحة IVa) وتاج العمود في الجانب الشيالي للقوس يحمل على حافته المشطوبة، شكل وردة لها بروز، بينيا يوجد (حرفوشه) أي اطار مزخرف بشكل ذنب السنونو يحمل النقش (V C D/E D C) أي الله . مما يتيح اعادة البناء الى التاريخ البيزنطي . وفي الواجهة يحمل جائز الباب الذي يوصل



11 Pig. 17. Nawa, maion 3 : plan urveau n الشكل رقم 17 - دنوىء البيت رقم 7 - غطط على مستوى صغر



الى هذه الغرفة اشبارة مزخرفة لرمز المسيح، وعلى حجر يعلوه، خط وديكور مزخرف من المزهور (اللوحة رقم VD) ثم نقشت عناصر أخرى من ذلك الديكور المحتشم والمقتصر على بعض الرموز على جائز الباب الواقع بين (O.A). وعلى بلاطة سقف الغرفة 0.

يقتصـر الجنــاح الشـــالي (في حالته الأولى) على غرفتين صغيرتين (F.G) تطلان على الباحة ، مسقوفتان دون اللجوء الى القنطرة وتعلوهما الغرفتان G.F بارتفاع ٢,٥ م فقط، ولا يتقدم هذا الجناح أية أروقة .

يتم اتصال الجناحين بزاوية غير مكشوفة في استطالة الرواق، وعلى حافته الشهالية كان هناك باب للخارج، وعلى جداره الشرقي يوجد درج يقود من مستوى الأرض الى المستوى (١) الغربي، له مصطبة داخلة في البناء الشهالي، حيث توجد عبارة من البلاط الحجرى، كانت بمنابة المرور إلى باب الغرفة .D

على الطرف الشرقي للجناح الشهالي، توجد الغرفة H التي هي ملحق قديم ولكنه خلفي، ومبني بالأحجار المحدية. أما الجناح الجنوبي مع الغرفة Z تحددة الجوانب، فهي أيضاً ملحق قديم.

واذا امعنا النظر في هذا البيت يلاحظ وجود ثلاث نقاط تلفت الانتباه وهي :

ـ اتساع ونوعية ذلك البناء.

ـ الغياب الظاهر للزرائب

ـ عدد وحجم المداخل ـ والنوافذ، لا سيها خارج الواجهة.

يمكن المعردة للحديث عن تلك النقاط حينها يأتي ذكر البيوت التالية: البيت رقم (٣) في دمرية المنكل دم ٢٠ ولكن مع ديكور اكثر فخامة وأكثر ابداعاً ، في موضوع تنسيق الغرف، (الشكل رقم ١٠) ولكن مع ديكور اكثر فخامة وأكثر ابداعاً ، في موضوع تنسيق الغرف، يتألف البيت من هيكلين من البناء ، شهالي رجنوبي ، فالبناء الشهالي من جناحين متعامدين، الأول واسع مع زرائب واهراء في الشرق، والأخر صغير وفخم حتى في الطابق الأرضي في الشال. وهذا المثل بيين، بأن غرفة الاستقبال لم يكن لها أساس أو وجود في الطابق، ولكن غالب أفي الطابق الأسفل بجانب غرف العمل باللذات، ولم يبق أي أثر للطابق، ولكن أي الطابق الأسفل ، يوجد الزريتان (٦٥ -١٩) مع مجموعة من تسعة معالف على الأقل ، مع الامراء H بارتفاع خسة أمتار حيث يوجد فيه أيضاً الغرف ٨ الفخمة التي يتقدمها رواق مرقم في الواجعة ، ويتم المدخول اليها بواسطة باب يعلوه جائز غني بالديكور (الزركشة ( ٧٥ ) اللوحة في الداخل أيضاً لما رتفاع ٧٠, ٥م . ولا يمكن قط، أن تكون غرفة صغيرة للعموم . هل الأمر بعود الى غرفة استقبال ؟ . ان الغرف ب الكائنة في الخلف والتي لا تحتل سوى هل الأمر بعرد الى غرفة استقبال ؟ . ان الغرف ب الكائنة في الخلف والتي لا تحتل سوى هل الأمر بعود الى غرفة استقبال ؟ . ان الغرف ب الكائنة في الخلف والتي لا تحتل سوى هل الأمر بعود الى غرفة استقبال ؟ . ان الغرف ب الكائنة في الخلف والتي لا تحتل سوى

نصف طابق (على مستوى صفر) كان يمكن أن تستخدم غرفة نوم، أوصالة راحة للضيوف بطريقة غير مباشرة، يجب التساؤ ل فيها اذا كانت الغرفة الكبيرة، الشبيهة بالغرفة A ـ في الامثال السابقة، (البيوت وقم ١ الغرف رقم A في كفر شمس معربة ـ ام الزيتون) هي رغم وجودها في الطابق الارضي، غرف الاستقبال، وفي هذه الحالة كان يحتفظ بالطابق لإسكان الأهالي الدائمين.

البناء الجنوبي للبيت رقم ۲ في ونوى» قد فصل كلياً عن بقية البيت الذي يبدو، مع ذلك، وكأنه مستقل وعصري. والغرفتان -أد و -له تبدوان أكثر زخرفة من غرف المستوى (صفر). في الغرفة رقم ١، يرى باطن القنطرة مزيناً بنتوهات عمودية، (deux naissonce) وبمجموعة لها بروز، بشكل صدف، تيجان، عقد، عناقيد عنب فوق البدايتين (اللوحة (by) في الغرفة لا، ورغم الحراب الموجود، يرى قوس قنطرة له تيجان مزخرفة، حاملاً على جبهته ديكوراً تزيينياً يونانباً، كما يرى منطلق قنطرة نصف اسطوانية يغطي الجزء الخلفي للذفة.

وفي نهاية هذا الكشف نركز على تنوع البيوت بمثلين (exemples)، رغم عدم غناء 
زخونتها ولكنها متميزة بعدد الغرف وبأهمية المخطط، وهذا يشمل البيوت رقم (٣) (الشكل 
رقم ١٥) والبيوت رقم (٢) (الصورة رقم ٢١) في كفر شمس (١١٠) فالبيت رقم (٣)، يتألف 
من ثلاثة أجنحة بشكل حذوة الحصان حول باحة، وكانت بترتيب يصعب دراستها في 
المكان، لأنها كانت بمجموعها مردومة، الباحة كانت بكاملها مغطاة، (قد يكون ذلك في 
المعسر الوسيط) بسلسلة من القناطر. وكما أعيد من جهة أخرى بناء العديد من الأسيجة 
والجدران بحيث يتعذر البحث في تفصيلها، وخاصة لايدو صحة وجود جناح رابع كان 
يغلق المجموعة الجنوبية، لأن واجهة الجناح الغربية بدت متقطعة هناك حسيا أشير على 
المخطط الوارد (الصورة رقم ١٥).

اما الصالة Z في النسال الغربي، فتشكل حاجزاً واقياً مع البيت رقم (١) واجع (الشكل رقم ١٩) الجناح الشهائي للبيت رقم (٣)، كان في الواقع، ملتصفاً بالجدار الشرقي Z . ونذكر أن الجناح الذي هوجزء من البناء Z أيضاً. يقع خلف البيت رقم (١) واذا قدر أن محموع الأبنية في البيت رقم (٣)، بنيت في وقت واحد، حسب ظاهر الحال، فتكون لدينا ثلاث مراحل: بنساء البيت رقم ١، ثم البيت عمع جنساحه، وأخيراً البيت رقم (٣). وموجب الديكوريعوف البيت رقم (١) بأنه بيزنطي، ويمكن تقريب المخطط المغلق للبيت رقم (٣) من خطط البيت المبني في والحيات، خلال أواخير القيرن السادس (راجع ما سبق والحيات، تعرب المخططات المفتوحة نسبياً، على خططات مغلقة، ولكن هذه الفرضية تطلب أن تكون مستندة الى أحداث تاريخية أكثر

وضموحاً، والى مقارنة أمثال أخرى، وعلى كل حال، فإن هذا القطاع من القرية الأثرية وكفر شمس، عرف خلال هذه الحقبة، كثافة في البيوت الكبيرة.

وبالعودة، الى البيت رقم (٣) نفسه نجد أن الجناح الرئيسي هو النسرقي، وهو مرفق وبالعودة، الى البيت رقم (٣) نفسه نجد أن الجناح الرئيسي هو النسرقي، وهو مزخوف بلا شك، برواق في الواجهة، يحتوي على غرف جانبية B (لايمكن مشاهدتها) و A مقسمة الى قسمين بواصطة حواجز /شال - جنوب/ ومتناظرة بالنسبة للغرفة الكبيرة A، بموجب غطط بياني كلاميكي فعلاً. ويالمقابل الأجنحة بالشهال والغرب، دون رواق، تجاور غرفاً مربعة متهاثلة تقريباً. ولكن مثل هذا الوضع نادر، ويمكن الاشارة الى تجاور الجنعة الغربية ـ الشهالية، حيث يوجد مم مكوّع × لائق يشرك الباحة مع الغرفة C والغرفة

حسب مثلنا الأخير ، فإن البيت رقم (٢) في كفر شمس (الشكل رقم ٢٩ ـ اللوحة الاله موميتكر حسب رسم غططه : الطابق الأول غير موجود ، وما تبقى من الواجهة هو غفي بسبب البناء الحديث الـواقـم أسام وفوق البيت الأثري : تشاهد في الوسط ثلاثة شبابيك مهمة متوضعة فوق باب الغرفة A يعلوها أطناف مزخرفة من حجر.

هناك جناح عارض يقع عمودياً على طول جسم البناء الشيالي، لم تكن دراسته عكنة 
بسبب التلمير والردم الكاملين. وفي الطرف الغربي من البناء الشيالي، ربها الحقت الغرفنان AN و ٧بمجموعة البيت ا (القريبة جداً من الغرب)، أما الغرف Aالى ا الباقية فهي متجانسة
كما يوجد رواق جيل له سبعة أعمدة يصل سقفه حتى المستوى، أي تحت شبابيك الغرفة A
، ويبزين الواجهة أمام الغرف (A الى ع) وأمام مدخل الغرفة A، تيجان العمودين هي من
الطراز الأيوبي، بينها تيجان بقية الأعمدة من الطراز اللوري؟ أما عتبة الرواق في المدخل،
تحمل على سقفها المزخوف، /صليباً/ بنحت نافر منقوش وسط تاج اللوحة AN، وفي الصدر
يوجد صليب آخر منقوش، ضمن اطار مزخوف بذيل السنونو، هذا ما يؤكد عودة ذلك
البيت الى التاريخ البيزنطي.

لا شيء جديد بالنسبة للتنسيق الصحيح في كل مجموعة من الغرف، بالمقارنة مع الامثلة السابقة، م إلى المنوفة الرئيسية ٨ وجود باب شهائي للغوفة الرئيسية ٨ باتجاه السلوج \_ الممرمن السرواق نحو الغرف ؟ بواسطة ممر مقبّب السقف واطىء . وضع اللدرج الذي يخدم الغرف " و H » في الطابق الأول فوق الغرفين ( E H) (اللوحة طا/)، وبين أبواب الغرفين الله في الواجهة ، يشار الى قرص درج مدمر على ارتفاع يقدر بمترين فوق أرض الأساس، ومن هذا القرص تنطلق دورتا درج صاعدتان نحو الغرب ، (الغرفة H) ونحو الشرق (الغرفة F) والحقيقة لا يمكن الوصول الى قرص الدرج هذا من الأرض ، الا بواسطة سلّم.





الشكل رقم ۲۰ - فتوى! البيت رقم ۲ - غطط على مستوى صفر



تمشل بيوت نوى وكفر شمس بعض الأساليب الموحدة، مثل الحجم الكبير، كثرة التعقيدات المتعلقة بالمخططات، الديكور المتزايد في الغالب، اختفاء الاهتمام في تحديد منافذ الوصول الى البيت الى اقصى حد، (يمكن مشاهدة ذلك على المخطط النموذج): فهنا الفتحات، والأبواب والشبابيك عريضة، وليس من الصعب العثور على أبواب تقود الى الخارج في جهات غير الواجهة. حتى لولزم الأمر انتظار جزء اكثر اكتبالًا، يمكن القول ان وجود عدد من البيوت الفنية في هاتين القريتين، وفي القرى الأخرى المجاورة (مثل، كفر ناسج (١١١)، انخل (١١١)، الصنمين (١١١) يؤكد أن تلك المنطقة الواقعة على الشيال الغربي من بتانيا الأثرية، هي أغنى مناطق حوران: فهذه البيوت الغنية كانت على العموم مركزاً، لأغنى الاستشهارات الـزراعيـة، ومع أن بعضاً من الذين قاموا بالتنقيب الخاطف تحت حماية الجيش الاسرائيلي عام ١٩٧٣، لم يتمكنوا من تميز المذاود البسيطة، ففسروا محموعة الزرائب بأنها احدار حريم، غير مميزين المعالف من المشربيات ١١٠٠، في الواقع ليست هناك سوى منطقة واحدة في هذه المجموعة يظهر فيها نقص في المعالف، في البيوت التي تمكنا من زيارتها بالتفصيل في وكفر شمس، هذا الغياب الغريب وغير المنتظر، يجلب الشُّك فيها اذا كانت هذه المعالف من أصل الاقسام المدمرة، التي اختفت بسبب البيوت التي أعيد بنيانها. ولكن لا يعتقد ذلك، لأن اهتهامنا إنحصر في ثلاثة بيوت. (انظر الشكل ١٥ ـ ١٩ ـ ٢٠) التي لم يكن أصحابها، لسبب ما، يهارسون فيها تربية البقر. لا شيء آخر عمل على الاعتقاد بأن تلك البيوت ليست ريفية ، وليست مركز استثمارات زراعية ، ولكن قسم الاقامة والمظهر الخارجي وحده، هو الذي كان متطوراً هنا، أكثر من أي مكان آخر.

إن البيوت الكبيرة المالوقة في الشيال الغربي، وأيضاً في مناطق أخرى مثل (معربة - أم الزيتون) مغمورة بشكل واضح بكتلة من البيوت المشابة، للمخطط المتوسط الذي يبدو أنه كان معمولاً به لفترة طويلة، ولعدم القيام بالتنفيب والبحث بصورة كاملة يتعذر تحديد الزمن الدي ظهرت فيه أقدم الأمثلة على تلك البيوت. بالتأكيد في أواخر القرن الثاني الملادي، ظهر البناء الأثري القديم، الذي يدعى المدوسة، في وقنوات الاساعال عام ١٢٤ - ١٧٥ بعد المبادد""، إذا لم يكن بيناً بالفصل، فمن الواضح أن هيكله المعاري مستمد من تنظيم البيت. لذا فإن الأسلوب الكلاسيكي للبيت الريفي الحوراني موجود منذ السنين الأولى، أي بعد الحاق حوران، بالولايات الرومانية. ويعتقد أنه يعود الى أقدم من ذلك، ولكن دون أي محدانيم المدينة عليه عليه المبادية عليه المبادئ المولى الممانية المرونة على البيوت، الاستخدام الذي أعطى للبيوت شكلاً ومظهراً نهائياً لقرون عديدة، ربها يعود ليل القرن الأول قبل المبلاد؟. فقد أظهرت دراسة التاريخ جلياً، بالنسبة للبيوت الكبيرة المشار إليها أعلاه بأنها فقد أظهرت دراسة التاريخ جلياً، بالنسبة للبيوت الكبيرة المشار إليها أعلاه بأنها فقد أطهرت دراسة التاريخ جلياً، بالنسبة للبيوت الكبيرة المشار إليها أعلاه بأنها فقدة أطهرت دراسة التاريخ جلياً، بالنسبة للبيوت الكبيرة المشار إليها أعلاه بأنها فقدة المهرت دراسة التاريخ جلياً، بالنسبة للبيوت الكبيرة المشار إليها أعلاه بأنها

بيزنطية بصورة ثابتة، مع منحني تطوري نحو خطط مغلق في القرن السادس الميلادي.

# موضوع الملكيات ال**كب**يرة

لابد من أن يكون هناك تفسيراً لتطور البيوت الكبيرة الريفية في العصر البيزنطي، حيث يشار لغنى بعض الملكيات المقاربة بسبب النمو الاقتصادي للقرى والتفاوت الطبيعي والاجتماعي المذي نما فيها، وأدى الى انطلاقة الملكيات الكبيرة بعد قرون من التطور والازدهار تحت حكم روما، ولكن لابد من الحذر، لأن هذا التطور عرف في بادىء الأمر، العديد من الصدمات، منها أزمة القرن الثالث بعد الميلاد المشهورة بشكل خاص، والحكم لتدمري عام ٢٦٩ ـ ٧٧٠م، ومن جهة أخرى، لأن مفهوم الملكيات الكبيرة في حوران لم يكن قد تسلور حتى، الأن.

لنعد أولاً الى البيوت البيزنطية الكبيرة. فهي ليست فيلات بالمفهوم الروماني ولكنها بيوت قروية فقط: في ونوى كانت البيوت المتراصة تبعد عن بعضها بضع عشرات الأمتار. وفي وكفر شمس كانت ثلاثة بيوت من أصل الأربعة المذكورة هنا، تشكل مجموعة متراصة جداً لدرجة يصعب فيها تمييز عائدية بعض غرفها. ومن الواضح أننا نتحدث هنا عن وسط القريبة الأثرية؛ ويجب ألا تعتبر كمراكز أملاك ومناطق نفوذ، بل مراكز استثرارات أغنى من غيرها، في وحدة معارية، هي أن الأنسان كان قروياً غنياً يميش على أرضه (أوعلى أرض وغيرها، في وحدة معارية، هي أن الانسان كان قروياً غنياً يميش على أرضه (أوعلى أرض أوكلت إليه، وهو أمر غير مستبعد نظرياً)، والى جانب عاصيله وحيواناته، وليس كالك الأرض في للدينة : ولو كانت الحال كذلك، لوجدنا في الأبنية أثراً للفصل بين القسم المدني

هناك سبب آخر يدعونا الى أخذ الحفر: هوعدم اجراء تنقيب في هذا الشأن. إن البيوت الكبيرة المذكورة، قد تكون بنيت بدلاً من الأبنية القديمة التي أخذت تتوسع؛ وإذا كان الأمر كذلك، فإن غنى تلك البيوت كان يتطور بسرعة، ويمكن أن يعود تاريخ ظهور وطبقة غنية، (نوعاً ما)، في تلك القرى، إلى ماقبل القرن الرابع.

إن الفيلات، بالمفهوم الكلاسيكي، كمجموعة من الابنية المشيدة لغاية السكن والاستثيار وسط ملكية واسعة، م تظهر أبدأ في حوران، إلا في حالات عارضة، حول بصرى، وقد أشير اليها سابقاً، هذا فيا يخص الابنية. أما بالنسبة للملكيات الكبيرة، فقد جاء ذكرها عدة مرات في النقوش، ولكن يجب التمييز بين أملاك الدولة (أي الأميرية الواسعة الموجودة في عصرنا هذا، وبين الملكيات الخاصة التي لم تكن ميسورة دوماً. لقد اعتبر ج. ب راي كويه " بين الملكيات الخاصة التي لم تكن ميسورة دوماً. لقد اعتبر ج. ب راي كويه " بين الملكيات الخاصة التي لم تكن الاملاك الأميرية كانت كثيرة في سورية الجنوبية، خاصة منذ الانضيام الى الولايات الرومانية، وهذا محكن اذا اعتقدنا أن مختلف مؤسسسي السلالات الحاكمة، الذين وضعوا أيديهم على هذه المناطق، كانوا هم أنفسهم

قد شطروها من أسلاك الدولة. وهذا أمر ممكن، وليس فيه إضافة. إن البرهان الواضح الذي أورده (P. Reycoquaid) بن إلى أنه كان يوجد في العصر الروماني في الجزء الحوراني من ولاية سورية ، الكثير من النقوش مؤرخة حسب سني حكم الأباطرة، غير أن هذا الأسلوب في عمديد التاريخ، لم يكن هو العادي في عمديد التاريخ، لم يكن هو العادي في كل الولاية السورية الرومانية، بل كان يميز حكم الملوك (۱۹۵۰) وهذه النقطة الأخيرة ليست مؤكدة، كما أن مجمل هذا البرهان يبدو مصطنعاً، للعود المحالة المحالة المخترة ليست مؤكدة، كما أن مجمل هذا البرهان يبدو مصطنعاً، لنعد الى دراسة الحالات المؤكدة في الملكيات الأميرية ثم الامبراطورية: لقد ذكر يوسيفوس (۱۳۰۰)، في الربع الثالث من القرن الأول قبل الميلاد، ملكية ليزا نياس، رئيس ربع حول حالة أوسع بكثير من الملكية البسيطة، وقد روى المؤلف نفسه (۱۳۰۰) أنه فيا بين سنة ٩ ـ حول حالة أوسع بكثير من الملكية البسيطة، وقد روى المؤلف المستوطنة المستوطنة العسكرية ـ الزراعية في بتيرة قد يقبل الميلاد، أسس هير ودس في بتانيا، المستوطنة الرومانية العسكرية ـ الزراعية في بتيرة قد أوسع به ألية وفساع وقدرية، وقد أعفيت من الضرائب، وفيها بعد حافظ الرومان على قد زودت بأراضي وقلاع وقدرية، وقد أعفيت من الضرائب، وفيها بعد حافظ الرومان على هذه الملكية الواسعة (بعرس») ماتقلوها بالفرائب.

هناك نصان في /سما وجابر/ شمال الأردن الحالي، وعلى تخوم حوران الجنوبية ""، منقوشان على أحجار الحدود الفاصلة، تشيران الى ضريبة زراعية، ممكن ترجمته بـ (حقل امـيري) غير أن هذا الأسلوب في تحديد ملكية الـدولة، قد يكون جاء متأخراً، ولربها ظهر أيضاً في عهد يوستينانوس""،

واذا لم يتم التأكد من وجود هذه الملكية في القرن السادس الميلادي، فهو ثابت بالنسبة للملكية الامبراطورية الأخيرة: الملكية الخاصة بالوكيل، التي ذكرها، في ذلك العصر، جورج القبرصي<sup>(۱۱)</sup> ضمن لاتحدة من المدن والقرى وجموعات من القرى. والكلمة اليونانية وسالتون، (eabtooy) مشتقة بالتأكيد من وسالتوس، (Saltus), وتستخدم كلاسيكياً بمعنى والملكية الريفية، (شيشرون - جوفينال) وليس من المؤكد. من جهة ثانية، بأنها تعني ملكية أميرية، وقد أشار تعديد موضعها (يذكر النصبانها تقع بعد كناثا (Canatha) أي القنوات) فرضيات عديدة، منها المعقولة، في وبثينة، شهال وشقاه (١٠٠٠) وفي ودير السلط، غير بعيدة عن والكرك، (١٠٠٠) ومنها غير المعقول: في وصلخد، (١٠٠٠). ويمكن أن نعتقد أيضاً، وضمن نطاق المعقول، أن هذه الملكية، المثبة في القرن السادس، تخلف أن كانت أملاكاً أميرية ملكية فاثيرا (Baoupy) المؤرل.

بقي علينا دراسة الأملاك الخاصة ، والأملاك المقارية الواسعة ، ربها والملكية الريفية » ثم هسناك بالقررب من الكفر ، في الجسل ، علامة الألف متر المنقروشة """ ، والحاملة تاريخ ١٦٩ - ١٧١ ب . م ، التي تشير الى حدود ملكية ماركوس هير بيوس ، أنها وثيقة قيمة ، تظهر أهميتها بتاريخها القديم، وبلغتها اللاتينية، وبالاسم اللاتيني للبالك أيضاً، التي تبرهن كلها على أن تلك الملكية كانت تخص مزاوعاً، وبها مند الانضهام الى روما ـ تحلى بصفات الرومان، ان لم يكن روماني الأصل. لسنا متأكدين بأنه لابد من متابعة وليتيان، عندما يشرح بأنه كان من الواجب إحاطة الملكية بأراضي الدولة أو البلدية، لأن علامة الألف متر لأتحمل دلائل على وجود الأراضي المجاورة. وقد أصبحنا مقتنعين تقريباً بعدم مواكبة رأي Domaz والتي تصوراته الجواورة هي التي كان وword المجاورة هي التي كان يملكها الفوج الثالث السيريناتيكي Oyré naique.

إن ملكية الدولة المذكورة اعلاه . قرب دسيا وجابر، محدودة بملكية اوريليان (aurelien) ١٠٠٠ سيما وأن العبارة الأجنبية ضريبة الملكية الخاصة وبأوريليانوس، تزرع الشكوك حول معنى النقش .

كل ذلك يعطى ادلة قليلة ، وأيضاً تواريخ غير كافية ، وحتى الأن لم يتمكن علماء الأثار بالاستناد الى فحص الصور الجوية التي التقطت لمناطق دالبثينة ، دير السلط - الكفر من اثبات أو إيطال الفرضيات التي تدور حول مناطق تموضع تلك الملكية ، التي تبدو غير أكيدة أو من أخذ الفكرة من حجم الأملاك . ان دراسة أسماء المواقع القديمة لمجمل المنطقة ، لن تأتي بأي جديد ، حول البحث عن الملكيات الكبيرة الممكنة ، لقد اقترح هد . سيريغ وتشالينكو استخدام طريقة دراسة أسماء المواقع السورية الشمالية (١٠٠٠ . فالاسماء المبتدئة بكفر هداب «kapro» القديمتين ، قد تمني القرى ، وأسماء المواقع المبتدئة به با «Bab» المشتقة من بيت «Bab» الفريان الحقل قد تعني الأملاك أو الحول ، الا أنها طريقة لا يعتمد عليها كثيراً ، هناك نقش (١٠٠٠ درسه سيريغ ـ يحدد أرض ملكية ((Karepou [Jauews)).

وبالرغم من بعض الشكوك، لا يعتقد بأن الملكيات الواسعة، سواء امبر اطورية أوخاصة كانت قد لعبت دورًا رئيسياً، في حوران أبسان الحكم السروساني \_ البيزنطي \_ يدل على ذلك سلسلة أحجار الحدود الطويلة المتوافقة مع عمليات المساحة في نهاية القرن الثالث الميلادي \_ فمن بين خمسة عشر منها لاتمام عسروفاً في حوران، والجدولان، وأعلى وادي الاردن، وجنوب الشمام "" أربعة عشر منها لاتماكر سوى مدن وقرى، وواحد فقط يذكر ملكية خاصة، ومع ذلك، هي خارج حوران، ونعني بها جسر الفجر في أعلى وادي الأردن"".

الحلاصة ، أنمه من خلال غياب اقتصاد زراعي حقيقي ، فإن الحياة الريفية في حوران، كانت ترتكز على القرى، وفقاً لأساليب وأسس زراعية ، وهذا لا يعني، كها رايناه؟ بأن الأراض الزراعية الغنية، بصورة خاصة ، والمجهزة ببيوت جميلة ، لم تر النور حتى في قلب القرى .

وقبـل القيـام بدراســـ مختصرة للأسس الاستثيارية لهذا الاقتصاد القروي، من المفيد عدم نسيان السكان غير القرويين في المنطقة: في أول الأمر، وقبل كل شيء البدو الرحل، ثم الرهبان بشكل ثانوي .

## جوار القرية

البدو الرحل:

تبدودراسة الأثار الباقية التي خلفها البدوالرحل شيقة، ولكن يصعب الاحاطة بها، حيث يشاهد في الصور الفوتواغرافية الجوية، وعلى الأرض، المديد من زرائب المواشي المقفلة، المبنية من الحجارة في منباطق اللجا والكراع الحممية وفي السهب الصحراوية في الشرق والجنوب وبخاصة في وادي / راجيل Aggil (بين خازمة وجاوا Jawa, Khazymeh ولكن لابد من تحديد تاريخها، وكيف؟ حتى الحزف بالذات احياناً يوقع بالحطا \_ أما بالنسبة للتخييم. اذا استطعنا تحديد مواضعه أحياناً بالقرب من تلك الزرائب، دون شك، فلا ينتظر أن يؤدي الى ننائج معرعة، ولن نلقى جزاء لدقة العمل التي يمكن ان تبذل اثناء التنقيب عن تلك المواضع: ماذا سنعرف عن تجوال البدو، وعن قترات ومدد الاستراحات، وعن تنظيم العشائر أو القبائل؟.

هنـاك نقطة واحدة تستحق الاشارة، كيا أوردها السيد P. Gentille (داجع دراسته في هذا المجلد) وهي أن الصور الجوية تبين ندرة المناطق الحورانية التي لم تخلف آثار تنمية زراعية مزدهـرة، ومنها على سبيـل المثال: قطاع صغير في وسط الجبل، ويقرب القمم ـ المساحات المسحضريـة في اللجب ـ والبـاديـة في الشـرق (خـاصـة المنحلد الشـرقي لوادي والراجل، وهذا يمني أنه في زمن ما لم تبق عملياً أية أراض في حوران لرعي مواشى البدو الرحل، وذلك منذ القرن الرابع للمبلاد بلا شك.

غير أن العرب الرحل لم يختفوا من حوران ولكن يجب الافتراض ، بأن عددهم قد تناقص حقاً بشكل ملموس ، ومن جهة أخرى ، كان يتوجب على الرحل الموجودين ، التفاهم بشكل صريح مع السلطات المحلية ومع أصحاب القرى حول حقوق التنقل والرعي الصيفي ، وهذا اللذي يؤ دي الى الفكرة القائلة بأن للحياة الحضرية تقدماً على حاة الداوة .

ونظراً لعدم توفر المعطيات الأشرية التاريخية الثابتة، يجب ترك الحديث الى علماء النقوش والمؤرخين في الأبحاث والنصوص الهيللينية (۱۳۰۰والسامية ۱۳۳۰، والنزعات حول ذلك تبدو واضحة: فقد شهد القرن الأول الميلادي، وأوائل المصر الروماني اكتبال دعوى تحضير الرحيل (حسب J.I.Milih فإن القبائل الصفوية Safaite من المُويُديُّين Awidhenens ومن ثُم Dafaltes تحضرت بكاملها خلال القرن الأول المسلادي) ١٦٠٠ وإندماجهم في الدفاع عن الأراضي النبطية ١٦٠٠ أولاً وبقم عن الأراضي الامبر اطورية ١٦٠٠ ووحسب A. فإن العرب المرحل المنين الندعبوا في المحيط الحضري، كانوا خاصة من عداد الصفوين Safaite بعد أن ساد الستقرار خلال القرنين ٢ و٣ ميلادي . واعتباراً من القرن الرابع الميلادي ظهر البدو الرحل على المسرح ثانية كقوة تحسب على المسرح ثانية كقوة تحسب على المسرح ثانية كقوة تحسب تأييد الفتح الاسلامي لها في القرن السابع الميلادي . فالقبائل الكبرى القادمة من الجنوب الشرقي هي بالتسابع : التنوخيون ـ الصاب المعانيون ـ وقد أشار السيد سارتر ١٦٠٠ الى كيف كانت بعض القبائل أو مجموعة القبائل تتلقى من بيزنطية ـ المال والقمع وأراضي الرعي الصيفي ، والتغويض الرسمي وخاصة Phicarchat (مرسوم الزعامة) ، الذي يمنح السلطة لزعيم أقوى قبيلة على المسمي وخاصة المعادو المنطقة التابعة له ، حتى ولو تجاوزت سلطته حدود الولاية العربية ، ولمحالفة ضد العدو المارس .

كيف تمكن القرويون من معايشة ذلك المد للرحل في المهد البيزنطي خاصة في القرن السادس الميلادي؟ سؤ ال يبقى مفتوحاً دون جواب. وخلال عصرنا الحالي بكامله لم نتوصل الى فهم أفضل حول كيفية قيام المعايشة. يبدو من الناحية الجغرافية ان الشيال والشيال الشرقي من الجبل كانا، بين القرن الأول والثالث الميلادي، منطقة تحضّر مميزة، والدليل على ذلك النقوش المتوفرة فيهالناب، وخاصة بالنسبة لقبيلة الصواعرة Sawwar (۱۱۱۰). وخاصة المصدر الغساني (في القرن السادس الميلادي) خصوصاً في شرق الجولان (مثل عقربة - تل المصدر الغساني رفي القرن السادس الميلادي) خصوصاً في شرق الجولان (مثل عقربة - تل تتمركز البلو الرحل،

بقيت الطريقة التي بموجبها كان البدو الرحل يتحضرون، عرضة للجدل، يميل السيد J.T. Mills المختلفة "": مشل: الإقسامة في أحياء من القرى مشل وبرسان،"" والتمركز المؤقت وغير المتكامل في قرى كانوا يغادرونها، نحو الشرق، على أمل العردة، حسب عادة تنقل الرحل في الحياة الفصلية. وهناك احتيال آخر: مثل التمركز في الحياة الفصلية. وهناك احتيال آخر: مثل التمركز في المكنة جديدة حيث يقيم فخذ كامل من القبيلة - وهكذا فإن قرية وبريكة، كانت تعرف قديها باسم بريكات سابا يورم (Borckath Sabaaorulm) ("") واسم المقانات المتعادرة في تلول شرقي الأولى من Gardaio حسب تفسير Safaitique وبلدرجة الأولى من Dafay حسب تفسير Safaitique وبدت في تلول شرقي الأردن""، فيها اشارة الى Dafaites وبلدكة، كانت مركزاً للتحضر لقسم من قبيلة الضفائين Dafaites (أو

لقد ظهرت طريقتان من التحفس، الاندماج الجزئي في قرى الحضر، أو تأسيس قرى جديدة؛ ولكنا لا نعرف أيتها التي سادت. والفرضية الثانية هي بالتأكيد الاكثر الفة. فخلال العقود الاخيرة. تحضر بدو الصلوت في اللجا وبني الحسن في شهال شرقي الاردن، بناء القرى على الملاكهم وليس بتجمعهم في القرى الدرزية أو في ريف البلقا. ولكن هل تعيد الحركة الحالية هذه الى الذاكرة. الحركة التي حدثت في نهاية العصر الهيلليني؟. والأمر يحتاج الى الكثير لكي يتحضر البلد جيمهم. وفي القرن الثالث الميلادي، عثر على نقش في تعربة هطرياه (Oi ano eovous voma awv ethnos)، وهي عبارة عادية تدل على القبيلة أو على مجموعة القبائل. ويدذكر نقش آخر في «طربا» (رئيس غيبات الرحل. كان الوسط البلدي معترفاً به بصورة كاملة حتى في الكتابات والنقوش اليونينية في المنطقة بواسطة زعاء القبائل، سواء كانوا ولاة رومانيون أم رؤ ساء قبائل (فليونين) حسب الحالة (۱۳۰۰).

وفي حال عدم تحضر البدوسابقا، ما هو الدور الذي كانوا يقوصون به؟ كانت اللمصوصية وقطع الطرق مستمرة فعلاً قبل قدوم روما. أو أعوانها المحلين (۱۱۰۰ عند الهجعة البدوية للرحل في العهد البيزنطي (۱۰۰۰ ولكن هذا ليس وقفاً على العرب الرحل. فغي نص يوسيف وس حول قطاع الطرق في اللجا خلال القرن الأول الملادي (۱۰۰ وشارة على أن أولئك لم يكونوا رحلاً صرفاً، الأنهم كانوا ينشئون القنوات ويبنون خزانات للمباه. وفي أوائل القرن الشاك المملكة يكونو والمحالة الامبر اطور (في المستقبل) فيليب العربي ، رئيساً لقطاع الطرق ولكن لم يقل لنا أحد أنه كان رحالاً ۱۱۰۰ فقد كانت روما تحاول تجنب القرى من القوى العسكرية التي كانت من الرحل الذين تجندبهم للدفاع عن الثغور: ضد القبائل العربية الانسري طوال عدة قرون، وقد ذكرت النقوش أسها، بعض الرحل الذين كانوا خططين للحروب أو المارك (۱۰۰).

ولكن الى أي حد يبقى حقل تربية المواشي عصوراً بالرحل، بينها الزراعة في القرى؟ سيبا الزراعة في القرى؟ سيبا وقد تبين بأن تربية الابقار على الأقل كانت تمارس على نطاق واسع في القرى. أيدعو ذلك الى الاعتشاد بأن القبائل الرحل تخصصت فقط بتر بية الخراف. الماعز، والجهال، والحيول؟ بكل تأكيد نعم، ولكن هذا الايستني القرى من أنها كانت تمتلك قطعاناً خاصة بها توكيل رعيها للرحل وقد أشير سابقاً الى المساحات الحالية حول القرى، وقد كانت حظائر قطعان المواشي، لنذكر إنه في أوائل القرن الأول الميلادي كانت حاضرة أم قيس (Gadara) غير البعيدة عن حوران والقرى المجاورة لها كانت تمتلك قطيعاً كبيراً (من الحنازين) يقوم رعاة بسوقه الى المراعي المحيطة(١٠٠٠).

لنترك جانباً موضوع الصيد، لأن المستندات الأثرية قصرت حول ذلك، الا اذا عدنا

الى العصور الغابرة (١٠٠٠) أما بالنسبة لمركز مرور القوافل، فقد تأكد بأن التجارة الكبيرة المزدهرة عبر الصحراء بين تدمر وبلاد مابين النهرين، ومع الخليج بالانطلاق من بصرى عن طريق دير الصحواء واودي وسرحان». كانت الشغل الشاغل للقبائل الكبيرة. وهل كان الأمر نفسه، بالنسبة لنقل المؤن داخل حوران، والقرى الى اسواق البيع والشراء، ومن المدن الى الأسواق الجيرة والشراء، ومن المدن الى الأسواق الجيرة قد عُشر في المدن الى الأسواق الحارجية وخاصة الى دمشق. وصور عبر طريق طبريا؟ لقد عُشر في ودير المدس، على آثار الطريق القديم الذي كان يربط دمشق بنوى ثم بشواطىء بحيرة طبر المداس، أو الى درعا، نوع من الرخام الموزايك (١٠٠٠) يحمل التاريخ ٢٦٦١ . م، ومن بين المشاهد الأخرى، منظر يمثل وجراً (من المناق الزراعي وغراسة الاشجار: الذيت؟ أو النبيد؟) والمشاهد التالية في الموزايك تمثل النطاق الزراعي وغراسة الاشجار: هذه الموحات توضح جيداً تداخل الحياة الحضرية والبدوية في حوران القديمة.

#### الأديرة

خلال زمن الموجة الجديدة للبدو الرحل، تين بان الرهبان في الصحراء لعبوا دوراً حاسماً بالنسة لقواعد العلاقات مع البدو، وخاصة في موضوع اعتناق الرحل الديانة المسيحية اعتباراً من النصف الثاني للقرن الرابع الميلادي (١٠٠٠). كان هؤ لاء الرهبان يعيشون في صومعات تعرف باسم والديرو حسب الدراسة اللغوية التاريخية اليوم. وهذه العلاقات كانت وثيقة كلما كان الرهبان يدينون بطبيعة واحدة في المسيح، وكلما كان عرب الصحواء أيضاً مناوئين للمجمع الخلقيدوني (١٠٠٠). لدينا لائحة جزئية لاديرة (مونوفيزينية) تعترف بالطبيعة الواحدة في المسيح، يعود تاريخها الى عام ٧٥٠ ب. وفي الولاية العربية، عدد لابأس به من تلك الأديرة التي تقع في حوران (١٠٠٠).

من جهة أخرى فإن مراجعة الآثار المهارية على الخرائط، والصور الجوية والأرضية، 
تسمح بمعرفة العديد من أوابد الأديرة وقد يكون ذلك صعباً حينها تكون الأديرة في القرى 
التي كانت مأهولة، مثل كفر شمس ـ كفر ناسع، ولكنه سهلاً حينها تكون تلك الاديرة مشادة 
في بلاد منسطة ومكشوفة. ومع ذلك ليس من السهل دوماً تمييز «ديرة في قرية فقيرة متأخرة. 
وقد تنظيق تلك الصعوبة على الدير الواقع جنوب وبصرى»، حيث الوضع الحالي 
للخرائب، لا يساعد على التمييز بين الاحتياض المذكورين، ولا يعرف ذلك الا بواسطة 
الدراسة اللغوية التاريخية، وبواسطة نشر الطبعات الأولى من الكتب القديمة لـ Princeton 
الدراسة اللغوية التاريخية، وهذا ما ينطبق أيضاً على الزبرة الواقعة شهال وصور اللجاء. 
فقد عرف بواسطة كتاب مرسل من أباء إربتة ارشمندريت يغيد عن وجود دير فيها (١٠٠٠)

ولكن التنقيب ضمن مساحة بسيطة في الموقع، لا يتيح الا ثبات بأن الموقع بأكمله كان ديراً، أو أن الدير كان قد أشيد ضمن أبنية القرية.

من هذا الشـك المنهجي يهر زالشـك التـاريخي الجسيم . أكان هناك شبكة من القرى خلال القرن السادس (تقريباً) أو توزع في الاديوة؟

من جهة أخرى وعند التنقيب في اطراف السادية وشرق حوران، لم تتوفر القناعة بوجمود طابع خاص، لأي دير من خلال الصور المنشورة بالاشكال رقم ٢٧ و١٣. في دير الشعير (الشكل رقم ٢٢)(١٠٠٠) توجد الخرائب التي تتألف من سور مربع الشكل تقريباً (٥, ٣٦ و٣٧) يحيط بربوة صغيرة، حيث يتكدس داخلها أبنية تشكل مجموعة متراصة برتكز بناءها على الجهات الأربع للسور والمساكن مبنية من الأحجار القليلة التقصيب، ليس لها سوى طابق أرضي على الاكثر، مع واجهة اكثر اتساعاً واعتناء، وفي الوسط قد تكون كنيسة. وهناك بناء في الغرب قد يكون ملعباً أوساحة ومجموعة الأبنية تفوق متطلبات «الضربة» المنفردة ان الوضع العام يعطى الفكرة عن حياة مكتظة جداً وجماعية، متر افقة بقلق و قد فرضته ضرورة الدفاع، تثبت دراسة المواقع التاريخية الحالية لغوياً بأنها تتعلق بوجود دير. والشكل رقم ٢٢ يوضح حسن التنظيم المباشروفي الجوار، وهوعبارة عن سوركبير من الأحجارٌ (تجاه النزاوية الجنوبية - الغربية) وقد يكون بيدراً، لدراسة المحصول، أوحظيرة للمواشي ذات سور خفيف أو زرائب مغلقة ، وبعض الأبنية النادرة الخارجية المشادة على السور. ويقرب الدير مباشرة يوجد بركتان واحدة كبرة وواحدة صغيرة، وأخبراً يشار على وجه الأرض وعلى بعد ٨٠ متراً شرق وشيال الدير، الى وجود صفوف من الأحجار الأثرية، بمشابة حد لتُخاريب صغيرة مبنية من الحجارة بشكل هندسي تقريباً. وقد يكون هذا آثاراً لحدود بساتين خضراء أو كرمة تعود للدير، وهي قريبة بحيث يمكن من الحراسة الدائمة، كما يمكن سقايتها من ماء البركة.

ان تحديد التاريخ مسألة عسيرة بالتأكيد، ولا يستند الا على الحزف فقط. وبالاضافة الى وجدود مجموعة من القطع الحزفية تمود للعصر الايويي والمملوكي، يوجد قطع خزفية تمود بالتأكيد الى العصر البيزنطي، أن الابدة (الموقع بالتأكيد الى العصر البيزنطي، أن الابدة (الموقع الأسري) دام العصويني، والشكل وقم ١٣٥ ١٩٣٠ قرب وخسازصة، على طرف البسادية، هي أقبل حفظاً، ولكنها أوسع وتُقُلل انتظاماً خارجياً أكبر، مثيراً للاهتهام، وهويشابه الى حد كبير /دير الشمير/ باستنشاء كل مايتعلق بخارج الدير. فإن مجمله يشكل مربعاً الى حد كبير /دير الشمير الابنية السكنية الملكنية الملكنية



Fig. 22. --- Deir selt-Shafir ; plen de situation et plen du deir. الشكل رقم ۲۳ - دير الشمير غطط المؤتم وغطط المير

المنية فيها مؤخراً، قد جعلت من الصعب جداً تكوين فكرة واضحة عنها. أما القطاع المحصن فهو محاط في الأسفل بها يلي:

\_ ست برك من أحجام مختلفة (الشكل رقم 4. e.d.o.h.o.a.a. ۱۱ فالبركة شيال (a) جزء منها منحوت في الصخر، والجزء الآخر الأكبر مبني بصورة طبيعية وهومستكمل وبجب، مغلق (بشن له ثقب في أسفل البركة. وهو نقطة الاتصال لقناة جربطول (٥٠٠) خسيائة متر. لها مأخذ متفرع بسهولة من مياه احدى روافد (وادي الراجل) وهي قناة اثرية قديمة ذات ميل خفيف جداً محددة بأحجار كبيرة كانت تنقل المياه حتى البركة بواسطة مجرى مغطى في مسافة العشرين متراً الأخيرة.

\_ ومن خزان صغير (G)منحوت في الصخر، وهويشكل اجاصة، له فتحة مستديرة وضيقة، مع جميع تلك الانشاءات المائية المنفذة لصالح موقع صغير جداً، يبدوأن الرهبان كانوا يتعاطون بتربية المواشى والزراعة، أو الاثنين معاً.

\_ ومن خرائب سكن بالجهة الغربية ، حيث يوجد البيت (n) (الشكل رقم ١٣) الذي ورد ذكره اعلاه وهو عائد لمسكن خلفي .

\_ ومن أساس لبناء صغير ، جيد المواصفات (m) .

\_ ومن مغارتين محفورتين تحت سطح الارض، داخل الحمم البركانية (١٠٠) ويتم الموصول اليها بانحدار غير قاس منذ وجه الأرض. ولكن الوضع غير صالح بالنسبة للبرك (الحزانات) التي تم غلقها بالطين حين انشائها داخل الصخر. وقد كانت تستعمل كزريبة للمواشى، حيث يمكن اغلاق فوهتها وتخيئة المواشى فيها في حالة الخطر.

- ومن أسوار من الحجر الصخرى (J,K) خصصت للحيوانات أو لدراسة الحنطة.

ومن صفوف من البناء الحجري (١) باتجاه الشرق والغرب، موضحة المالم، التي تمتد على بعض المشات من الامتار حول الموقع المتواجد في وسط منطقة محجرة جداً. وهذا ما يشير الاهتمام جداً، كما توجد الأراضي الخصية جداً بأحجار خفيفة، خارج هذه المنطقة الاشد قساوة في المنطقة . والسبب في ذلك لأن القرى المجاورة مثل (خازمة - امتان) لم تترك هم غير هذه الارض . ومثل هذه الظاهرة تحدث كثيراً. لأن الأديرة تشاد غالباً على أراضي القرى وفي مواقع غالباً ما تكون غير قابلة للزراعة ، أو متر وكة كونها فاصلة أو صعبة المسلك مالنسبة للقرى المتراجعة (المنحسرة) . وهذا مستنبط من ملاحظات الصور الجوية . أما الاديرة الصغيرة فقد مارست على قطاعات محدودة وقليلة الخصوية الزراعة مع تربية المواشي بصورة قاسية ، يدل على ذلك قطع الأرض الصغيرة (المعزّلة) المؤوع حجارتها ، والتي تصود الى «دير الشعير» . يشبه هذا الوضع عدة مواقع أخرى ولكن بزمن متأخر «نهاية المرض البيزنطى - الأموي) مثل خوبة الصهب "" - قرب بصرى - وأرساء "" - شرق امتان . الرغن البيزنطى - الأموي) مثل خوبة الصهب "" - قرب بصرى - وأرساء "" - شرق امتان . اما الأديرة التي سبق أن وضعت نهاذجها، كانت هامشية ولكن أصبحت مهمة في نهاية العصر البيزنطي سواء من حيث التوطن أو من حيث التنمية، لأنها اتاحت استفارها ه الأراضي جيداً، من قبل سكان القرى، ويبقى للعلم، فيها أذا كانت الأديرة تقوم مقام القرى، التي هي على طريق الزوال، (بسبب نقص اليد العاملة - مرض الطاعون - دمار الغزوات؟) إذ إنه تكمل التنمية في البلاد دون أن تؤثر في انحسار القرى. أن مفهوم تلك الأديرة الصغيرة المتاسكة والمحصنة كان مطلباً لوسط يسوده اختلال الأمن. ولكن مخططها المربع الشكل والمغلق على نفسه ليس بقاعدة مطلقة، فقد يكون مستوحى من خطط القلاع الرومانية المهجورة والتي غالباً ما أعيد استيطانها بمنابة أديرة "".

لدى فحص مواقع البدوالرحل والأديوة في الحياة الريفية لحوران القديمة، فقد ظهرت الهيتها النسبية المتصاعدة في نهاية العصر البيزنطي، ولكن دورها، كمحصلة حاصلة، بقي ثانوياً بالنسبة للقرى.

بقى علينا أن نتفحص أسس ازدهار تلك القرى.

#### اقتصاد الأرياف

يكتفى هنا بوصف غنصر للزراعة ـ تربية المواشي ، ولطبيعة الأرض . أما الدراسة المستفيضة عن الأساليب الزراعية فلا تزال مبكرة .

### القمح والكرمة:

بالاختصار يرتكز الاقتصاد الريفي لحوران الحالي على مجموعتين من الانتاج.

الحبوب: خاصة في المضبة وفي منطقة ساسة (Sacée)، ثم الكرمة (مم تزايد في الأشجار المشمرة واشجار الزيتون) في الجبل، والانطلاق من الوضع الحالي الى الخلف، نحو الأزمنة القديمة، ليس بالأمر السهل، ففي نهاية القرن ١٩ الميلادي، أشار العالم الجغرافي (Rindfleish) الى انعدام شبه كلي تقريباً لزراعة الكرمة في «النقرة» وإزدهارها في الجبل لدى الدوزشن. وفي منتصف القرن التاسع عشر الميلادي لاحظ الطبيب (Delbet) (۱۳۰۰). أنه في منطقة بصرى ما كان يزرع الا الحبوب مع استثناء بعض الخضروات مناه.

في عام 1991، وبالاستناد الى مشروع عمل مدون بسجلات مالية عثبانية واضحة (١٩٩٦) وبالاستناد الى مشروع عمل مدون بسجلات معدومة تماماً في كل حوران فيها عدا استناءان صغير اناساب بينها كانت زراعة القمح والشعير تنال حصة الاسد، دون التفريق بين السهل والجيل، واذا ماقورنت هذه المعطيات الثلاث المارذكرها؛

يلاحظ بأن ادخال زراعة الكرمة في منطقة جبل حوران مرتبط الى مدى بعيد بهجرة الدروز الكبيرة في نهاية القرن السابع عشر والتاسع عشر الميلادي .

في العصر العباسي السلجوفي - الأيوبي - لوحظ بعض التدوينات بخبرافين عرب مشيرة للدهشة وهوأن درعا التي تبعد كثيراً عن الجبل كانت مشهورة بعضرها الشهر وقد أشير الى ينوى بأنها كانت ومستودع القمح والحبوب (۱۳۰۰)، ومعنى ذلك، انمه في أوائل العصر المتوسط، لم تكن التقسيات الجغرافية المعاصرة لزراعة الحبوب والكرمة قد توضحت بشكل بارز:

وإذا عدنا إلى عصر ما قبل الإسلام، نجد أن ندرة الوثائق المكتوبة كانت جسيمة، أما بالنسبة للقمح فقد توصلنا إلى العثور على كتابة طريفة في قرية وشعرة، وقد مر ذكرها، وهي تتعلق بمنح أهالي القرية من انشاء ببادر الحنطة على الأراضي المشتركة ويمكن من ذلك، استخاص نتيجتين: أولاهما أن انتاج القمح كان شائعاً في تلك القرية للجاورة للجاء وشانيها، كان الشاغل الأول منع اقامة ببادر على أراض عامة. لفلك وبها أن البيادر هي مرفق خاص لفلك تم منعها، غير أن المعليات المعارية التاريخية هي الأثبت، كونه قد أشير فيا سبق الى "حالات تجيز وضع البيادر في القرى أو قرب الأدبرة. هناك في جميع القرى الأثرية القديمة وفرة في الطواجن البازلية القديمة، ومنها نوعان كانا سائدين منذ زمن بعيد:

الطاحونة الصغيرة وهي فردية وتنالف من قرصين (طبقتين) مستديرين من الحجر البلزلتي، 
تتوضيع الأولى فوق الشانية، فالقرص العلوي هو الذي يتحرك بالدوران بواسطة قبضة 
عمودية، مثبتة داخل ثقب فيه، تمكن من تدوير هذا القرص حول عورمنيت في وسط القرن 
السفيل الشابت، أما الطاحونة التي يقال عنها رومانية، فهي مكونة من جذعين من الصنوبر 
المفرغ، يقوم الرجال أو حيوانات الجربتدويرها على عورها، حول الجذع الثابت على 
الأرض، غير أنها قليلة الانتشار في المنطقة، ويستخلص من ذلك، أن تلك المواد الشائمة في 
كل قرى حوران ليس ها علاقة بانتاج الحبوب بل استهلاكها، وكذلك: فإن هذه الطواحين 
البازلتية ليست منحصرة في حوران فقط، بل توجد في كل مكان تقريباً حتى في الأماكن 
البعيدة عن مواقع البازلت، مثل تدمر حرش مأدبة، في ايطاليا وفي افريقيا الغ. . من 
المخيرة ذات القرصين تبدو وكأنها ترتفي حتى أواخر العصر الهيليني وتستمر حتى أوائل 
القرن العشرين "المالماحنة الكبيرة (مزدوجة المخروط) والمساة بالرومانية، فهي 
معروفة منذ عهد اليونان "الكركن لم يعرف تاريخ اختفائها.

لقد تمكنا من الوقوف على بعض المطاحن الماثية المبنية على مجاري المياه. غير دائمة التدفق، وفي بحر الفصل الممطر، تصبح لديها القوة الماثية الكافية للدوران مثال: على وادي اللواء، وعلى بعد بضع مئات الامتار من شهها وعلى وادي المشنف قرب القريّة، وعلى وادي الزيدي، شمسال بصرى بقليل كانت هذه المطاحن تعمل بموجب تحويلة قناة جر مبنية من الأحجار البازائية، تنقل المياه من مسلك آخر مفتوح شديد الانحدار كان يقذف بالمياه بالفوة الكافية لادارة الطاحونة ومن المؤسف أنها الأن مهدمة، لسوء الحظ، لم يكن يبدو، على هذه المطواحين التي شاهدناها أي أشر قديم، وهي حسب افادة الأهالي عنها، يعمود انشاؤ ها الى ماقبل القرن ١٦ - ١٧ الميلادي، ولكن هذا لا يستثني وجود طواحين مثلها في العصور القديمة.

يبقى موضوع الأراضي الزراعية الذي يحمل الإفادة الباتة. فالقطاعات النادرة للهضبة المثلة على الكليشيهات الجوية الجاهزة، مثل ساسة (Sacée). والأراضي المنبسطة للجبل، والأطراف الشرقية لحوران (مثل منطقة دامتان» (انظر الشكل رقم ۱) كانت قيد التنبية، وذات أهمية منذ العصور القديمة، يفضل رفع الحجازة من أراضيها، وتقسيمها الى أسهم طولانية متوازية، لتشكل حقولاً بعرض وسطي ٣٠ متراً أو أقل وبطول ٥٠٠ متر أو أكثر في كثير من الحالات. ومثل هذا التنظيم لم يكن له أي معنى سوى الاستخدام الامثل في الحراثة وزراعة الحبوب. وهذا ما يعيدنا بالذاكرة الى الطريقة الهندسية المجارية للبيوت السيفية، التي تقودنا الى تفسير سبب وجود العديد من الغرف التي كانت تستعمل مستردعات القمح (انظر فيها سبق) ومن خلال التنقيب يؤ مل العثور على ما يبائل مستودعات القمح (آهراء) الحديثة التي تبنى في العراء.

ان زراعة الكرمة القديمة كانت معروفة جيداً لدينا اكثر من زراعة الحبوب. وقد يمكن وصفها بشكل جيد، بعد حذف بعض المعطيات، غير وثيقة الصلة بهذا الموضوع، فهناك كتابات يونانية، قد تعود الى القرن الشالث الميلادي (۱۳۰۰، حول حماية غرسات الكسومة، نسبت الى ملف زراعة الكسومة الحورانية (۱۳۰۰). لقد عشر فعالاً على هذه الكتابة على بعد مسيرة ساعتين فقيط من جرش، إذن خارج حوران، وليزيادة التأكيد وجدلت هذه الكتابة منقوشة على صخور كلسية يند وجودها في حوران " ، وهناك عملات نقدية في بصري (۱۳۰۰ فسرت وكانها تحمل على أحد وجهيها معصرة عنب. إلا أنها في الواقع تماثيل أغذ ۱۳۰۱ وأخيراً، يظهر اختفاء الكومة في الديكور المعاري في حوران، الملاحظ في مجلد السيد Dentzer. Feydy، وبدراسته للهندسة المهارية في حوران ليس له أي معنى أو تأثير في مجال تاريخ الاقتصاد، لأنه يتناول فقط التغييرات في الفواعد التزيينية.

تبقى الوثائن الاكثر اندفاعاً، بأن الريف القديم للجبل وهو، بكل وضوح مغطى تبزراعة الكرمة، وندعو القارىء الى دراسة وجينئيل، الواردة في هذا المجلد والتي يصف فيها ذلك الريف وصفاً دقيقاً. فقد انتظمت المنحدرات بشكل مصاطب وحددت الملكيات الخاصة بجدران صغيرة عمدودية على حافة المنحني، بينها كان أسفل الوديان، مغطى أو مقسماً الى أبراج مستديرة أو مربعة (الشكل رقم ٢٣) . تبدو هذه المناظر الفوضوية والعفوية . القابلة للتنظيم بوضمح حدود لاحقة (مثل الحقول الهندسية على السفوح) وكأنها تعود الى مرحلة ماقبل العصر الروماني .

لقد ذكرنا آنفا النحت الذي يرجع لما قبل المصر الروبان في موقع وسيم و والذي يعنل الجلل الحوراني ، المغطى بكروم العنب المنا. وبعد سنة قرون ونيف من ذلك، في المصر الأموي، كانت زراعة الكرمة مزدهرة دوماً في الجبل . وقد ظهر ذلك بنتيجة التنقيب في معصرة في موقع وسيم ع. وعلى ضوء تلك الحفريات يمكن أن ينسب الى هذا العصر المتأخر، عدة معاصر المسنب - حصاهما السيد P. Gentelle عام ۱۹۷۸، خاصة ما ورد في الرقم ۹۱ و وهي كتابة عن نموذج لعصرة لها باحث في الرسط مبعنة، ومعصرة أفقية تدور على محورها حول برغي من عن نموذج لعصرة لها باحث في الرسط مبعنة، ومعصرة افقية تدور على محورها سادس على فسيفساء المخيط قرب ومادية ١٩٨٥، في شرق الأردن وقرب وقبر حبر أم البجانب وصوره ١٩٨٠. أن معاصر الجبل هذه كانت مبعشرة في الريف، وهذا يدل على أن العنب كان يعالج في مكانه ، خاصة بعد اقتطافه . ولكننا نجهل فيها اذا كان يستخرج منه الحمر أو اللهبس . ان القرى المحورة في منطقة جبالها . المحسط .

منذ العصر الهيلايني ، وحتى العصر الأموي ، عرفت زراعة الكرمة . تبدلات مردها الى التنظيم وليس التحولات المناخية أو الاقتصادية ، فمن المعلوم أن الأمبر اطور دومتيان أمر بقطع نصف غرسات الكرمة في الولايات ١٩٠٠ ولكن يشك كثيراً بأن هذا الأمر (المرسوم) نفذ بحدافيره ، لأنه ألغي عام ٢٦١ ميلادي بأمر من Probus ولابد للبحوث المستقبلية من أن تتيح بمتابعة التطور الحاصل ، سيها وأن الكرمة في حوران دامت طويلاً ، كونها بقيت أيضاً حتى العصر العباسي .

وحتى الآن لم يذكر عن أي معصرة أو أي أثر واضح لزراعة الكرمة خارج الجبل، بل بالمكس، فإن زراعة الكرمة سيطرت على اقتصاد الجبل القديم، بشكل فعال، ومع ذلك، لا يمكن القول، أن زراعة الحبوب هي الوحيدة في المفسبة، وان الكرمة هي في الجبل، لأن مشل هذا الادعاء يبدو مغلوطاً من وجهة النظر التاريخية، وهو من جهة، غير حقيقي، اذا سلمننا بتطبيق هذا الادعاء على قرى قديمة كانت تتسم بمواصلات صعبة، ومن جهة أخرى، فإن الشكل الخارجي للأراضي الزراعية في المناطق المنسسطة (قبل التلال والهضاب) في الجبل تحمل على الاعتقاد بأن زراعة الجبوب كانت متواجدة أيضاً (الشكل رقم ٣٣). ودعا، الذي مر ذكرها كانت أيلك زراعة الكرمة بعناية ودون اهمال، مادامت دوعا، الذي مر ذكرها كانت أيلك راعة الكرمة بعناية ودون اهمال، مادامت

ومن المؤكدات القصح والكرمة لم تكن تزرع في أراضي منعزلة تماماً، عها حولها، ولكن كانت طوق الزراعة تختلف بالضرورة، في الجبل عبها في المضبة، فهل الري والسقاية كانا مطبقين في كل من هذين الرسطين؟ سو أل دقيق، في أيامنا الحاضرة، لم يطبق الري على مدى واسمع في الأراضي باستثناء بعض القطاعات النادرة من حوران ""، مثال : حول بويضان، شهال براق، يفضل ضخ حديث، وفي ناحية مزيريب، شهال غرب درعا، في أعلى البرموك، حيث المياه الغزيرة، القائدة من الجولان، تسمع بري سبق أن ظهر فيها مضى. أما بالنسبة لبقية الأراضي ينحصر عصل المزراعين، بسقاية البساتين بواسطة مهاه البرك أو المؤانات. وربها كان ذلك نهجاً منهما في المصور القديمة. هناك كتابة في دهاماة من قرى اللجاسم، تعود الى القرن الثالث للبلادي، تشير الى وجود بركة صناعية والى غراسة التين حول منشأة جنائزية، فقد كانت تلك البركة تسفي اشجار التين.

ومع ذلك لم نعر، لا نحن ولا غيرنا حسب علمنا، على أية آثار لأقنية واضحة كانت محصصة للري على نطاق واسع . وفي القرن العاشس أيضاً. كانت حقول حوران Bat وhamniyya والبطحانية برأي ابن حوقل الاستان تزرع بدون ري .

ان فرضية غياب الري في العصور القديمة، لا تتعارض مع الاثباتات التي تبر رها الكتبات والنقوش المديدة، التي تفيد بوجود أقنية لجر المياه، وخاصة من أعلى الجبل باتجاه المضبة، (١٠٠٠)، ولكن لا يوجد أي دليل يثبت استعبال هذه الاقنية للسقابة والري، فتغذية المدن والقرى بالمياه كانت تفرض وحدها انشاء أقنية جر ضعفمة لملء البرك، وإذا كانت الحقول، بالمقابل، غير مروية، فلابد من التساؤل كيف كانت تزرع كل سنة؟. ان الدواسة حول الزراعة خلال القرن ١٩١ الميلادي تبين بأن عصولاً من أصل أربعة كان الدواسة حول الزراعة خلال القرن ١٩١ الميلادي تبين بأن عصولاً من أصل أربعة كان معدوماً بسبب الجفاف (١٠٠٠) وبأن عصول القمح غير المروي، كان بنسبة (١٠٠٠) إلى (٢٠) وهدذا قليل جداً إذا كيف كان سكان حوران الذين كانوا اكثر كثافة من كثافة القرن ١٩١، مثل نلك الميش المزدهر في والذين كانوا المشعر من العيش من منتجاتهم فقط (بخلاف اليوم) متمكنين من العيش المزدهر في يلزمة المدن المحافزة حدود سقاية البساتين وهذا يلزمه أدلة قاطعة، وأسا أن المناخ (حسب الفرضية التي وردت في أول المقالة) عوف في بدء تاريخنا هذا مرجلة ساد فيها مناخ فاقت رطوبته الوطوبة الحالية.

لم نتحدث الاعن القمح والكرمة ، وعرضياً عن الأشجار المثمرة (التين) لعدم توفر الوثائق والمستندات القديمة حتى الأن للزراعات الأخرى في المنطقة . والزيتون هو الذي غاب ذكره في هذه الدراسة ، لأن مناخ أعالي الجبل بارد بالنسبة للزيتون ، وياستثناء ذلك، غهد ويزرع في كل مكنان ، تنتشر بسساتين الزيتون في أيسامنا هذه ، وخساصة على جوانب المنحدرات السفلي للجبل ، ولكنها حتى الأن حديثة العهد، بيد أننا وجدنا في قنوات ، في

باحة المبنى الروماني الشرقي لدار الحكومة عمودية أعيد نحتها، كانت تستخدم، على ما يبدو، كضرض ثابت لهرس الزيتون، وفي الوقت الحاضر ليست هناك أية أدلة أخرى، ولا وجود لمصرة زيتون معروفة إلا في غوب الجولان، مع العلم أن هذه المنطقة هي نقيض المتعات المكسمة لسورية الشرائة.

ان الزراعة المستندة على الحبوب والكرصة، والمستئمرة لكامل الأراضي القابلة للزراعة في حوران ربا فيها الأراضي المنحدرة جداً والمحجرة جداً، والتي لا تترك أية أراض للرعي، الا في بعض القمم في أعلى الجبل وفي حم اللجا. تلك هي خصائص ويميزات الزراعة في حوران، ابان العهدين الروماني والبيزنطي.

### تربية المواشي

ان عدم توفر المساحات الواسعة الدائمة للرعي، لا تعني ان تربية المواشي كانت مهملة بل كانت في القرن 17 الميلادي شبه معدومة، لأن نصيبها من المواشي كان قليلاً، لكنون التربية في الجبل كانت مقتصرة على الماعز والخرفان والنحل المنا وخلال مذا العصر المنوه عنه ليست هناك أية معلومات واضحة وجاهزة تتعلق بقطعان البقر والماعز، وقد أشرنا اعلاه الى بعض الحقائق التي تتعلق بهذا الموضوع فيها يخص البدو الرحل وسكان القرى.

ان النقطة المهمة في الموضوع ، ولو كانت ملفتة للنظر، هي ممارسة تربية الأبقار بشكل واسع ، وهـذا ما قد أشـير اليه من خلال عهارة البيوت؟ . والحقيقة فإن الزرائب التي تشكل حيزاً نظامياً ، في الطابق الأرضي كانت تستخدم خصيصاً لا يواء الأبقار، سيها وانها صممت لهذا الغــرض ولمـدة طويلة ، كها لا نعـرف، بالحقيقة نوعية هذه الـتربية ، هل هي أبقــار للحليب، أو حيوانات للذبع ، أو حيوانات للجر.

أما المدلالمل الاخرى التي لدينا بخصوص المتربية، فهي تتعلق بالكولومباريا (وها والاستان الأموات) وهي كناية عن مجموعة من النقوش والكتابات التي تشير المقوش والكتابات التي تشير الى تشير الى أبراج الحيام . ونترده، في مثل هذه الحالة في الجزم ان كانت ملاحق قبوراته، أو منشآت يستفاد منها منزلياً، لانتاج السياد الطبيعي، مثلاً الله .

ليس من مزيد الآن، حول تربية المواشي قديم في حوران، إلا أنه لابد من انتظار تنقيب قريسة أوبيت ريفي كامل. . ومنذ الآن، يمكن تصور قطمان الابقار في تلك القرى بأعداد كبيرة، وحيوانيات الجر أيضاً، التي تُربّى للعمل. في استثهار الأراضي، وبالوقت نفسه لتأمين اللحم والحليب، وهي تستهلك كثيراً من مياه البرك ومن العلف الذي يؤخذ من منتجات وعاصيل الأرض.

#### الخلاصة

### الرجوم والجدران الصغيرة: سمة حوران القديمة

ان نقطة الضعف الكامنة في هذا العرض، تنحصر في تسلسل الأحداث التاريخية، ويمكن دراسة تنظيم الريف في الأراضي الخاصة، لكي تعطى ببوادر الحلول، وبعد التعود على منظر وطبيعة الأرض، لن يصعب التمييز بالاستناد الي الصور الجوية، بين الجدار الصغير الأثرى القديم أوصف الحجارة القديم لحائط ما. وبين جدار، أوصف حجارة حديثة أو آنية، فهذا الأخير يظهر للعيان رقيقاً، مكوناً من حجارة رمادية أوسوداء ليست مزنجرة Patinée (أي لا يعلوها طبقة غضار قديمة). أما الأخرى، فهي أحياناً بعرض ٢ - ٣ أمتار، وبوجه الاجمال متهدمة ومكونة من أحجار صخرية مغطاة بطبقة كثيفة من الزنجار الأبيض. ومن جهة أخرى، يندرجداً، أن تأخذ الزراعة الحديثة نفس أوضاع الحقول القديمة \_ حسب العرف ـ لأنه يشاهد كثيراً على كليشهيات ـ الصور، اتجاهان للحدود يتقاطعان مع طول المسافمة، فهــو استنتــاج، حسب ظاهــره عقيم، ولكن ما يلفت النظــر، ان الفــاتحين الحديثين تقاسموا الأرض طبقاً لمخططات، لا تمت بصلة الى مخططات الآثار القديمة، ولم يتضايقوا من الحدود والجدران القديمة، طالما كانوا يفلحون الأرض بمحراث خفيف، وطالما يمكنـه خلال بضع ثوان رفع محراثه عن الجدار الصغير القديم الذي يتقاطع مع اتجاهه. وفي حالة ازدواج قطعة الأرض، من السهل جداً تمييز مقسم الأرض الحالية عن غيرها بالاستناد الى اختلاف اللون بين الحقول مرده الاختلاف في الفلاحة والفرق بين الأراضي البور، والفلاحة، وبين القديم المكون من شبكة من الجدران أو الحدود الحجرية، دون الربط باختلاف اللون.

اذا استيمانا استيمان الارض الحديث، وإذا سلمنا يوماً؛ ان استيمان العصور الوسطى قد طبق الانظمة القديمة في جميع ترتيباتها وإلى حد بعيد (وهذا مالايصح في جميع التفاصيل)، يتبقى علينا بلورة فكرة التسلسل التاريخي للمقاسم القديمة الصغيرة، ان نهاذج وإشكال ومظاهر الحقول بسيطة جداً. فهن جهة، هناك حقول متعددة الزوايا تتخللها ربحام صخرية متوضمة بدون أي نظام أوترتيب، حقول يوحي جميمها بمظهر التخاريب المتشابكة عاملاه(الشكل رقم ٢٣) وكان يمكن القصور، بالدرجة الأولى، بأن التخاريب المتشابكة الظاهرة دفي التخاريب المتشابكة تقسيات حجرية صغيرة لها طابع هندسي، وفي أمكنة أخرى، النقرة، حيث تبدو مفطاة بتقسيات حجرية صغيرة لها طابع هندسي، وفي أمكنة أخرى، تشاهد بجموعات من المستطيلات موزعة حزماً حزماً (الشكل رقم ٢ Burd)، وفق اتجاهين متماهدين، وأخريراً هناك مقاسم مستطيلة وطويلة جداً ومتوازية، على قطاعات واسعة من

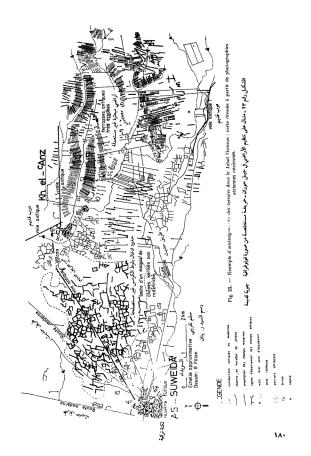

الأراضي، تفصل بينها خطوط حجرية (جدوان من الحجارة الصغيرة) ونيسية متباعدة بمقدار ٢٠٠م، وخطوط ثانوية متباعدة بمقدار ٣٥، تقريباً، دون تاكيد في دقة القياس (الشكل رقم ١) فالشكل الأخير موجود بانتظام كبير على أطراف حوران الشرقية، أما الشكل الروماني فهو في كل مكان تقريباً وخاصة بجوار المواقع الكبيرة المعروفة بأهميتها في المصر الروماني.

هناك نقطة استدلال واحدة، تسهل لنا الاقتراب من الوصول الى التسلسل التاريخي لظهور تلك المظاهر في حوران، انها التقسيهات الرومانية الصغيرة التي تمت دراساتها في كل مكان تقريباً، من الامبراطورية، والتي وصفتها نصوص (gramatidi) غروماتيسي، لايتضح تماماً، فيها اذا كان المقياس المستوي Centuriation ، وهو الأداة الأولى للمسح الطبوغرافي الـرومـاني، قد طبق في حوران؟ فإذا صح ذلـك، يكـون قد نفذ فعلاً في الهضبة، التي لم يتم حتى الآن كشف صورها الجوية كشفاً كافياً: لذا لابد من التحفظ هنا. ولكن العلماء النظريين في مصلحة المساحة الرومانية ، اشاروا الى صيغة أخرى للمسح per strigas et scamna et en laeinae وهي صيخ كانت سارية المفعول في الولايات، ولكنها حتى اليوم لم تدرس إلا قليسلاً جداً (١١٠). ان تقسيسات الأرض الى أجراء في حوران حسب نظسام المستطيلات وعلى اتجاهين متعامدين، تبدوأنها من تقويم الـ Strigation Scamnation ويوجد مثال جيد منها في الشكل رقم ٢. شرق بصرى وحول «Burd» وكانت الأرض مقسمة وفقاً لاتجاه يرتكز على مسار الطريق الروماني بصرى - صلخد (الذي انشيء حوالي أواسط القرن الشاني للميلاد(١٩٠٠)، والخطوط الحجرية تفصل مقاسم من الأرض بعرض ٢٥٠ متراً (أي ٧ actus) متجهة تارة نحو الشيال والجنوب وتارة نحو الشرق ـ غرب وهذه الأشرطة الأرضية مقسمة بدورها بخطوط عمودية بشكل مستطيلات بعرض ٧٠ متراً (أي actus ۲) التي تساوي ٧٥, ١ هكتاراً (Jugera ۷) (٢٠٠٠). وإذا تم التقدم نحو الشرق وإلى الشمال الغربي من قرية (القريا) نجد وضعاً عمائلًا مؤلفاً من قطع أرضية تساوي ٢٤ (Jugera) وهي بطول يزيد مرتين عن العرض، وهذا ما يتوافق تماماً مع اصول ومبادىء Strugation-Scamnation التي حدّدها (هيجين Hygin) (۱۷۷۰) ومن هذه الواقعة ووقائع أخرى أيضاً، يعرف السجل المساحى الروماني المتزامن مع (أوبعد ذلك بقليل) تنفيذ الطريق الروماني. ولم يكن هذا الاسلوب سائداً من قبل، بل كان مرتبطاً، بهذه الحال، مع زمن بناء مدينة وبصرى، على وجه التقريب. (الشكل رقم ١) يشير الى نموذج أكثر انتشاراً، يتفق ومصلحة المساحة الرومانية، حول نظرية القطع (lacinae). وهو سائد بصورة رئيسية على الأطراف الصحراوية في حوران، في قطاعات برزت متأخرة نسبياً. وفي مثال (الشكل رقم ١)، لعب جوار قصبة وامتان، مدينة الحامية، دوراً مافي توزيع الأراضي في الشرق منها

الى عاربين قلماء من الجيش كاستميار أدلي، ومقاسم الأرض ذات الشكل العفوي (غير الهندسي، عكست الوضع الداخلي) لتوطن الريف، كقاعدة عامة، ولدينا حجتان واضحتان بهذا الشأن: من جهة أولى وفي كثير من الحالات، يصادف وجود قطعة أرض قليمة غير منظمة، وقطعة أرض أخرى قديمة منظمة (بلا شك رومانية) متوضعتين الواحدة فوق الاعربي، ولا يعقل أن المزارعين دمروا أو أزالوا الحلود النظمة والقانونية لوضع شكل جديد، وبالقابل، يمكن أن ندرك بأنهم ارغموا على التخلي عن شكل قائم، لضمه الى وحملة انششت بأواصر ادارية، رومانية دون شك، من جهة أخرى، فإن دراسة المعجم الجغيراني التربي منظمة أصرى، فإن دراسة المعجم المؤمني التأثيل التربي من طلقة وسيح - قنوات، بدأت تعطي ثهارها. مثال على ذلك، الطويق الأثري للمستقيم، وقنوات - سيع ، عيناز جميو مرق (لحبات) الأرض غير المنظمة لهذا الوادي، الذي يمرون الديس من ظهروها، بينا يقوع هذا الطريق بانعطانة وحيدة، ليدور حول مدفين قمنا بتنتهب الطريق قد تم فتحه، قبل أواخر القرن الأول الميلادي، كما أن تنمية هذا القطاع ابتدأت قبل المصر الروماني، وحتى قبل بناء المدفن الأدي يدوره وجد مبني على أرضية حجوية أقلم منه الما

إن تاريخ ريف حوران، وتاريخ الحياة الريفية في هذه البلاد، بدأ يخرج من الظلمة، فهنساك بدأ التنظيم الكتيف جداً لنساطق قابلة للفسلاحة بشكسل ملموس قبل ضمها اللى اللولايات الرومانية وقبل بدء استيلاء الرومان على المنطقة بكل تأكيد. هذا القرار كان يتسوخى اجراءات عملية هشل حماية المزروعات من المواشي ومن السارقين، (حبس ملموسة وفقاً لترتيب هندسي محدد. وهذا هو الاسلوب الذي حقق تراء القرى الذي كان سائداً في القرن الأول قبل الميلادات (أي قرب نهاية الثلث الثاني من هذا القرن)، بواسطة توطيد الطمانينة الدائمة، ثم بعد السيطرة الرومانية، بواسطة خطة جر المياه المقررة على نطاق واسم، هذا الاثراء أخذ طابعاً متجهاً لانطلاقة اقتصادية حقيقية

لعدة أجيال، فإن القرى الحورانية كانت تتمتع بانطلاقة ديمغرافية مزدهرة، كانت المدنة أجيال، فإن القرى الحورانية كانت تتمتع بانطلاقة دومغرافية مزدهرة، كانت الرزاعات تمتد بهيداً حتى انها غطت مجمل المنطقة راكثر من اليوم أيضاً، بواسطة تعزيل الحجارة والروم بشكل منظم، ضمن انظمة مساحية، تبدلت أحياناً وفقاً للقوانين الرومانية التي غالباً ما كانت تتوخى التنمية الراعية للأراضي البكر، وقد زادت شبكة الطرق كثافة وزاد العمران الزراعي والعام في بادىء الأمر، ثم اتسع العمران الخاص ما أبان تقدم الازدهار في البلاد.

في وقت مضى من العصر البيزنطي، في الشرن الخامس الميلادي تقريباً. عرفت المنطقة تبدلات ملحوظة جاءت مع عودة سيطرة الرحل وتوطن مجموعة من الأدبرة ومن القرى الصغيرة الفقيرة. ولم يشكل الفتح الاسلامي في عام ١٣٥ أي انقطاع رئيسي في الوضع ١٣٠٠ (

(ذكرت المعاصر في العصر الأموي سابقاً) بل تمخضت عن ازدياد قوة هجمة العرب الرحل. 

ولكن متى وكيف بدأ التخلف في حوران . فه أما بقي مجهولاً . ولكن الأسباب التي يمكن 
التلارع بها ليست قليلة ، فمنها الاستشار المكتف للأراضي \_ زيادة رعي المواشي \_ المناخ 
شليد الحرارة خلال الفترة مابين ١٠٠ \_ ٥٨٠ ميلادية ١٠٠ \_ احتلال الأمن المتزايد، خاصة 
بعد انتقال السلطة من دهشق الى بغداد ١٠٠ أوفي مستهل المصر العباسي المضطرب ، بسبب 
النهب والسلب، وقدوم موجات البدو الرحل (وهذا على ما يعتقد نتيجة الانحطاط وليس 
سببه ). وأخيراً فقدان المنافذ التجارية المهمة ، خاصة المنافذ التي كانت تتمثل بالمدن 
السورية التي تعرضت لويلات الحرب وللأمراض الوبائية .

ان متابعة البحث حول كل ذلك، ستيح تكوين فكرة اكثر صحة عن هذا التدهور الدي هو بالأصل لم يكن مضاجئاً. فقد أصبح المستوى الأعلى لاستثيار الموارد الزراعية الطبيعية في حوران، التي أصبحت أرضاً مغطاة برك المياه. أما في الجبل فقد تبدل الى سلم من المصاطب المتدرجة، حيث، يضترض، في سبيل تماسكه ضرورة تلاحم عدة عوامل متوافقة - ديمغرافية - سياسية - تقنية - مناخية، وعلى سبيل المثال يمكن تفادي صفة التخلف.

ومع ذلك نشك كثيراً، بأن الانحطاط أشر بالقرى بقدرما أشر بالمدن، وبأنه كان سريع الفاعلية ولا تراجع فيه. وإذا أريد الحكم بياهية هذا الانحطاط بالاستناد الى الخزف المكتشف، فإن قرى حوران، في العصرين الايسويي والمملوكي كانت مزدهمة بالسكان، وإزدادت كنافتها السكانية. في نهاية القرن ١٦ أكثر من ازديادها في القرن ١٩ ميلادي (٣٠٠). رخم عودة استيطان المنطقة بعروز الجبل اعتباراً من القرن ١٨ ميلادي.

وعلى القارىء أن يتفحص الطبيعة الغامضة والمشكوك بها لهذه النبذة التاريخية إن التاريخ الاقتصادي لحوران القديمة لم يعد منذ الآن مجهولاً لدينا. وأخيراً فإن الوضع الاجتاعي للقرى وتطوره الذي بقى في الظلال لم يلحظ: مثل الأراميون الحضريون ـ البدو الرحل الذين تحضروا ـ المزارعون الاغنياء ـ الفلاحون الفقراء ـ وربها العبيد ـ قواعد تقسيم الرحل الذين تحضروا ـ المزارعون الاغنياء ـ الفلاحون الفقراء وربها العبيد ـ قواعد تقسيم الأرض . أساليب الرزاعة ، كل ذلك يجب أن يكون هدفاً لبحوث ودراسات طويلة ليمكن الاستفادة منها قبل أن تحد من اهتهامنا ، الاحجار والغرين والفخار المكسور في هذا الجزء من سورية .

فرانسوا فيلنوف عمان أيار ١٩٨٥

## ملحق اضافي أيار ١٩٨٥

كتبت المقالة التي تحت قراءتها - في معظمها - في عامي 1940 و (1940 ، ومن واقع مهلة النشر، فقد تم اعادة النظر فيه خلال عام 1940 ، وعوضاً عن اعادة كتابة نص البحث المذي بدت لنا فرضياته الأساسية سليمة وعن ادخال ، المعطيات الجديدة المكتسبة على أرض الواقع بين عامي 1941 - 1940 ، فقد اقتصرنا تحديث النص تبعاً للمراجع الأكثر حدالة.



أ ـ المسيفرة البيت رقم ١ ـ جدار خلفي (شيالي واجهة خارجية)



ب) الكرك بيت رقم ١ - واجهة (انظر الصورة رقم ١٦)



ح) الهياث: بيت فلافيوس سيوس مهاية القرن السادس ب. مـ الزاوية الخارجية في الشهال ـ الشرقي



آ ـ نوى ـ البيت رقم ٣ ـ تفصيـل الـواجهـة الشـهالية المطلة على الباحة (الصورة رقم ١٧) الطابق **الأسفل ـ** أبواب الفرف F و G وكوة



ب) أم الزيتون ـ البيت رقم ٢ ـ الواجهة (انظر الصورة رقم ١٤)



آ) أم الزيتون البيت رقم ٣ - ا**لواجهة (انظر الص**ورة رقم ١١)



ب) المسيفرة - البيت رقم ١ - الزاوية الشهالية الشرقية للفرقة الرئيسية في المطابق الأسفل



آ) كفر شمس البيت رقم ١ - الطابق الأسفل - الغرفة ٨ نحو الأسفل باتجاه الشرق (انظر الصورة رقم ١٩)



كفر شمس - البيت رقم ٢١ - الطابق الأسفل - الواجهة الغربية - حنت الباب العائد للفرقة ٨



آ) نوى البيت رقم ۲ ـ الواجهة الشيالية (الفرقة A) (انظر الصورة رقم ۲۰)





ح) كفر شمس : البيت رقم ۲ ـ صليب بارز على السقف المزين وعلى عوارض الباب أمام الفرفة رقم A ـ (انظر الصورة ۲۱)

ب) نوى البيت رقم ٢ ــ الطابق الأسفل الغرفة رقم ١ ــ الجزء الشيالي من القوس (انظر العمورة رقم ٢٠) ١٨٩



آ) كفر شعس : البيت رقم ۱ ـ زاوية مغطلة بين البناء الغربي (على اليسار) وبين النسال (على اليمين) انظو المشكل رقم ۱۹ غرفة سعدينة وسط على المستوى ۱ ـ غرفة معتنى بها على المستوى ۲



ب) كفر شمس: البيت رقم ۲ - اقتلاع الدرج الخارجي والقرص (مستوى ١) في الواجهة بين أبواب الفرف
 ٢٦ (انظر الشكل رقم ٢١)



ج) نوى البيت رقم ٢ سقف الغرفة A



آ) حول قرية الهيت في (Sacoe) الحدود الأثرية للحقول (عمل مساحي قبل الروماني) وزراعة حديثة



ب) شيال قوينة وامتنانه آلمار عصل مساحي هندسي من العصر الروماني (الشيال هو على اليساوي (الشكل رقم ١)

#### هوامش

1- A. 11. M. Jones The Citie of the Eastern Roman Provin ces 2nd, ed, Oxford, 1971, pp. 289- 290 C'est noues qui traduison.

2- H. C. Buller et coll. Publication of un american archaestogical expedition to syria in 1899- 1900, New-York, 1904- 1914 desormais cité comme: Paaes, id, publications of the princeton University Archaelogical expedition to, Syria in 1904- 1905 and 1905. Leyden, 1913- 1949, désermais eike Comme PPuses.

٣ ـ مقدمة السيد M. le Giay في مؤلف J. M. lassere أن إنسانية السكان في أفريقيا الرومانية منذ سقوط قرطاجة حتى نهاية حكم اسرة سيفير (Govere) (Govere) و (146 a C.235 p.C) Paeis (977) } \_ (G. Tchaleuko) القرى الأشرية السورية الشيالية الكتلة الجبلية لـ (Belus) في المصر الروماني (باريس 1907 ـ 1908)

ه ـ ابتدأت الدراسات بهذا الحصوص اعتباراً من عام ۱۹۸۳ نحت ادارة (Birmer) الذي قاد العديد من التنجيبات الموجهة نحو آثار العصر البرونزي والعصر الحديدي (الذي كان يصعب تحديد) وأيضاً نحو آثار العصر الفارسي والعصر المباليني انظر (Firmana) التنظيم المباليني انظر (Firmana) التنظيم و وبخصوص السؤال عن أعيال Firmana وانشر (F. villemove) التنظيم في قرى حوران القديمة من القرن الأول قبل المبالد الى القرن السابع بعد المبالاتي المبالدة الى القرن السابع بعد المبالاتي المبالدة على المبالدة الى القرن السابع بعد المبالدي المبالدة على المبالدة الى القرن السابع بعد المبالدي من الأن وصاعداً يذكر بحوث .؟ المبالدة المبالدة الى المبالدة من قبل السيد (H. Sarle) من الأن وصاعداً يذكر بعوث .؟ (يارس H. A) المبالدة المبالدة عن المبالدة عن المبالدة عن المبالدة المبالدة

- السيد C. Safadi عبدر وليكية سورية الجنوبية (نائسي ١٩٥٦) الحريفة المطرية لحوران Clmatie Atias) عبدر وليكية سورية المختوبة والمسادا بلوية - قسم مناخ دمشق ١٩٧٧ - الحريطة رقم ٤ - الحريطة رقم ٤ - المدلات السن بة مطهل الأمطار.

H.C.Butler (P.P. U. AES) IIA ... A

٩ ـ خاصة

G Rindfleisch Die landschaft Hauran in Romischer 2eit und in der Geganrart Z DPV 21, 1898 pp. 1-16 G sehum ocher per dscholam ZDPR 9,1886 165-368- idem Das sudliche, Basam Z Dpr, 20, 1897-pp, 67-227

١٠ ـ السيد سارتر كتابات يونانية ولاتينية عن سورية ١ ـ ٨ ـ الفصل ١ ـ بصرى باريس ١٩٨٢.

١١ - م - ادام - دراسات المولاية العربية بعهد الرومان وبيزنطة - اطر وحة على الآلة الكاتبة للسيد p.D
 منشستر - ١٩٧٩ وايضاً كتابات عن حياة فرى جنوب صورية خلال الحكم الروماني وأوائل الحكم البيزنطي - بيروت ٣١ - ١٩٨٣ . ص ١٩٧٩ - ١١٥٠ حاس G. W. Bowersock . العربية الرومانية كمبريدج ماس
 لندن ١٩٨٣ و . M.J Denizer . الم. J. M.J Denizer . المادن المعربية الموافقة كمبريدج ماس

التنفيسات الأثرية في وسيع، والاتر الهلليني في سورية الجنوبية 14x1 GPA1 ص ١٠٢٧ ص ٢٠ ج. م دانشزر و(ج - دانشزر د فربعني) وفيلكينف د ف زيريمر - ست رحلات تنفيب في وسيع، التطور والزراعة المحلسة في سورية الجنسوبية به C. P. 14x1 ب Millostungon. Damaszror جو دانشزر. ابعمان حول الزعارف الهندسية الأثرية في سوريا الجنوبية في العصر الهيلليني والروماني - ١ الإيراب اطروحة المرحلة الشائق على الآلة الكاتبة - كلية باريز ١ - ١٩٧٩ - ج. م دانترر بالتعاون مع ف فيلكينف. القرى في سورية الحرومانية في الحديث عن تنظيم المدن الشرقية، in de Léneius بإريز محموعة Jesn Deshays باريز

١٧ - لابد من التنويه باننا مدينون للسيد Dentzer ... اللغيانة والوقارة التي إبداها أعضاء مصلحة التنظيبات، ولا يسمنا الا أن تفدر المسالدة الملقة، وحسن الفيانة والوقارة التي إبداها أعضاء مصلحة التنزل إلى المسلمة الأثار الذي اتعالى الثاني إبداها أعضاء مصلحة الأثار الذي اتعالى الثاني إبداها التنظيبا المسلمة الأثار الذي اتعالى الثاني بالدير العام المسلحة الأثار الذي اتعالى القيام بلد التنظيبات الملتية المسلمة والأظهار مدى فائدجا، والمدكور البني الدير العام المسلحة الأثار الذي اتعالى تفهم وصدادة قي والمدي مسلم الثاني بسرى مسلمات المسلمية الأثار الدي يسرى - مدير الأثار في المسويداء الذي يستطفه وحسن امتهامه اتعالى العمل في جبل العرب، كما أثنا لاتذكر مساهنة ومسلائل إلى المسلمية والمسلمية المسلمية في المسلمية المسلمية المسلمية والمسلمية المسلمية المسلمية المسلمية المسلمية المسلمية المسلمية المسلمية والمسلمية المسلمية المسلمية

Récomment: W. Held Das ende der progressiven Entwicklung des Kólovales am Ende des 2 und "\t\* in der ersten Halfe des 3 "Jahrhundeuts in Rifflisehen, imperium, Koio 53 - 1971- P.P. 239- 279 M. Hazza, Terra è Forme, ei dependenza nell' Impero 'Romano

الأرض والفلاحون التبايعون لها في المجتمعات القديمة (الندوة التي تَمَت في بيزانسون يومي ٢ ـ ٣ أيار عام 1972 - بار م: ١٩٧٩ ص ٤٤١ - ٩٣٤.

 ١٤ - ب. ببرل \_ نبذة من التاريخ الريفي لبيزنطة المجلة التاريخية ٢٠٩ ـ ١ ١٩٥٨، ص٣٣ ـ ٧٤ . ش . ج أوسترغورسكى : المجتمع الريفى البيزنطى \_ بيزانسيون ٣٣ ـ ١٩٦٢ - ب ١٩٩٣ - ١٩٦٦ .

15- J. Bradford Ancient lansdacapes, Stadles in Fild Archaeology, Londre, 1957, ch 4 Roman centuriation a Plenned landscope, pp. 145-2/6-pb 38-51.

16- D. Sperber, Aspects of Agararian Life in Roman Palestine 1- Agrievitural Decline in Palestine during the later principate Aufstieg und Niedergang der Römischen vell, 11,8, 1977, pp. 397- 443.

17- R. Mac. Mullen, Peasants, durinj, the principate, vbid, 11, 1, 1974 pp. 253-261.

F. Villemeuve \_ 1.A بحوث 323 -717. pp. 317 أول تأليف حول ترتيب من عيارة البيوت.

19- L: H- e Butler, Desert Syria, The land of a lost cwilization Geographicale Review 10- 1920, pp. 77-408.

20. K Butter Qualifranty Straligraphy and Climate in the Neus East, New-York, Londres 1958--.122.
17 - إن أول تحليل لتربة البالينوجيلك حقة غير pm Girard هي قالوت (cra du CNRS) على مسطرة قدرت
لا قبل المصر الأموري (نتيجة النتيجية في سع - A) وهي مستقيمة (أي حوض من رخام في وسطه نافورة مياه)
herbaceae
ما أسفل حوض المعصرة . وكمانت نتيجة التحليل بها يلي : أشجار £\$ . \$\lambda = 1 شعار كالمحدود
1 - و AP, وها يغير وجود سابق لوف كثير الانتجار

٢٢ ـ معطيات التقطت عام ١٩٧٩ وعام ١٩٨٠ من قبل المؤلف وعلى مقربة من أهالي المجدل.

۲۳ ـ الفرضية الحديثة (صادرة في Boreas) للسيد Geographial Patterns. T. M. Lwigley.

of cimatic enange - 1000Be. 1700AD, interm Final Report to N. O. A. A. us. Dept of Commerce under contact n°7-35207, 26. 9. 1977, 80p. fait opparailre, pour le proche- orient, une Suite de fluctuation من ۷۰۰ ـ ۳۰۰ قبل المبلاد، درجمات الحرازة متخفضة عن العادية حالياً (التصف الأول من القرن العشرين) مع ميل الى اللخه فيا يين ۷۰۰ ـ ۵۰۰ عام قبل المبلاد.

٣٠٠٠ ق . م - ٢٠٠ ب. م فراغ في المراجع الوثائقية .

٠٠٠ \_ ٥٠٠ ق. م عودة الدفء، هطول أمطار أدنى من العادية في الوقت الحاضر.

٠٠٥ ـ ٢٠٠ ق. م متبدل ولكن يميل الى البر ودة.

. ٩٠٠ م. م. م. المصودة الى المدفء هطمول امطبار قليلة الغزارة ولكن مع درجات حرارة متوسطة ولكنها أدنى من درجة الوقت الحاضر.

٩٠٠ ــ ١١٢٥ ق.م حقبة زمنية أكثر برودة وأكثر رطوبة.

تعن مدينون لحذه المعلوسات للسيد Paleynologue, J. L. Borel في قطباع طم النبسات وعلم البيشة النبساتي في جامعة غويشويسل ، وفيها يخص الفقطة التي تهمشا . فالموضوع المهم سيكون ، الحقية أو المرحلة المناخية المناسبة للزواعة في القرن السادس ب . و يتبعها مرحلة أدق في القرنين السابع والثامن .

r. Haguet ـ ۲۶ يعسوت في شكـل الأرض Gesmorphologique في منطقة شهبا (سورية الجنوبية ـ دراسة منطقة بركانية ، بعث السيادة باريس 1 ـ 1970 ـ الحريطة بشكل الأرض 10000 للتطقة شهبا.

٧٥ - السيد صفدي op. elt البحث رقم ٦ الخريطة الهيدروليكية لحوران.

27 - المرجع نفسه .

٧٧ - حول جغرافية الجولان، آ. باغ ومنطقة الجولان (اطروحة الدكتوراه) باريز ١٩٥٨ - السيد ص. خير، أقليم الجولان، دهشق ١٩٥٨ بالعربي، اطروحة د. أوربيان: الجولان علال العصرين الروماني والبيرنظي طبوغرافيا: متياباتنية الاقتصاد. ديس ١٩٧٩ الجامعة الامريكية تيويورك الجامعة الدلولية للميكروفيلي حآب اربور ١٩٧٩ بحت الجغرافيا التاريخية لمنطقة وأثارها المندسية، وحالياً للاكبال من قبل و. د. دومان ewosh and christino communities in the roman and Byzantine Gaulanitis. a study of the Forman and Evidence from Archaeological Survoys. P. E. 9. 1982, pp. 129- 142 Sottlements of the Roman and

Byzantine périods on the Golan Heights IEj. 33. 1983. pp. 198-206. pl 20-22.

قرى ومسكرات بيزنطية في الجولان 12 - 12 منام Oster Byz 12 با مستركرات بيزنطية في الجود 17 من 17 منام 17 منام الموضعات المحمدة الأخيرة غير مؤكد . وكيا بين M. Dumand, L. Duberret التوضعات المحمدة الأخيرة غير مؤكد . وكيا بين 18 منام 18 وجود كمية كبيرة من المطلحة المكسسة المينوانية . الميض مهما مساقاً بالحمم قرب موقع وخربة الاساشي، على طرف الصفاء المسلمة المستحد الموافق المستحد موالذي المستحد الموافق المنام ا

٢٩ - سفـر تثنيـة الاشــتراع ٣، ٤ - ٥ يشــوع ١٣ - ٣٠ ـ ٣١ والملوك الأول ١ ـ ١٣ انظر ق . م آبل جغرافية فلسطين باريز ١٩٦٧ ـ ١ - ١ صفحة ٢٧٤ .

٣٠ ـ سفر تثنية الاشتراع ٣ ، ٥

۳۱ ـ آ. ابنو عسناف ـ تل عشيرة في جنوب سورية ۱۹۳۱ ان ۱۹۳۳ ـ ۱۸۸۵۵ ـ ۱۹۳۳ ـ سس. ۱۳۳ ـ ۱۲۲ ـ ۲۰ انزل عشيرة ۲ ـ ۱۹۸۵ ۱۹۳۷ ۱۹۸۸ ۱۹۳۹ می ۱۹۹۱ می ۱۰۱ ـ ۱۹۸۹ ۱۹۹ می مستوی عصر پرونزی حدیث ـ عصر الحدید الثانی ـ المصور الحیللینیة والعربیة .

F. M Abel Op . cit., n. 29, t. i, p. 275 .. \*\*

33-c. M. Kraay, P. R. S. Moorey, two Lifth century Hoards from the near- East. R. N. 6. 10- 1968, 181-210 pt XIX- XX.

34- Publ. della soc. ital. par la ricerc. del pep. gr. e lat in Eg., pupiri greci e latini IV Florence, 1917, No 406 = Paj iv 406) C.C Edgar. cat. Gén. des Anta. Eg. du museé du Caire, Zenon Papyri 1, le Caire 1925 No 59004 (= PCZ 59004). 1 Maceabées 5, 9-54, il Maceabées, 12, 10-16.

٣٥- انظر. 0 أورَبو خطوطات زينون - باريز ، ١٩٥٣ ، ص 25 - 50 و لادوران - يونان في فلسطين خلال القرن الشالث ق. م. رحلة زينون من وكونوس، (٣٠٠ - ٢٥٥) بحث قدّم في مدرسة الكتباب المقدس والآثار الفرنسية في القدس - أيار ١٩٨٤ - س ١٤٠ - ١٤٣ انبي اشكر المؤلف الذي اشركني في البحث قبل نشره .

36- S. Mittmann, Zenon im ost jordanland, in E kutoch, A Kuschko Archaologie und Aites testument tübingen 1970- pp. 209- 210 et X Durond, op cit. No 35 pp. 37 et 45.

۳۷- في سبيل عاولة شبه مقنمة من حيث التفاصيل، تطابق المواقع (مكابي ٥ - ومكابي ١٢ انظر ف. م آبل - تل حمد في حوران ١٢٦/٥٥ مام ١٩٥٦ ص ص ١ - ٥ ١٩ ا

۳۸\_PPUAES - ۴۸ \_ آ ـ رقم ۱۰۰ .

۳۹ - PPUAES – آ ـ رقم ۱۹۷ . ۶۰ ـ ع ـ دانتز ر ـ فيدي ـ حول معبد يقال أنه يدهي دوسارس في سيع سورية ۵۰ ـ ۱۹۷۹ ، ص ۹۳۵ ـ

. 444

٤١ ـ فلافيوس جوزيف الآثار الرومانية ١٥ ـ ٥٤٥.

٤٢ ـ المرجع نفسه ١٥ ـ ٣٤٢ ـ ٣٦٤.

٤٣ ـ سترايسون (الجغيرافيسا) ٢ × ٢ ، مدا النص يعبود لأوائسل القيرن الأول بعد الميلاد وكان موضوع صلح نفذ تحت اشراف الرومان

outa xtnais áypwv unnoxe

auvaywyai u1u1a iwv

unopuyai zatá ynix xul orinxula

xolun ketú twv Boexyuatwy olaitia

ai ye ymv tioo1uol qtevai zii za o' Eua mapepzoyévwv

45- J. G. Wetzstein Reiseberieht über Haurán und die trachonen, Rerlin 1860. pp. 44- 46. W. p. 5\$4 passim, PPUAES G. W. BOWersock, Areport on Provincia Arabia. J. R. S. 61, 1971. pp. عشال: \$ - مشال:

٤٧ ـ مقالة السيد M. Sartre (روما والنبطيون في نهاية عهد الجمهورية (٦٥ ـ ٣٠ ق. م) R.E.A (روما ١٩٧٩ \_ ص ص ٣٧ \_ ٣٥) يلح بحق. حول طوعية النبطيين القسرية لروما منذ الثلث الثاني للقرن الأول

£A \_ انظر الحاشية رقم (٤٠) \_ لايعرف في الوقت الحاضر عبادة Culte النبطين في سيع بحسب النقوش الكتابة ورسم الايقونات، ان خصائص معبد الجنوب الشرقي الذي كان يتمتع بواجهة ذات تيجان نبطية لا تزال غير معروفة .

84 - السيد M. Sartre (بصرى والعربية) الاطروحة المنسوخة - ليون ١٩٧٨ pp ١٩٧٨) بصرى، باريس . 14A0 SP-B.A.H

. ه .. J. t. milk- cf قبيلة بني عمرات في الاردن في العصر اليوناني والروماني 19.4 .. ٢٤ A. D. A. S صفحة . ٤٦

١٥ - آ - مكاير ٥ - ٢٤ - ٢٦ .

o - مكتبة فوتيوس vol. R. Henry - ed 197 Q 727 cod ، تفسير غير مقبول للمرور في مؤلف Dussand و Macler رسالة في المناطق الصحراوية في السورية الوسطى صفحة ٢١) تفسير حازق ولكنه ملتوى كثيراً في مؤلف c. clermant Ganmeau في المجموعة الهندسية التاريخية الشرقية)

أ\_ جلعاء بلاد جبلية في فلسطين (المترجم). ٢- ١٩ - ١٠ - ٢٠ - ٢٠ - ٢٠ - ٢٠ - ٢٠

20 ـ لـ P. Briant القرى والمجتمعيات القرويية لأسيبا الفيارسية والهيللينية P.P \ 400 ـ 10 J.E.S.H.O

٥٥ ـ السيد س عبد الحق ـ المواد المكتشفة في نوى A.A.S ـ ٥ ـ ١٩٥٤ ـ ٥ -١٩٥٥ صفحات ١٦٣ ـ ١٨٨ N. Salibi, A. Bounmi pl - 11 والنتائج الأولى للتنقيبات في مقبرة أم حوران (في العربية) - AAS, 6, 1956, pp. 8

24, 13 pl, 1 plan H.t 1 . 14 W . 07

147

Oceaarea de Maurelanie). p. Levau - ov ملينة روسانية وريفها ياريس ١٩٨٤، وخاصة في المبقحات ٤٨٦ - ٨٦ - دراسة تطور الريف الزراجي في المصر الروساني تتيجة تنقيب في الأرض، مثال تطاع - ٤٨١ ما الما التنقيب الالتري المدارة - ١٩٨٥ من الما التنقيب الالتري والأسمهام في معرفة قرية من المصر الروساني في افريقيا الشمالية . المدينة الأثرية وتنظيم الفراغ الريغي من حاضرة ( 1٩٨٥ - ١٩٨٣ - ٥٠٥ الريغي من حاضرة ( 1٩٨٥ - ١٩٨٣ - ٥٠٥ الريغي من ١٩٨٣ - ٥٠٠ الريغي من حاضرة ( ١٩٥٠ - ١٩٨٣ - ١٩٨٣ - ٥٠٠ الريغي من حاضرة ( ١٩٨٥ - ١٩٨٣ - ١٩٨٣ - ١٩٨٣ - ٥٠٠ الريغي من حاضرة ( ١٩٨٥ - ١٩٨٣ - ١٩٨٣ - ٥٠٠ الريغي من حاضرة ( ١٩٨٥ - ١٩٨٣ - ١٩٨٣ - ١٩٨٣ - ١٩٨٣ - ١٩٨٣ - ١٩٨٣ - ١٩٨٣ - ١٩٨٣ - ١٩٨٣ - ١٩٨٣ - ١٩٨٣ - ١٩٨٣ - ١٩٨٣ - ١٩٨٣ - ١٩٨٣ - ١٩٨٣ - ١٩٨٣ - ١٩٨٣ - ١٩٨٣ - ١٩٨٣ - ١٩٨٣ - ١٩٨٣ - ١٩٨٣ - ١٩٨٣ - ١٩٨٣ - ١٩٨٣ - ١٩٨٣ - ١٩٨٣ - ١٩٨٣ - ١٩٨٣ - ١٩٨٣ - ١٩٨٣ - ١٩٨٣ - ١٩٨٣ - ١٩٨٣ - ١٩٨٣ - ١٩٨٣ - ١٩٨٣ - ١٩٨٣ - ١٩٨٣ - ١٩٨٣ - ١٩٨٣ - ١٩٨٣ - ١٩٨٣ - ١٩٨٣ - ١٩٨٣ - ١٩٨٣ - ١٩٨٣ - ١٩٨٣ - ١٩٨٣ - ١٩٨٣ - ١٩٨٣ - ١٩٨٣ - ١٩٨٣ - ١٩٨٣ - ١٩٨٣ - ١٩٨٣ - ١٩٨٣ - ١٩٨٣ - ١٩٨٣ - ١٩٨٣ - ١٩٨٣ - ١٩٨٣ - ١٩٨٣ - ١٩٨٣ - ١٩٨٣ - ١٩٨٣ - ١٩٨٣ - ١٩٨٣ - ١٩٨٣ - ١٩٨٣ - ١٩٨٣ - ١٩٨٣ - ١٩٨٣ - ١٩٨٣ - ١٩٨٣ - ١٩٨٣ - ١٩٨٣ - ١٩٨٣ - ١٩٨٣ - ١٩٨٣ - ١٩٨٣ - ١٩٨٣ - ١٩٨٣ - ١٩٨٣ - ١٩٨٣ - ١٩٨٣ - ١٩٨٣ - ١٩٨٣ - ١٩٨٣ - ١٩٨٣ - ١٩٨٣ - ١٩٨٣ - ١٩٨٣ - ١٩٨٣ - ١٩٨٣ - ١٩٨٣ - ١٩٨٣ - ١٩٨٣ - ١٩٨٣ - ١٩٨٣ - ١٩٨٣ - ١٩٨٣ - ١٩٨٣ - ١٩٨٣ - ١٩٨٣ - ١٩٨٣ - ١٩٨٣ - ١٩٨٣ - ١٩٨٣ - ١٩٨٣ - ١٩٨٣ - ١٩٨٣ - ١٩٨٣ - ١٩٨٣ - ١٩٨٣ - ١٩٨٣ - ١٩٨٣ - ١٩٨٣ - ١٩٨٣ - ١٩٨٣ - ١٩٨٣ - ١٩٨٣ - ١٩٨٣ - ١٩٨٣ - ١٩٨٣ - ١٩٨٣ - ١٩٨٣ - ١٩٨٣ - ١٩٨٣ - ١٩٨٣ - ١٩٨٣ - ١٩٨٣ - ١٩٨٣ - ١٩٨٣ - ١٩٨٣ - ١٩٨٣ - ١٩٨٣ - ١٩٨٣ - ١٩٨٣ - ١٩٨٣ - ١٩٨٣ - ١٩٨٣ - ١٩٨٣ - ١٩٨٣ - ١٩٨٣ - ١٩٨٣ - ١٩٨٣ - ١٩٨٣ - ١٩٨٣ - ١٩٨٣ - ١٩٨٣ - ١٩٨٣ - ١٩٨٣ - ١٩٨٣ - ١٩٨٣ - ١٩٨٣ - ١٩٨٣ - ١٩٨٣ - ١٩٨٣ - ١٩٨٣ - ١٩٨٣ - ١٩٨٣ - ١٩٨٣ - ١٩٨٣ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨٣ - ١٩٨٣ - ١٩٨٣ - ١٩٨٣ - ١٩٨ - ١٩٨٣ - ١٩٨٣ - ١٩٨٣ - ١٩٨٣ - ١٩٨٣ - ١٩٨٣ - ١٩٨٣ - ١٩٨٣ - ١٩٨٣ - ١٩٨٣ - ١٩٨٣ - ١٩٨٣ - ١٩٨٣ - ١٩٨٣ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩

04. تترك جانباً وبكل تأكيد موضوع Wak فهي هامشية بالنسبة لحوران وهي قديمة جداً بالنسبة للعصر المُسالكونيتيكي والمبر وتزي الاوسط. انظر: -Black desert. londres 1981. 1918-1819 م. 4 ه. اين حوقبل، كتاب ثروات الارض، ترجمة Wet. من ص٥٦٨ عدتمن مدينون لهذه الاحبالة الى

٩ ه - ابن حوقــل ، كتــاب ثر وات الأرض ، ترجمة Wiet . ص ص ss ١٨٣ نتحن مدينــون هذه الاحــالة الى السيد H. T. Blanquis بلدير القديم L'IFFEA بمعشق .

. 147FW\_7.

11 - السيد ريجادي اكتشاف ترقيمين عربيين ١٩٨٨ - ١٢ - ١٩٦١ - ١٩٦٦ ص ص ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ . ١٩٦١ - ١٩٦١ من مس ٢٠٠ - ٢٠٠ . ١٩٦١ - ١٩٦١ - ١٩٦١ التنام - عقيل - ج. دهمان . ١٩٦٧ السام - ١٩٦١ من ١٩٦١ - ١٩٦٥ (ضربة المطحنة ، قرب القيطرة ) ٢٩٦ ، ١٩٥٠ (عقربا وقرية مجاورة ) ١٩٦٠ من ص ٢٠٩١ من ٢٠٠ (عقربا وقرية مجاورة ) ١٩١٠ من ٢٠١٠ من ٢٠١٠ (عمريا وقرية محاورة ) مدانات . مدانات من ٢٠١٠ (عمريا وقرية محاورة ) مدانات من ٢٠١٠ (عمريا وقرية محاورة ) مدانات من ٢٠١٠ (عمريا وقرية محاورة ) مدانات . مدينات المسيدا من ٢٠١ (عمريا والجنية ) .

. 1 YYA - T - IGR - 7T?

ي 7 ـ A. Vn Domazewski, R Brūnnow ما الـولايـة العربيـة ستراسبـورغ ـ 1900 ـ 1909 ـ انظـر المجلد ٣ ـ وقط المجلد

٥٢ - ٧٦٢.

77 - E. Beauzou عريسات حول طرق حوران للمصسر السروماني، مذكره مدرسة النسخ، جامعة باريز 1 -Passim ، 147A

ع ۲۱ ا ـ من ۲۱ ا

1 he économies of Location :K losches \_ \ \ \ \

. "Qa Mac Leon Harper و أفرية في الولاية الرومانية السورية . P. م. 1928-p.p. ادارة الفريانية السورية . G. Mac Leon Harper و 14 أمر أمن أن أميلة المؤاثلة بمجدداً من أمان أن أعلية المؤلفة بمجدداً من أمن أمن أمن أمن المؤلفة بمجدداً من المؤلفة بمجدداً من طريق قبل المستنج وموثق جدداً عن طريق المامة (Berytus 31- 1983) المامة الحديثة روتم ١٨ (Berytus 31- 1983)

٠٧ - هذا هو رأيناً وليس رأي (G. Mac Pean Harpor) .

A - 11 - eF \_ VAA A- PPUAES III \_ V 1

cit- op- R. Brunnov \_ ۷۲ مجلد ۳ ص ص ۱۱۹ ـ ۱۱۷ .

. 1 £n-v\_VT

W 2505 ef, Ch Clermont Gannont \_ ۷٤ الدراسيات الحشندسية الأثرية في الشيرق. ١١ ص ١٦ باديس ١٨٩٧ ص. ١٤٧ - ١٤٩. ه ٧ ـ القانون الزراعي Esquisse للتاريخ P. Iomerle. ef \_ ٨١ \_ yevouospyixos للتاريخ الزراعي لييزنطة (المحلة التاريخية ١٩٥٨ ص ٢٠).

V1. Hot. Adam انظر وحدة الحديثة لـ H. I. Mc. Adam با حول المؤضوع V1. والمؤضوع V1. develapment in the Roman near East. Arabia, phoenicia and Syria, in J Khalidl ed Lande tonure and Social transformation in the middle East, Beyrouth, 1984, p. p. 50-55

. VV . Daghestanl . دراسية اجتياعية حول عائلة مسلمة معاصرة في سورية ، باريس S.d صفحة ١٩٥ ـ 191 : J. Weulersre . فلاحي سورية والشرق الأوسط ٣ ـ c على باريس ١٩٤٦ .

PPUAES III. A, J \_ VA ص \$4.2 من رقم ٨٠٣ الى رقم ٢٥٢٠ ٢٥٢٠ - ٢٥٣٣.

4/ B. de Vries بعث حول ام الجيال - الاردن، ۱۹۷۲ ، ۱۹۷۷ ، عالم الأشار القديمة والكتاب المقدس ۱۹۲۲ - ۱۹۷۷ ، ص ۵۰ - ۵۱ امشروع ام الجيال ۱۹۷۲ - ۱۹۷۷ - ۲٤٤ BAsor - خريف عام ۱۹۸۱ صفحة ۵۸ - ۹۵ .

۰ ۸ ـ cit loc - P. Briant رقم ٤ ه ص ١٧٤ رقم ٢٢.

J. B Humbert- J. Brient \_ A.1 وتل کیسان، ۱۹۷۱ \_ ۱۹۷۳) باریز ص ۲۹ ک، ه.

P.P UAES III A 803 \_ AY

٨٣ ـ مشلاً J.i. mill. لقبيلة «بني عمران» في الاردن في العصىر اليبونــاني والروماني ، ٢٤ ADA ، ١٩٨٠ ص ٤٦ ـ ٤٥ .

PPUAES II A.P 439 .. A £

A. J. P. thiman . م. التي الشبائي) الرحلة 1 ـ ۱۱ ا (۱۹۷۲ - ۱۹۷۶) ورشة رقم ١، تقرير أولي. سورية ، ١ ـ ٧ ـ ١٩٧٨ ص ٢٨ والصورة رقم ٣٧ ، Dpringle

Thirteenih- century pottery from the Monastry of saint ,

الشرق ١٦ ـ ١٩٨١ ص ١٠٢ (صورة رقم ٧) رقم ٣٩ مطلي)، Mary of Carmel

٨٦ ـ ج. معادة، استكشاف الآثار في اللاذقية، AAAS ، ٢٦، ١٩٧٦ ص ٣٠ (٢ ـ PL ١١١) تنفيب شهر تشرين نان ١٩٥٨ في القلمة

A. Mazar- A. Kloner- Z.llan -G. Barkay D. Urman \_ AV کشف الآثار في شيال باشان Preliminnary Report I. E.U 21, 971 PP 176- 179 pl 33-35. F. Villeneuve

(بحوث ص ص ١٥١ - ١٦١ صورة ٢٣ - ٢٤)

A Negev, dans te monde de la Bible. 14 mai-Julin 1981. PP. 20- 22 Encyelopaedia of \_ AA Archaeologial excavations in the Holy land. Londres 1975- 1978. S. V. Eboda. P. 353. Subalta P. 1119, Kurnub, p. 726- 727. Sur Shalta Voir. A. Sigal The Byzantine city of Shivta (Esbeita) Negev Desert, Landres 1983.

• PPUAES. H. A \_ 4 صفحة ٦٧ \_ ٦٦ الله ٤٤ ـ ٤٤ .

٩ ١ ـ في البيت رقم ١ في دبريكة ، في اللجاء يوجد في المبنى الجنوبي من كل جانب من الفرقة الكبيرة ذات الشخطرة وفي الفرس المجتوبة على مالف منخفضة ، في الشرق اسطيل حقيقي مشترك مع غرفة كبيرة بمداخل كبيرة تشكل مرابط دون معالف ( V.F. Villenewe ) اسهام الهندسة المهارية في التاريخ الاقتصادي والاجتماعي في قرى حوران (القرون ٤ ـ ٧ بعد الميلاد).

Proceding of the 3rd Bilad esh- Shaim conference, Held in Amman 15/21- 10/1983, the University of Jordan S. P. (lig 2) et ii

بيت من المصر الروماني والبيزنطي في قرية ديريكة، ودوقمه في اللجا- بيروت S.P. . 19۸٤ XXXI ومثل اخر غير منشور في البيت الأثري الموجود مباشرة شيال ضريح عثيان الضخم (في النقرة) .

٩ - موضوع المعلف الموجود في الواجهة ، في باحة البيت الذي يعود للقرن السادس ب ، م في الهيات PPUAES ال. A PPUAES مىفحة ٣٦٣ - وان مؤلفى PPUAES الم يعونوا هذه التفاصيل .

۹۳ ـ PPUAES 111- A - ۹۳ ص ۳۲۱ رقم ۳۹۱ . (۳۷۲ ب. م) المرجع نفسه رقم ۳۷۷ و ۲۱۹۱ .

9. \$ . Cit. op-S. Helms من 77 رقم 94. 9. A - PPUAESIII- A من 771 رقم 777 (عرمان) ص ص 94 - ١٠٠ رقم ٢٦٩ بمجدل الشور (٤٣١

ب. م) ص ٢٠٩. ٣٧ ٢٠٥٣ (ام القطين) W ٢٠٥٣٢ ـ «شقا».

97 - بیست والمسیسات، PPUAES III ص ص ۳۶۲ - ۳۶۳ با ۳۹۸ م ۳۹۷ - ۳۹۸ - ۳۸ س رقسم ۲۲۱۰ - ۷. F. Villeneuve ۲۲۱۱ بعوث ص ص ۱۳۳ - ۳۱۳ الصورة ۱۸ ۱۸۱ .

۹۷ \_ بیت Breikih (بریکة) رقم ۱ \_ خزان بین الغرف ا و K انظر رقم ۹۱ .

. 9.7 v.n = 9.A

٩ ٩ مـ نفس الشكوك واقعة أيضاً في سورية الشيالية 386 عام 1. P. Sodini G. Tate, loc. cit, n. 89p. 386

• • 1 \_ F. Villeneuve بحوث ص ص ٢٠٢ \_ ٢٠٤ الصورة رقم ٤١ . b .

١٠١ ـ المرجع نفسه ص. ص: ١٦١ ـ ١٦٤ الصورة ٢٥ ١٤ ١١ ١٧٠.
 ١٠٢ ـ المرجع نفسه ص. ص: ١٦٤ ـ ١٦٦ الصورة ٢٦ ١٩ ١٨ .

۱۰۳ ـ المرجع نفسه ص. ص: ۲۵۳ ـ ۲۵۳ الصورة ۱۱ ما ۱۱ ـ ۳۲۱ PPUAES, ۱۱، ۸ تا ۱۱ ما ۲۰۳

۱۰۶ ـ Vilelleueuve بحوث ۱۲۳ م ۱۲۳ ملورة رقم ۱۳.

۱۰۵ ـ المرجع نفسه ص. ص. ۱۹۸ ـ ۲۰۱ الصورة رقم ۳۹ ۱۱ ۱۱ ـ ۳.

١٠٦ ــ المرجع نفسه ص ص ٢٤٨ ـ ٢٥٣ الصورة ٥٥ XLEV-XLV pl

۰ ۷ ۱ ـ المرجع نفسه ص ص ۱۶۹ ۱۳۷ الفصورة ۲۸ او ۲۰ ۱۲ PPUAES.11.Aef ۲۲ و ۳۰ ۳۰ و ۳۰۹۱ و ۳۰۳. و Joli-op- J. Dentzer د ادارته ۱۱ ـ ص ۰ ۲ ۲ ـ مجلد ۲ ـ ص ۸۱ .

١٠٨ ـ ف فيلينيف ابحداث . . ص ١٤٦ ـ ١٤٦ الصورة ١٩ ٢٠ ـ ٩٠ ٣ ـ ٣٠ ـ ٩٠ ج. شوماشر، ابحاث
 حول والجيدور، ١٨٩٧ PEFOS ص ١٩٤ وقد اعتبر المؤلف هذا البيت بمثابة معبد.

١٠٩ ـ غير موجودة بالكتاب

١١٠ \_ غير موجودة بالكتاب

. 1 \ 1 . G. Barkey, Z. Il.on, A. Kloner, A. Mezar, D. Urman, loc-cit No 87 \_ 1 المسترح المؤلفون ان تاريخ بناء بيوت كفر ناسج يمود للقرن ۲ و ۳ ميلادي . غير أن هذا التاريخ ، يبدو متقدماً جداً بالمقارنة مع يبيوت قريمة كفر شمس الشبيهة كشيراً جا والي تعودالي القرن الرابع (حسب أبحاث . V.F ركاف مع يبيوت قريمة كام 1 ـ 1 1 ، الصور ۳ ٢ ـ 2 لا

PPUAES II A \_ ۱۱۲ ص ص ۳۱۲ \_ ۳۱۲ . F. Villeneuve ef . ۳۱ الشكل ۱۲۸ ـ ۱۳۳ الشكل ۱۳

١١٣ ـ بيت كبير أصلح من قبلنا خلال شهر آذار ١٩٧٨ في الجهة الغربية من القرية الأثرية .

cil- loc- Coll, C Barkey .. ۱۱۶ وقم ۸۷ ص ۱۷۸ الشكل رقم ۳ وص ۱۸۱

op- R. Brunnow \_ ۱۱۵ رقم ۲۶ مجلد ۳ \_ ص ۱۱۱ \_ ۱۱۷

. \*\*\* W\_ 117

١١٧ ـ J. P. Rie-Coquais لسورية الرومانية \_ مجلة الدراسة الرومانية ٦٨ لعام ١٩٧٨ ص٣٥.

۱۱۸ مروحه المقابق که المقابق في لبنان الشمالي . وهو مشترك بين جامعة القديس يوسف في بيروت 2 م - ۱۹۷۲ صفحــة ۹۲ م ۱۹۷۰ مهامت ۱۹۷۶ مضحــة ۱۸۷۳ صفحـة ۱۸۷۳ مفحــة ۸۵۳ ما M. Sartre,J. P. Rey 2 م - ۱۹۷۲ صفحـة حول الصريبية الروصانية والبيزنطية ، بروكسل ۱۸۸۲ صفحة ۵۰ م ۵۱ و يعتبر بأن

وضع التاريخ بحسب سني ملك الأباطرة كان معمولاً به وسائداً في الولاية السورية ١٩٩ - فلالويس جوزيف حرب اليهود (١ - ٢٠ - ٤ (= ٣٩٨) الأثار في اليهودية - ١٥ - ٣٤٣.

١٢٠ ـ الآثار في اليهودية ـ ١٧ ـ ٢٣ ـ ٣١ نفس المرجع.

Samaa. PPUAES III A, P. 48 No 28. Jaber: G. lombardi, Nuove Iscrezionie di jaber, Liber ... 111 annuus pp. 312 - 313 No 10.

لايفصل القريتين سوى مسافة ٦ كم (النصان متاللان) (النصف المتعلق بجابر قد فهم بالخطأ من قبل G. Lomberdl ولكن يبسدو الاختسلاف في الحجم بين البيتين (حجم بيت جابر ٤٠, ٨٩× ٣٣, ٣٠)، مقابـل (٨٣, ٣٠, ٣٣, م) في سيا.

١٢٢ ـ جوستنيان (الأعلام ٣٠).

Gelzer éd, Georgi Cyprû desereptio orbis Romani , ۲۰۷ ص - ۱۲۳

A, 11, M Jones, Citles of the Eastern Roman provinces YA4 . . . . 171

140 - Dussand الطبوخرافية التاريخية لسورية القديمة والموسطة ، باريس 1470 ص ٣٣٠ ـ ٣٣٠ 1٧٦ - Mader, R. Dussand - تقرير حول المهمة النوسيطة التي نضلت في الشاطق الأشرية الصحراوية لسورية باريس ١٩٠٧ صفحة ٢٣ - ٢٤ .

PPUAES III A . \_ ۱۲۷ ص ۵۰۳ رقم ۲۳۳ .

A, von, Domaszewski, Romisch-Gemanische korr (ss ۳٦ ص ١٩٠٩ ـ ١١٠٨ ـ (مجلد ١١ ـ ١٩٠٩)

١٢٩ ـ راجع الحاشية رقم ١٢١.

۱۳۰ (G. Ichalenko ـ ۱۳۰ القرى الأثرية في سورية الشيالية ۱ ـ ۱ باريس ١٩٥٣ ص ٣١٢ حاشنة رقم ٢٠٦ اللا ١٩٥٨ . ملمحق رقم ۲ (H. Seyring) م. ۱ الحلمود المساحية في جبل سمعان النقوش رقم ٨ ـ ٩ .

١٣١ - المرجع نفسه الترقيم ٩

```
Y, Aharoni, three new Boundary stones from the wessern Golan, (۱۱٤ - ۱۰۹ ص ۱۹۵۹) - ۱۳۲ Aliqoi, Eenglish series 1, 1955, pp. 109-114, ki, two Additional Bwundary stons from the hulé valley المرجع نفسه ۱۹۵۱ - ۱۹۹۷ ص ۱۹۱۹ - ۱۹۹۷ ص ۱۹۱۹ - ۱۱ المرجع نفسه ۱۹۲۱ - ۳۱ می ۱۹۷۹ می ۱۹۲۹ - ۱۹۷۸ می ۱۹۲۹ می ۱۹۲۹ می ۱۹۲۹ می ۱۹۲۹ می المربع نفسه ۱۹۲۱ می ۱۹۲۹ می ۱۹۲
```

۱۳۳ ـ انظر الحاشية رقم ۱۳۲ (A. J.A. Bacon) ۱۱ مسباب تاريخية وجغرافية واضحة هنا الموضوع ليس له أي علاقة بمستوطئة بصير Bathyra رغم ما قبل عنها من قبل Y. aharoni في الفقرة الواردة في الحاشية رقم ۱۳۲ .

oit. op- m Sarter \_ 175g. الفصل الثالث. الرحل والامبراطورية في العربية. ed القبائل والانخاذ في حوران القديمة ـ سورية 9 م ـ 1987 ص٧٧ \_ 41 .

oit-loc-J-T-milik \_ ۱۳٥ مقدمة عن طريق تحضير الصفويين ومساكنهم مع القرويين

١٣٦ ـ المرجع نفسه ص ٤٦

١٣٧ ـ المرجع نفسه ص ٤٧

١٣٨ ـ ٢١١٢ ٧، ترقيم في والهيت، تحت حكم الهربيا ٢ ـ ٢١٩٦ ٧، ترقيم في والمالكية خلال القرن الثاني.

| ۱۳۹ ـ راجع الحاشية رقم ۱۳۴.

١٤٠ ـ ٢٢١٢W الهيت ـ ٢١٩٦W المالكية ـ ٢٢٠٣W وترياء.

cit- loc- J. T Mllik ـ ۱ £ ۱ ص ۴ ع

cit-loc-JTMlilk\_1£7 ص ٤٥ و ٢٦ ص

M. Dunand \_ 127 من الجديدة في جبل الدروز وحوران ١٩٣٢ B ص ٥٨٠ ، رقم ١٣٦

. YT97W .. 1££

cit. loc J. i. Milik \_ 1 £ 0 ص £ ه حاشية ٢٣ .

G. L. Harding, F. V. Wimet .. ۱۶۳ نقش علی خسین حجر صفائي، تورنتو ۱۹۷۸، حاشیة ۲۸۹ ــ ۲۸۹ و۲۲۳ £ .

\*\*\*\*W\_1£V

F. Macir- R. Dussond .. ۱ £A رحلة لتاريخ الإثار الى الصفا وجبل الدروز باريس ١٩٠١ ص ١٤٧ رقم ٧ نقوش الملاكية منقولة في تريا .

129 - ٧ حاشية ٢٢، ٣٣، ٤٤

۰ م ۱ - cit, op, M. Sarter حاشية ۱٤۸ ، فصل ۳ ص ۱٤۲ .

۱۵۱ ـ ۷ رقم ۲۲ .

. Y147 W \_ Y717 W \_ 10T

. 14 . 17 . A lue Y . \_ 1 \_ 0 Mare \_T£ \_YA \_A Mathieu \_ 10 £

oo / \_Kites في المجاهد على المهمل المهملية المجاهد على المهملية المحتب Kites أو طريقة اجاشة الغزلان في العصر النيوليتيلي .

ror Lauzou . بحصوث حول طرق حوران في العصر الروماني \_مذكرة طبع على الألة الكاتبة باريس. 14 - 1970 ص ٣٠.

۱۵۷ ـ J. Baity موزاييك سورية ـ بروكسيل ۱۹۷۷ صفحات ۱٤۸ ـ ۱۵۱ .

، ۱ ا ص ۱۱۸ مرقم ۱۱۸ ص ۱۱۸ مرد دا ا مرد داد.

104 ـ انظر كتاب الاشمىندريت المؤرخ خلال أعوام 94 والمنشور من قبل I.emy .ا استاذ الديانة والمرسل من قبل اباء الدير في الولاية العربية الى جاك باراديه من أعمال المؤتمر العالمي الحادي عشر للمستشرقين باريس 1407 المفصل الرابع ص 117 ـ 177 ـ Greyoire Bor Hebraens عالم المجاركيل كليريكية 1 ـ 714 .

۸-۱۱- PPuaes \_ ۱٦۱ ص ۸۰۱ ـ ه۱۰ ، ۸ PI

١٦٢ ـ رسالة الارشمندريت (انظر رقم ١٥٩) ورقم ٤٢.

 ١٦٣ ـ ١٩٤٩/٢٤ / ٢٤ ـ على خريطة ١٠٥٠٠٠ مورية في العربي ـ قسم امتان (حيث ان دير الشمير مدونة على بعد ٥ كم للشيال الشرقي وهو موقع تم تنقيه في ١٩٧٨/١١/١٩.

١٦٤ - ٢٠٣٨ Coord ؛ ١٦٤ - قسم امتان - ارتضاع ١٩٤٥ م. ان خريطة امتان تحدد خطأ الموقع (مثل ام المحيني بدلاً من أم المعويني (موقع تم تنظيه في ١١/ ١١/ ١٩٧٨)، ويوجد وثيقة عائلة لاديرة (دير الشعبر) ووأم المويني، في صحراء (اليهودية) فلسطين في kh mourassas (القرن الخامس) عالم الكتاب المقدس ٢٨ نيسان ١٩٨٧ مضحة ٥٧ (مخطط).

۱۹۸۷/٤/۱ محریطة بصری ۱۹۸۷/۱۰۷۰ Coord - ۱۹۸۷/۱

۱۹۷۸ / ۲۰۰۰ Coord - ۱۹۷۸ و خریطة امتان اصدار ۳/ ۱۹۷۸

17V - مثال: فير الكهف، ولكن ليس هذا الوضع بالنسبة لدير الشعير ولا بالنسبة لام العويني، ولا يالنسبة لكوم تل حسان، شيال عبدل الشور PYEAC Good - - التنقيب في تواريخ ۸ - ۱۰ - ۱۹۷۸ - ۱۹۷۸ الكوم تل مدار ۱۹۷۸ - ۱۹۸۸ من ۱۸ - ۱۸ طبيعسمة الأرض سحوران في السمهسد السروفساني، PIF - ۱۸۹۸ منيون ما منيشون لم الماية تعاونية وضمن تعدد الزوجات في يصرى استكشاف في ترى سوران (مسورية - الاميراطورية العثمانية PlayLo.F.M. الممال في الشرق وجامة التوسط PlayLo.F.M. مفحة (۲۸) مفحة (۲۸)

- ۱۷۰ في القرن ۱۹ و W.d. Hutterath \_ جغرافية فلسطين \_ شرق الاردن وجنوب سورية في القرن ۱۹ و
   ۱۹۷۷ ، خريطة ۱.۵ : الانتاج الزراعي، في سورية الجنوبية .
  - ١٧١ ـ جبا في الجولان قرب القنيطرة ـ ومُسَايك في اللجا (قد تكون قرية مُسيكة).
- - مرمر جي) النصوص الجغرافية العربية حول فلسطين باريس ١٩٥١.
    - ١٧٣ ـ المقدسي (نهاية القرن العاشر) أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم ١٦٠ bidī
      - W, Co. o 1V £
- ۱۷ه ـ F. Macler, R. Dussan تقرير حول بعثة علمية في المناطق الصحراوية السورية الوسطي ـ باريس ۱۹۰۳ صفحة ۱۲ وخيب، كانت مركز استخراج كبر لاحجار الطواحين نحو عام ۱۹۰۱
  - J. Deshayes \_ ۱۷٦ (التاريخ العام للفنين) ١ \_ باريس ١٩٦٢ صفحة ٢١٢.
- Ch. Clermont Ganneau \_ ۱۷۷ دراسات هندسیة تاریخیة شرقیة ۱ ـ باریس ۱۸۸۰ ۱۶ ص ۱۲۵، ۱۹۸
- F. M. Heichelheirn \_ 1VA سورية الرومانية ص ١٤٠ \_ T. Frank, in \_ الزراعة في عهد روما القديمة وبلتيمور،
  - F. de Sanley \_ ۱۷۹ صكوكات الأرض المقدسة \_ باريس ۱۸۷۶ ص ۳۷۰ و XXI-pl رقم ۱۲.
- - 907- 908, fig. 695- 13.
- ۱۸۱ ـ انظر الرقم ۲۰ B. Bsgatti-S. Jsaller ـ ۱۸۲ أورشليم ۱۹۶۹، كنيسة القديسسين tol و ۲-۱۲ PI, protcop و ۲-۱۲ P.
  - ۱۸ ـ ۱ كنيسة القديس جورج ۲۳۶۱ ـ ۳ و۲۶ ـ ۱ .
  - E. Renan \_ ۱۸۳ باریس ۲۸۲۶ الا Vol. de planche باریس ۲۸۶۴
- ۱۸٤ ـ ۸۳۸/۳۳۵۲ (۱۸۵۰ ارتفاع القممة ۱۵۵۴ خريطة سورية مقياس ۱٬۰۰۰۰ خريطة السويداء بالعربي تاريخ التنقيب ۴/۲/۳۷٪ ۱۹۷۸.
  - , Y \_ V Dom Suetone \_ \ \ o
  - A ۱۱- PPUAES W- \_ ۲٤٥٢ \_ ۱۸۶.
- ۱۸۷ ـ ابن حوقـل boc.cit رقم ۹۹ في القـرن التـاسع عشر Delbert يثبت بأن فلاحين بصرى كاتوا بهارسون رى أواضى البور.
- ۱۸۸ ـ Heichelheim م ۱۷۸ ـ ص ۱۷۸ ـ ص Heichelheim ۱ و بحر المياه وكانها خصصة للسقى .
  - cit- loc- G. Rindfleuch ـ ۱۸۸ ص ۱۹.
  - 14 المرجع نفسه clt-loc-H. E. Delbet رقم 139 ص 149.
- . W. D. Hutterot . ۱۹۱ ق.، عبد الفتاح \_ -ctt, op رقم ۱۷۰ \_خريطة h-1 الانتاج الزراعي في لواء سورية الجنوبي.

1 / Colesta بين مدكرة على الألة الكروس من C. Cretas مسألة الكولومبريين مدكرة على الألة الكولومبريين مدكرة على الألة الكاتبة مقامة المن المائة المحاصلة على المائة مقامة المحاصلة على المائة مقامة المحاصلة كا مراكبة من المحاصلة ال

cl. M. Nowicha \_ 1924 - ص 1924 - ص 1924 - ص 1926 - ص 1926 - ص 1926 - ص 1926 - ص

. 14 و . A. Dekage ما المساحات الأثرية حتى ديوكليسيان في دراسات غططات البردي Papyologie االقاهرة 14°2 - 14Vp مسح قطع الأراضي A.W. Dilke o. Avn مسح قطع الأراضي

(Thé Roman lands Surveyors, An introduction to the Agrimensres, Newton

الريف (Léval-Lévaque. F. Favory-Gudastres) ما Abbot 1971 ch, 6, G. chouqurs- M. Claval-Lévaque. F. Favory-Gudastres وخاصة ص ص ۸۵۳ ـ ۸۵۸ ج Fovoy التقيب عن أسلوب مسح الزراعي القليم . Annaie ESC 1982 وخاصة ص ص ۸۵۳ ـ ۸۵۸ ج Fovoy التقيب عن أسلوب مسح الأراضي الريفية قليبياً ، In Cadastre et espace rural الطباولة للسنديرة في بزانسون / شهر أيار ۱۹۸۰ باريس ۱۹۸۳ صفحات ۱۲۳ - ۱۲۲ .

cit- op- T Bauzou \_ 197 رقم ٥٦ ص ٨٣ و ٢٢٢٥٠ تا

Hugmus in lachmann Gramatici vetere 306, 9, 207 \_ 14V

A H, Sorter \_ 14.A محوران البيرنطية على ضوء الفتح الامسلامي - المؤتم الرابع الدولي حول تاريخ بلاد الشام - عيان - آذار 14.A - غير مذكور

149 - رقم ۲۳

. ۲۰ م. W. Huleroth . ۲۰ عبد القتاح ،cit. op ادار مقدمة ۵۷ صورة ۷ ـ التبدلات الطارقة على ثقافة المستعمرات بين ۷۷/۱۵۹۱ وبين ۱۸۸۰ - D. A

#### هوامش المترجم

- \*9 ـ ونعن يعكن أن نضيف لعسامل المنساخ وتعساقها الجفساف بين فترة وأغيرى عاصلاً أغير يعملق بعسلم الاستقرار السذي عانت مشه المتطقة في فتزات متعسدة أدت الى تلهودهسا، ثم عادت واستأنفت تتساطها وإذدعادها كيا هي الحال الآن .
- ١٠٨ \_ يستخدم العاسة في عافظتي درعا والسويداه، كلمة درُجم للتجيير عن كومة الحجارة الصغيرة الموجودة في الحقول، وجمعها درجوم، أما إذا كانت الكومة ضخمة فيقال عليها درسم، وجموعها على رسموم. أما القواصل والجدران المتخفضة التي تقصل الحقول عن بعضها فتسمى دحداً، أو سِنسال وأحياناً وحَيْلة، وهي مبنية من الحجارة الطبيعية المتوفرة في الحقول.
- ١١٠ \_ شجرة البلوط معروفة جداً في حوران وحاصة في مناطق المرتفعات الجبلية والهضاب، وتكثر بقايا احراج البلوط في اللجداء، حيث تستخدم كحطب في الشتاء، ويصشع من جذورها الفيخعة أجود أنواع الموازات للطحن القهوة المرة في صورية الجنوبية، ويسمها سكان حوران والجبل وجرن القهوة».
- ١٢هـ \_ يستدل من هذه الأثار أن منطقة حوران كانت مزدهرة قبل وصول الرومان اليها في مهاية القرن الأول الميلادي عما يتمارض مع التأكيد في بداية البحث على امها لم تطور إلا في العهد الرومان .
- ١٣٥ ـ وهمله المفسر ليست موجسودة إلا في اللجاء ، أما يقية الجبل وسهول حوران فكانت منحصرة ومزدهرة زراعياً كما تؤكد جميع الوثائق وكانت مدنها السنة وقراها مشهورة بهندستها المعيارية الخاصة.
  - \*12 \_ ويطلق على الحقول الصغيرة المحاطة بجدران عالية اسم الحواكير، ومفردها وحاكورة».
- ١٥٠ ـ لم هذه الصعوبة؟ فجميع مستودعات العلف والتين في حوران وجبل العرب لا تفتح فيها أي نوافذ
   في الجسدران، اللهم إلا فتحة واحدة في السطح، لتخترين العلف من الأعلى وتسمى عملياً وروزشة، أما
   المستودع فيسمى ونبان،
- ١٦. Les Cyclade . السيكلاد، مجموعة جزر يونانية في بحر ايجة، وقد سميت بمذا الاسم لانها تشكل ما يشبه الدائرة حول جزيرة دبلوس.
- ١٧٥ \_ إن من سبق له أن زار المشازل القديمة في حوران والجبل يلاحظ وجود موقد في احدى زوايا الغرفة الرئيسية أو في وسطها ، فالأول له مدخنة ترتفع الى السطع ، والثاني لا مدخنة له ، وتسخن على كل منها.
  الأطعمة وبشكل خاص تستخدم للندفئة وتسخين القهوة المرة .
- ٩٨٤ ـ إن هذا الاسلوب من التفسير المغرض الخاطئ لا يستغرب عن العلماء الصهاينة الذين لايتورعون عن تنسويه الحقائق والتاريخ للاساءة لسكان المنطقة الاصليين . وإلا ما الذي يعرفه هؤلاء أو غيرهم عن سكالة الحريم في عهد الاغمريق والانباط أو الرومان . وكيف تجرأ هؤلاء على التزوير الى هذا الحد الذي يسخر بعقول الناس.
  - \*1 والسؤال ماذا كان دور البدو الرحل او غيرهم من سكان المنطقة الجبلية الوعرة؟
- وابليواب هو ان هذه المنشاطق المتمتحة على الجزيرة العربية كانت موطناً ويمرأ للقبائل العربية القامة من اليمن وشبه الجزيرة العربية . وقد وصلت الى درجة من الحضارة في أواخز العصر الحيليق وانتشأوا علكة

قوية هاجمتها البراء وبصرى وتعرف باسم المملكة النبطية، وكانت تقاوم توسع روما ويرنطة بانجاه الجنوب وكتبم كانوا يقاودن بشراسة وعنى مستفيدين من مناصة جبل حوران ووعورة «اللجاء». وعلى عادة المستعمرين الاجانب كانوا وعنى مستفيدين من مناصة جبل حوران ووعورة «اللجاء». وعلى عادة المستعمرين الاجانب كانوا يطلقون عليهم القاب واللصوص، وقطاع الطرق، والمقينة ابم كانوا يناضلون ضد الاحتلال الاجني، ولن نستضرب بأنه يصام الأسر الى حد وصف والمد الامراطور فيلب العربي بأنه قاطع طريق، مع العالم بأنه من زعاء المنطقة، ولو أنه كذلك لما أنبح لابند لأن يكون ضابطاً في الجيش الرومان ويتدرج بالمناصب عنى يصبح امبراطورأ بفضل عبقرية الادارة العسكرية، وأخيراً نحن نلكر بأن جميع المناصلين اللذين ثاروا عن الفرنسيين في جبل العرب وجبال صورية، كان الفرنسيون يطلقون عليهم اسم وقطاع الطرق، واليوم عنى المعانية للناصائين المقالمين المعانيين، وقطاع الطرق، وأيرة ذلك من الأوصاف. . ولكن ذلك المونوعية التاريخية الموضوعية . ولكن ذلك الم

\* ٣ ـ هذه الملاحظة سطحية وعاجلة لأن كروم عنب بصرى كانت مشهورة في حوران، وقد استعادت
شهرتها في السنوات العشر الماضية. وأصبحت لها شهرتها.

\*٢١ \_ من الشابت أن الصخور الكلسية موجودة في الموادي المذي يجاور مدينة درعا التي اشتهرت بالتناج الكومة . . والانواع الفاخرة من النبيل. كما تؤكد جميع الوثائق التاريخية ، واستغرب كيف يغيب ذلك عن بال المؤلف. فينص إلا علاقة للتقوش المذكورة بحوران.

٣٧ه \_ لم يعد هذا الرأي مطابقاً للواقع في عمافطتي حوران ولا السويداء، فحيثياً تحول المرء في انحاء ماتين المحافظتين يلاحفظ انتشار الاشجار المشمرة وكروم الزيتون والعنب التي تروى من المياه الارتوازية ولم تعد تقتصر السقاية على مواقع عمدة.

♦٣٣ \_ Juqera مقياس مساحي للأرض يعادل فدان، وحسب معجم لوتس اللاتيني.

\*28 \_ يمكن الملاحظة من هذا النص أن حوران كانت مزدهرة منذ القرن الأخير قبل الميلاد أي في عهد المملكة النبطية . وهـذا يتناقض مع الادعاء بأن المنطقة لم تزدهر الا بعد ضمها الولاية الرومانية كها ورد في أمكنة أخرى من هذا البحث .

\*20 - من الرجع أن الفقرة التي شملت سقوط الخلافة الأموية كانت مضطربة في حوران لمدة طويلة بسبب تأييد الغساسنة للأمويين عما أدى التي تدهور الوضع الاقتصادي فيها .

# طرق المواصلات في حوران في العصر الروماني

تعتبر بقايا الطرق الرومانية التي حافظت، أحياتاً، على آثار تجهيزاتها (ويصورة رئيسية: الأبراج - القلاع - نصب مقاييس الأميال) جزءاً من أشهر الأثارات القديمة في حوران. وقد سهل دراستها من خلال بعض الحزائط ذات المقياس ١/٥٠٠٠ ، التي حملت عليها بعض تلك الطسوق التي حافظت على قسم كبير من حافا. ومن خلال بعض المجموعات المتفرقة من الصور الجوية القديمة، التي تتبح في بعض الحالات تميز آثار. الطرق الاضافية ، وبنتيجة الطرق الاضافية ، وبنتيجة ذلك ، أمكن اصدار خريطة واضحة عن شبكة طرق المواصلات الرومانية في حوران ، وربالتأكيد في مربع يتسوافق مع النصف الجنوبي من خريطة دمشق الحالية مقياس من خط عرض دمشق ، الى خط عرض عهان ، ويحدها من الشرق السهوب الأولى لبادية سورية ، ومن الغرب ، الطرف الشرقي من هضبة الجولان . كانت هذه الأرض في القرون الولى ، الي سبقت عصرنا هذا ، بعشابة الجنوب الأولى ، التي سبقت عصرنا هذا ، بعشابة الجنوب الأقصى للولاية السورية ، وشهال الولاية المورية ، وشهال الولاية السورية ، وشهال الملكة النبطية ، إلى فيها عاصمتها «بصرى» .



Fig. 1. — Carte schematique des voies de la Syrie du sud (cortographie GRA, M<sup>er</sup> Sintés-Aioutz). Sintés-Aioutz مدام دريطة البيانية لطرق سورية الجنوبية (خرائطية C.R.A مدام مدام

بالتاكيد، إن شبكة الطرق الروصانية التي احتواها غططنا، هي أبعد من أن تمثل عجمل طرق المواصلات القديمة في حوران، التي لم تكن تشمل أية شواطىء ولا أية طرق بحرية من أي نوع. والنقل لم يكن مؤمناً إلا بواسطة الطرق، وهذا واضح، لان جميع القرى كانت مرتبطة مع بعضها بواسطة الطرق البرية التي بقي أغلبها لمروقاً وقيد الخدمة، فيها عدا بعض التغيرات، مردها ظهور السيارة ولو فرض جدلاً أن هذه الشبكة كانت موجودة قبل المصلحة المحلية على كل حال، يمكن تعريفه بالمصلحة المحلية.

هناك تمايز وأضم بين شبكة الطرق الرومانية ، وبين مجمل الطرق القديمة في حوران ، فالطرق الرومانية مرصوفة بالحجازة ، ولم تستخدمها المواصلات المعاصرة كطرق أساسية ، الأمر المذي حافظ عل حالتها في كثير من الأحيان . ليس في هذه الظاهرة مايدعو للدهشة أبداً . لأن متطلبات الطرق المحلية يمكن لها أن تدوم ، باستمرار التجمعات السكنية التي كانت تستخدمها ، وهذا هو الحال اليوم . وما يمكن أن نصادفه ضمن حدود هذا البحث، ليس سوى نظرة مجملة ، عن هذه الشبكة الرومانية للطرق .

### ١ \_ طرق المواصلات

### ١ - ١ الطريق من دمشق إلى نوى ثم إلى درعا:

(بالنسبة لطرقات السير التالية ، لم يكتشف أي طريق عسكوي ، وليس للدينا أية صور جوية نعود إليها) .

إن الطريق الذاهب من دهشق إلى نوى، عبر الجزء العربي من والتقرقه ""، كان يمر بعن الكسوة، التي هي نقطة مرور الزامية بالنسبة إلى من يتجه من دهشق نحو الجنوب الغربي، تتمشل هذه الطريق، بين الكسوة ودير العدس، بأنار للطرق المعدة أو المرصوفة بالحجارة عبر تلدققات حمية بازلتية أقل وعورة من تدفقات حم اللجا. بالأسك، ان هذه الطرق المعدة خافظت على وضعها، لأن الأرض غير قابلة للزراعة، ومن تتبع آثار هذه الطريق، يبدو أن تخطيطه حاد عن والصنمين، واتجه بشكل مستقيم باتجاه مدينة نوى الأثرية المهمة، ومن الممكن استكيال هذه الطريق، بواسطة الطرق الحالية، التي يعتبر تخطيطها وإتجاهاتها، كاستطالة واضحة لتلك الأثرار القديمة "ويشبه هذه الطريق بحمل الطرق التي أشار إليها (نوع ضير الطوق التي أشار إليها (بوست بر Opamascus). (الصنمين الاستمبن (Aere m.p XXXII) (امستمين (أمق يس p XXXII) (ربيسان (Gamp Cadara) عبد الصنمين المداون والصنمين، مع طريق تأثر. كان متجها نحو طبريا - وإيضاً كان يتصالب في الجنوب مع طريق ثالث موليق تأثر. كان متجها نحو طبريا - وإيضاً كان يتصالب في الجنوب مع طريق ثالث موليق تأثر.

للسابق، لا تزال بعض الآثار من هذه الطرق على هضبة الجولان في جوار قنيطرة والبطيحة. ان تصرو وجرد طريق روماني، يربط نوى بدرعا، ليس سوى مجرد تخمين يستند على أهمية درعا في القديم، وعلى الفائدة لمثل هذا الطريق، الذي بانطلاقة من دمشق يؤ من الوصول الى عيان من من منتق يؤ من الوصول الى عيان من متجنباً المرور باطراف اللجا. وفي يومنا هذا، يعرف بأن هذا الطريق هو احدى أهم الطرق في المنطقة لأنه يتوافق مع طريق الحج، منذ القرن الثامن عشر "، ومن المحتمل كان في القديم مهماً أيضاً.

# ١ - ٢ من دمشق إلى بصرى - عن طريق السويداء:

يميز هنا طريقان رومانيان يربطان دمشق ـ بالسويداء وآخر يربط السويداء ببصرى:

1 ـ ٢ ـ ١ طريق اللجا (اللوحتان Ilb, lb) .

في الكسرة يوجد تفرع لطريق دمشق - نوى (انظر 2000)يسير باتجاه الجنوب الشرقي نحو المسمية، التي كانت تدعى قديماً (phaena)، حيث كان يتمركز بالتأكيد، في القرن الثاني الميلادي مفارز من الفوج الشائل Gallica، والسادس عشس (1211-1443-1443-1444) الميلادي مفارز من الفوج الشائل Gallica كان الطريق يتابع الاتجاه الجنبويي الشرقي، عبر قسم من الاراضي الوعرة. والصعبة المسالك في اللجاء ولا يزال تحافظاً على حالته، وفي أغلب المزاوضي الوعرة. والصعبة المسالك في اللجاء ولا يزال تحافظاً على حالته، وفي أغلب المترابطة فيا بينها لايصال الاشارات الضوئية، على أبعاد نظامية (اللوحنان الماال الإشارات الضوئية، على أبعاد نظامية (اللوحنان الماال ويقس بيفير جميوب بصبرى. مع نفس الأبراج مجموعات المقايس الألفية، وهي تذكر بالاصلاحات التي اجريت تحت حكم (سيبتم سيفير الموسائي (Septime Sevère (ميبتم سيفير الرصيف) التي تبدو متأخرة بالسكني (القرن الخامس؟) وثم يمرشرق وعريقة، وفيها بعد يجتز اللجاء ويصل للضواحي الغربية للسويداء، ومن خربة الرصيف إلى السويداء، يرى بشكل مستقيم جداً أثار هذا الطريق.

#### ١ ـ ٢ ـ ٢ طريق وادي اللواء:

تسير هذه الطريق من جنوب - دمشق (انطلاقاً من بوابة القديس بولس لتصل الى براق قديماً (Costantia) وكل ما تبقى من آشار هذه المسافة ، هومقياس الني ، أشير إليه صابقاً في ونجها الواقعة على نهر الأعوج (CLI-III- 197 du IV seecie) ومن جنوب وبراق، حتى السويداء تبدو الطريق صالحة ، ويمكن بواسطة الصور الجوية تتبع آثاره مع طول المحمم السازلتية للجا، مسايراً لمجرى وادي اللواء ، اعتباراً من أم الزيتون ، يتوغل الطريق داخل الحكم السازلتية ويجاز الزاوية الجنوبية - الشرقية للجا، وبهذا يكون مساره مستقياً ،

متجهاً نحوة فاعدة تل الدية، وعند أسفل هذه الأخيرة ينمطف قَلَيلًا ليتجه نحوقرية سليم، ومن هنا يختفي التبليط الحُجري الروماني تحت زفت الطريق الحالي وجميع الاحتهالات تنتجه بأن الطريق الحالي الملزفت يتوضع على الطريق الروماني حتى السويداء.

### ١ - ٢ - ٣ من السويداء إلى بصرى:

اختفى الطريق نفسه بسبب دمار حجارته المرصوفة، ولكن لا تزال آثارها منظورة وهي مكوفة اليوم من تسالي طرقات ثانوية ترابية، ومن حدود حقلية، فالطريق يسير من غرب السويداء، ويبدو وكانه امتداد لطريق اللجا. ومساره على العموم، مستقيم تقريباً، باتجاه بصرى مع الخطأ بعض الدرجات فقط. وبالفعل حينا يصل الى أول نقطة مرتفعة تطل على بصرى، يصحح مساره مقدار لا درجات، ليواجه تماماً النقطة المرتفعة الأخرى، التي أشيد عليها مسرح بصرى. أما قبل وصوله لبصرى، فإنه يجتاز وادي الزيدي عبر جسر حجري في قرية جرين (اللوحة VI) (العيث كان يرتضع على نظام من القناطر الصغيرة (راجم 6000).

### ۱ - ۲ - ٤ حسب لوحة Peutinger الاتصال بين دمشق وبصرى:

اعتسبر جميع المؤرخيين، حتى تاريسخ حديث، أن طريق السبير، حسب لوحة (Damascus XXIII- Aenos XXXVII Ghanata) التي Peutinger طريق دمشق ـ براق \_ قنوات (Bhanata) التي هي أنسوات. و Aenos التي هي تحريف لكلمة أغشل طريق اللجا"، في Ghanata التي هي قسوات. و Aenos التي هي تحريف لكلمة Phaena ومع ذلك، فللسافات ليست مطابقة. لأن المسافة أكثر من 74 ميلاً بين دمشق ـ والمسهدة (خط مستقيم) فالمكتور د. كنيدي " يرى في Aenos، أنها موقع براق، وهو يتخيل أنه كان هناك طريق روماني يعر بشهبا، يصل قنوات من الشيال.



Fig. 2. L'Atméraire du Hauran d'après la Table de Pentinger (détail du segment IX).

الشكل رقم ٢ ـ طريق حوران حسب لوحة Peutinger (تفصل القسم ٩)

أما مطابقة Aenos ببراق، مقبولة، ولا يمكن ارجاع تاريخ الاسم القديم لبراق المعروف بـ (Coustatia) إلا للسنين الأخيرة من القرن الثالث، وعلى وجه الاحتيال القرن الرابع الميلادي، ومحموم المورق، يمكن أن تكون اسم مكان، من أصل سامي، قريب من الكلمة الأرامية Ball التي تعني «النبع» وعلى كل الأحوال فالمسافة بين دمشق وبراق، تزيد عن ٢٤ ميلًا. والمواقع الحالية: «بلّي» وببريضان» الواقعتين في شهال وغرب هذه القرية «براق» تتطابق والمسافة الواردة في لوحة Peutinger ، ولكنها غير واقعتين على الرسم المفترض للطريق (٣٠ الذي مستقتفي معالمه الطريق الحالية، في معظم أقسامها. كها أنه لم يشر

ويمكن تصحيح المسافة ااالله الواردة في اللوحة المذكورة اعلاه مع ملاحظة أن الرقم اااالله في الأحرف الصغيرة الفوطية للقرن الثالث عشر. قريب جداً من الرقم اللله: فإن مسافة ٢٧ ميلاً تطابق تماماً المسافة الفعلية بين دمشق وبراق. وإذا صح هذا التعديل، فإن Aenos ، يمكن أن تكون الاسم الأرامي القديم البراق،

وما تبقى من الطريق يوصل الى قنوات Chanata على مسافة بسب ٣٧٧ مديلاً من AV) من (مراق) وما أمكن قياسه على خرائط مقياس ١/٢٠٠، فإن مسافة الـ ٣٧ ميلاً تتوافق مع مسافة الطريق الروماني، وبراق عتيل، بالإضافة الى الطريق الذي يتجه مباشرة من وعتيل إلى قنوات». لا يبدو هذا الطريق ان كان طريقاً رومانياً سالكاً، ولكن لا يشك في احتيال وجوده، في ذلك العصر، نظراً لطبيعة أقسومة الأرض في ذلك القطاع، ومن جهة أخرى، يمثل هذا الطريق، أقصر مسافة بين دمشق وقنوات.

وبعد (Chanata قداوات)، هناك على مسافة ۲۰ ميلًا (موقع Chanata) الاسم لايتفق مع أي موقع معروف في المنطقة، وهو على بعد ٤٠ ميلًا من Hatita أو Gadda أو Hatita أو للمناهم، في لوحة Peutinger)، غامض وإذا اعتبرنا بأن Rhose هي على بعد ٤٠ ميلًا من Hatita (خريسة السمسوة) فيجب البحث عنها. بجوار صلخد. هذه هي فرضية DJ- Hatita ألى المنافق المناهم المنافق المنافق

اذا اعتبرنا أن Rhose مرتبطة بـ Gadda نتأكد أن موقعها ليس إلا في «بصرى» بالذات. أن المسافة بين قنوات وبصرى هي بالفعل ٢٠ ميلًا فقط. إذا تم المرور أولاً بطريق قنوات ـ عتيل المار ذكره اعلاه، وإذا اتبعنا بعدتله الطريق الروماني الذي يصل مباشرة الى «بصرى» عبر والسويداء». أما بخصوص موقع Gadda (انظر الفقرة ١ ـ ٤). فإنه يقع في «الحديد» على طريق (vianova) بين الكيلومتر ٤٠° ـ ٢١° اعتباراً من مدينة بصرى. بهذا تكون بصرى والـ via nova قد تمثلت مرتين على لوحة Peutinger.

ان اسم Rhose غير مؤكد في حوران، وكونه يبندى بحرف Rh. فهو مشتق بالتأكيد من أصل يوناني الذي كان يشسر إلى pwon, كان يعرف بسورية جنوب استخدرونة، بالنغر الفسل يوناني الذي كان يشسر إلى pwon, كان يعرف بسورية جنوب استخدرونة، بالنغر القسديم «روسسوس» Real Chorge 1.12.12 وهذا الأسم قد يكون مشتقاً من اللفظة الأرامية Real Real الومنية راس أو رووس التي تعني الرأس أو النفر. ويشار أيضاً إلى أنه في الأسماء القديمة لحوران كلمة Caput viae و Beyt. ras المؤمن واقعة على حافة طريق اللجاعد غرج مدينة المسمية في مكان يدعى اليوم Pbyt. ras واقعة على حافة طريق اللجاعد غرج مدينة المسمية في مكان يدعى اليوم وأم راس، Dunaud, والمناف أنه المناف المنا

### ١ ـ ٣ ـ من دمشق الى شقا:

أشدار الاب P.Poidebard (۱۱۰ في خريطته شيال قصدرتل الأصفر إلى طريق يمكن مشاهدته من الطبائرة، يتجه تماماً الى الشهال. وبالاستناد الى تلك الاثار تتوصل الى افتراض بوجود طريق روساني تربط دمشق. بشقا مروراً ببئر كساب الموجود بشيال الصفا. ومع ذلك فإن الصور الجوية لم تساعد على تحديد أي طريق روماني طبيعي بين شقا وقل أصفر.

### ۱ ۔ ٤ من بصرى إلى عمان:

ان الطريق الروماني الذي كان يربط بصرى (بفيلادلفيا عيان) هو من أفضل الطرق المعروفة في المنطقة خاصة ، وقد أشير إليه في لائحة Peutinger وأيضاً لكونه لا يزال محفظاً بأكبر قسم منه بالترقيم الألفي . ويمكن ملاحظة آثاره على الأرض على مسافة العشرات من الكيلومترات شيال الاردن . ومظهره كناية عن طريق معبد بالحجارة ، مجتوي على خصائص طويق اللجا (الذي يمكن مشاهدته شيال المسمية مثلاً) ، حتى ولوكان قسم من تميياه . وجميع الترقيات الألفية منه مبنية من الحجر الكلسي .

تمثل لوحة Peutinger الطرق التالية:

(عيان XIII- (philadelfia : رتل الحديد، أوخربة الحديد) (Gadda) -XI (خربة السمرة)

وهـذا الطريق لايتفق إلا مع الشطر الشهالي للطريق الرئيسي الذي كان يربط بعسرى مع البحر الآحر. ويبدو، تبعاً لملاحظات Butler بأنه لم يكن يمر بصورة متنظمة بعيان (() من البحر الآحر. ويبدو، تبعاً لملاحظات الحافظات الحيات المعلى شيال عيان، ماراً بالرصيفة - الزرقاء - الهاشمية -خربة السموة. ثفرات الجب ثم على مسافة قليلة غرب البعيج (قصر البعيق كتسمية أخرى)، ليصل الى البوابة الغربية لبصرى، ودخول خرية السمرة، كان يتضاعف ليصر من كل جانب من القلعة الرومانية، التي كانت تربض فوق هذا الموقع.

مع العلم ، أنه بمموجب لوحة Peutinger ، فإن المواقع القديمة الأثرية كانت مثبتة بواسطة مؤ شر مسافات يمكن قراءتها حسب الترقيبات الألفية .

قد تكون (thantia) هي ثفرة الجب، لم تظهير هناك آشار صروح، بل كتبل صخرية قديمة وببعثرة، عملة نبطية - شقف أو أجزاء خزفية نبطية مختوصة tondo روساني أو بيزنطي، وأبضاً عدد كبير من خزانات المياه القديمة (البرك) الـ (la Nolitia Dignitatum) (البرك) الر (ro-XXXVII,29) والمارية ومحدود إلى أنه في القرن الخامس الميلادي، كانت تعسكر الفرقة الأولى الفالتينية Ala Prima valentiniang ويمكن اليوم، مشاهدة العديد من الترقيات الألفية في هذه القرية وهي تعود إلى الطريق الروماني وتحمل رقم ٢٣ ألف انطلاقاً من بصرى.

HATITA وهي خربة السمراء (في الاردن) وقد أجرى التنفيب فيها وخاصة القلمة الرومانية السيدان (A. Deusreumeaux, J. B. Humler) وتقمع على مسار الطريق الروماني. وعلى مستوى المترقيم (الألف ٣١) ولكن لم يعثر على راقم الألف (الصورة: حجر ينصب على مسافة خطوات معينة على الطريق الروماني). وجد فقط نقش على صخرة على بعد ٣ كم جنوب ـ غرب هذا الموقع . سينشر عتواه فيها بعد كإثبات لهذا التعريف ان اسم Hatita قريب من الكلمة العربية Hatita اللى تعنى المدينة الجديدة.

إن سجل الغيلاء (Notitia Digntatum) تدل على تعسكر فرقة فيليكس الثانية Ala المحكم (Notitia Digntatum) (CADDA .30-31 (or XXXVII و Secunda Felix ) السخر، في السقسرن الخسامس المسيلادي الاحكام (Brunmow et الله يه معسكر روماني شوهد ونقب من قبل Bomaszewske) في أوائسل هذا الفسر ن (۲۷۳ - ۲۷۳ مرا المواجع الكائن جنبوب الزرقاء اختفى كلياً في يومنا هذا تحت الأبنية الحديثة . وقد يكون موقعه على نقطة الأفساني سجل النبلاء (motitla) ورد ذكر الحيالة (Equites Sagittati Indigenae (or XXXVII) 20).

ظهر حديثاً اقتراح يقضي بالكشف عن تلك المواقع ، سيها وأنها درست بشكل مستقل بوسائسل السسادة (K.L. Kennedi-A. Dosreumeaux J.B. Humberl) (المواقع أو المسائة المسافة بين ترقيمي الألف على هذا مطابقاً ارقام لوحة Peutinger على الأرض ، مفترضاً بأن المسافة بين ترقيمي الألف على هذا الطريق ليست مطابقة لترقيم الألف الروماني الذي هوه ، 12۸۱ متراً ولكنها وحدة بطول ٨ غلوة التي تقدر بأكثر من 13۰٠ م . وهذه ليست بمشكلة ، لأنه قد تم استخدام مقياص دقيق جداً لعدة أميال على هذا الطريق ، فتبين بأن الوحدة القياسية المستعملة انذاك كانت تتراوح بين 120 و 100 متراً . فلذا يمكن البت الأن بأن هناك خطأ في لوحة Peutinger.

في كل ميل رُجد سلسلة من الترقيهات الألفية، قد تصل الى عشرة أحجار علام وفي كل منة متر من هذه الترقيهات الألفية يلاحظ، حسب الخراب القائم، وجود أبراج صغيرة مربعة الضلع من 7 إلى ٨ أمتار، ومكونة من جدران مزدوجة الجانب، مبنية من الأحجار الكبيرة/ الركائز/ البازلتية ليست دقيقة الصفل، فقد تكون مواقف لتبديل المناوية/ مزودة باشارات ضوئية أو بصرية مشابهة للاشارات المشاهدة على طريق اللجا. ان كتابات الترقيهات الألفية هذه تشبه مدى الاعتناء الجاعي، وحسن التنظيم الذي كان سائداً منذ انشاء الطريق عام ١١٤ حتى أوائل القرن الرابع.

# ١ ـ ٥ الطريق من أمتان إلى جهة الجنوب:

ان قسماً من طريق «امتان» باتجاه الأزرق ومن ثم باتجاه «وادي راجيل» كان قد نظر إليه من قبل المسافرين، على أنه أقسومة من الصحراء، نظمت لصالح السير بواسطة رصف الحجازة ٣٠٠ ومن المكن وجود عقدة مواصلات في أم القطين، جنوب صلخد. فقد عثر على ترقيهات الفية في خراب هذه المدينة، وأيضاً بينها وبين صلخد ٤٠٠ وقد أفاد كل من F.Macler A. Dussaud بأنه كان يوجد تفرع من طريق امتان حالأزرق يتجه الى «ام القطين» ٣٠٠.

## ١ ـ ٦ الطريق من بصرى نحو الشرق ونحو الغرب:

ان الطريق بين بصرى وصلحد مستقيم ، ويحمل آثاراً في وسط مساره الذي لا يزال غير مغطى بالطريق الحالي . ومن صلحد كان ينطلق طريقان ، الواحد باتجاه «امتان» (المذكورة اعبلاه) والثناني باتجاه وملح» ان وجود الخرائب في النقاط المحصنة «شرق امتان وملح» مثل وجاوه وأم القصيم» ، تحمل على الاعتقاد بأن هناك دروب أخرى كانت ثغوص في الصحراء ، وهذا ما كان يتكهن به أيضاً الأب (P. Podebard) الذي لم يعثر على أي ترقيم ألى على طل قده الطرقات .

نحو الغرب، فالطريق بين درعا ـ وبصرى بحمل آثاراً منظورة اعتباراً من بصرى ۲۱۵ وعلى مدى ثلثي مساره. هذا الطريق اللذي كان يصر في «الطيبة» على جسر من الحجر عائدي مساره. هذا الطريق اللذي كان يصر في «الطيبة» على جسر من الحجر عائديًا وادي الزيدي، بُنِي بزمن حكم «مارك أوريل» ". ومن درعا كانت تنجه عدة طرق نصو «جرش» وهطر يساء ". وعلى ما يظهر أنه من طبريا كانت تنقل الترقيبات الألفية، اللي روى عنها M. Roy- Coquais " والتي كانت تحوي المسافات المعدودة اعتباراً من المنافق وينوى، بواسطة وينوى، بواسطة الرية، اشبر إليها على خرائط حديثة تجتاز هضبة الجولان.

# ١ - ٧ الطريق من السويداء باتجاه الشرق:

ان الطريق الذي كان بجساز الجبل بين السويداء ووصالح، يظهر من موقع الى موقع بواسطة الصدور الفوترغرافية الجوية. ويمكن ان تشاهد آثار منه على الطريق، شرق تل غينه، والطريق الحديث يأخذ اتجاه مساوه دون أن يغطيه بالكامل، ويلاحظ وبرجان، بقرب بعضهها، مع طول مسار الطريق غرب «تل غينة، على سفح هذا التل كان يتصالب فعلاً مع الطريق الني كانت تربط بعسرى وبالمشنف، واعتباراً من قرية وصالح، كان الطريق يمر جنوب قرية والرشيدة، ويتصالب بزاوية مستقيمة مع الطريق الذي يطاول المنحدر الشرقي ينزل الطريق داخل البادية الشرقية تقريباً بانجاه تدمر، ماراً بالمركز الروماني والنارة، الواقعة في ينزل الطريق داخل البادية الشرقية تقريباً بانجاه تدمر، ماراً بالمركز الروماني والنارة، الواقعة في والكام"،

# ١ ـ ٨ الطريق من شقا الى الشرق:

إن الطريق الذي كان يسير من «شقاء نحو وخربة الأومباشي» في والصفاء ، لم يترك أي آثار، إلا في جنوب خرائب تل الخربة ، فالخرائط الطبوغرافية التي دونته ، تشير الى وجود سلسلة من التضرعات المتوازية لهذا الطريق في ذلك الموضع ، الاعتقاد وفي حال غياب أية مصادر معلومات أخرى» . بأن هذا الطريق في ذلك الموضع ، أخذ صفة الدرب المرصوف بالحجارة . واعتباراً من خربة الأومباشي ، تين الصور الفوتوغرافية الجوية ، وجود طريقين . المواحد كان يتجه نحو بتر كساب ، مطاولاً الطريق الجنوبي للصفا . الثاني كان يتجه نحو . «entennes» وللكراع ، والتنقيب في هذه المنطقة صعب جداً ، حيث لا يوجد أي طريق متفرع يسير داخل الاندفاعات البازلتية كما هو الحال في اللجا .

# ١ ـ ٩ طرق جبل حوران (أو جبل العرب حالياً):

يلاحظ في جبل العرب كثافة شديدة للطرق الرومانية. والجزء الأكثر ارتفاعاً للكتلة

الجبلية هو المحاط كلية بهذه الطرق، من بصرى إلى أم الزيتون في الشيال، أو إلى ملح في الشيرق، وهياتيان المدينتيان كانتيا بدورهما، مرتبطنين بطريق يمسرعلى الخاصرة الشرقية للجبل، غير أن آثار ذلك الطريق بالضبط لم يعشر عليه بعد.

هذه الطريق المذي له تنيايا شرقية ، يبدو اعتباراً من قرية دامتان و وكأنه احدى استطالات طرف وادي دسرحان وقد علمت اثارها حول المشنف حيث يتصالب مع الطرق القادمة من بصرى ومن موقع دسيع » ومن ثم يتجه نحو الشيال ، بشكل اصح ، نحو «تربة» حيث يتجه نحو الشيال ، بشكل اصح ، نحو «تربة» حيث يتجه نحو أم «دبيب ثم وشهيا» . بينها الملاحظات الواردة من الأب Poindebord مترض وجود تفرعاً باتجاه دشتاه . أما بالنسبة للطريق المار شرقي الجبل . فقد عثر على ترقيم النمي في الشبيكي شيال السعنة ، ولكن قد يكون فرعاً ذاهباً من المعسكر الروماني في السعنة الله المها.

أما الطريق الذاهب من بصرى إلى المشنف فكان يجناز قلب الجبل بالذات، ليتوغل بعضا المستقيم، داخيلاً المنطقة الوعرة أيضاً للاحظ آثاره على مسافة بعض الكيلومتر ات من الشبال الشرقي لبصرى وقد دونت تلك الأثار على الخزيطة حتى الكفر. ومن قمة تل قلب، شبال الكفر، كان يوجد نقطة مراقبة ""، وقد اتاح التنفيب تعليم استطالة الطريق المستقيمة، من الكفر وحتى سفح وتبل غيشة وان الرصف بالحجازة لا يزال محتفظاً بوضعه على هذا الجسزه، وإذا كانت الأشار قد اختفت من الجزء الأعلى من مسار الطريق حيث يتصالب الطريق مع الطريق الأخر، الذي يربط السويداء - بصالح، فإنه يعود إلى الظهور ثانية في الجنوب الغربي من المشنف، ويمكن ان نتبعه حتى هذه المدينة.

ان الطريق الـذاهب من السويدا الى المشنف ماراً وبسيع، ظهر بفضل الصور الفوترغرافية الجوية . هذا الطريق المبلط بالحجارة يصعد بشكل مستقيم من السويداء، حتى المقبل النتوء الصخري لموقع سبع . ليتصل بالطريق القصير نسبياً الذي كان يربط قنوات، ومن موقع وسبع ، يمر شهال المعبد، ويتغلغل في الجزء العلوي للجبل، حيث تمكنت الصور الفوتواغرافية الجوية ، من تتبعه حتى المشنف"، .

ان مدينة شهبا التي سميت وفيليو بوليس، منذ حكم فيليب العربي، مرتبطة بطرق النطقة بواسطة الطرق الثلاث التي سميت وفيليو بوليس، منذ حكم فيليب العربي، مرتبطة بطرق والجنوب، والطريق الشاري الشارق المنافق من أبوابها الثلاثة الفخيف الذي والجنوب، والطريق الخديث الذي يتتبع الطريق القديم في شهال أم الزيتون ماراً بالباب المذكور بحمل على الاعتقاد بأن الطريق المنوت كان يصل هذين الموقعين، في الشرق، تبين الصور الفوتوغرافية الجوية آثار الطريق المنافق بعن بين المصور الفوتوغرافية الجوية آثار الطريق المنافق منافق منافق المنافق المنافقة ومنافق منافق عند عند خروجه من عند خروجه من

البساب التساريخي، لينضم لطويق السويداء - شهال قرية وسليم، أما بين وشهبا، ووشقا، فلم يشاهد أي اثر لطريق معبد بالحبجارة يربط مباشرة المدينتين.

#### ٢ \_ منظر الآثار وفن البناء:

أمّا الطرقات الأخرى المبدة بالحجارة والتي لا تزال بخالة جيدة، فهي كثيرة في حوران وهي تتشابه كثيراً مع بعضها حيشا يراد دراسة آشارها. ويمكن لمظهرها الحالي ان يتبدل في نقطة أو أشرى ومع ذلك يمكن استخلاص مثلين منها ذات معنى: ان الطريق المعبد الذي يصل بصرى مع ه المشنف، لوحظ فيها عند المشنف، وعلى طريق اللجا ما يشبه مقطعاً وعراً يمكن دراسته وهو على بعد ٢ كم جنوب المسعية ضمن أرضه الفخارية.

# ٢ ـ ١ الطريق نحو بصرى في الجنوب الغربي من المشنف (الشكل رقم ٣):

تبدو الطريق المبدة، وكأنها طريق مبلطً بالحجارة بعرض وسطي ٣٥, ١٥ ومع أن مستوى الأرض على شكل انحدار نحو الغرب، فإن الكومة الكبيرة من الحجارة من الجهة النازلة أتماحت للطريق أن يكون افقياً. فهي محددة بواسطة سياجين من الحجارة المتوازية والمقسمة الى قسمين، بحد وسطي من الحجارة الأصغر حجاً (هذا الحد موجود



الشكل رقم ٣ \_ مخطط بياني لأثار الطريق الروماني \_ بصرى \_ المشنف (٢٢) P. Gentelle C.f

دائيا على جميع طرق حوران، فيها عدا جنوب دير العدس. ولكن هذا الخط لا يتواجد دوماً في منتصف الطريق المعبد تماماً). وبين هذه الخطوط الثلاثة من الحجارة يملأ الفراغ بمحجارة صغيرة من أحجام مختلفة. وفي كثير من الامكنة نشاهد الخطوط الثلاثة البارزة على وجه الطريق المرصوف بالحجارة، وأحياناً يشاهد الطريق مغطى بالتراب تاركاً بعض الحواف من الصف الأوسط ظاهرة، وإحياناً أخرى، نشاهد وجه الطريق المعبدة عدودياً قليلاً أو رصف الحجارة الواقع بين الخطوط الطولانية، منخفضاً عولاً شكل «السنم» الى شكل W مفتوحة كثيراً.

ان جميع الحجارة المستخدمة لبناء هذه الطريق هي خشنة (دبش) جمعت من حول الطريق المي خشنة (دبش) جمعت من حول الطريق المي تناية عن قطع من حصى البازلت، تحمل لأول نظرة نفس الخصائص التركيبية، للفرين والحصى البرغلي المبعثر على الأرض المحيطة بالطريق، ولا يوجد أي أثر لأي نوع من الاسمنت عليها، وتلك الحجارة متراصة تراصاً قوياً، إلا أن الطبقة الترابية الرقيقة، التي تغطي الطريق حالياً، لاتظهر سوى رؤ وس تلك الحجارة، الأي المعربة على إلى الرسومات . فد

٢ - ٢ مقطع من طريق اللجاعلى بعد ٢ كم جنوب شرق المسمية (الشكل رقم ٤): لعدم توفر الرقت والرسائل، لم يتم أي سبر لطريق روماني مرصوف بالحجارة في حوران، ولكن يمكن تكوين فكرة مختصرة عن تركيبها بفضل التقعير، الذي سببه منقبون متسترون، كما ذكر أهمالي المنطقة، والذي اعترى الطريق الروماني على بعد ٢ كم جنوب شدق المسمة.



الشكل رقم ٤ ـ مقطع طولاني لطريق روماني في اللجا على بعد ٢ كم تقريباً جنوب المسمية

على عمق ٢٠ سم تحت سطح الأرض الحالي، يشاهد رصفة من الأحجار الصغيرة المختلطة بالتراب مكونة طبقة بسياكة ١٥ سم تقريباً، وهذه الرصفة تستند على صف افقي من الأحجار الكبيرة (الصخور المنفصلة) ليست مقصوبة، ولها على الغالب طابع البلاط الحجري، وقد يختلف حجم تلك الحجارة، فالبعض منها بطول ٥٠ سم وارتفاع ١٠ أو ٢٠ سم ولم تخضع لأي مقياس واضح أو عدد. وهي مرصوفة بحسب وجهها المنبسط، وفي أسفل هذه الطبقة لا توجد حجارة، بل طبقة ترابية تشبه في ظاهرها الطبقات المجاورة للطبق.

### ٧ ـ ٣ مطابقة بنية الطريق للأرض الصخرية (الشكل رقم ٥، واللوحة ١٥):

عند مرور الطريق، على الصخر البازلتي الطبيعي، سواء في اللجاء أو في منطقة «دير العدس» يصبح انشاؤ «سهلاً ولا يلزم الارصف الحجارة على الصخر، مع احاطتها بمزيج من السرّ الب والحصى . ويتألف وجه الانصبابات البازلتية، عادة ، من الحمم المفتولة . وفي بعض الأحكنة المنخفضة من الطريق، ثبتت بعض الحجارة، لتأمين تلاحم المجموعة بكاملها، ومع ذلك فقد اختفت هذه الأقسام من الطريق.



الشكل رقم ٥ ـ بنية تخطيطية للطريق الروماني على حمم بازلتية في اللجا بين وسليم، ووأم الزيتون،

#### ٢ \_ ٤ تخطيط الطرق:

هناك خاصة بميزة لتلك الطرق، هي البحث عن الخط المستقيم. فالعديد من مسافات الطرق مستقيمة، وفي سبيل تغيير الاتجاه، غالباً ماكانت تستخدم طريقة الزوايا، وليس الى طريقة الانحناءات. وأحياناً، حينا كان يصعب اتباع الطريق المستقيم بالدقة المطلوبة كان يلجأ الى تحديد زاوية على الطريق، وبعد مسافة قليلة منها يستأنف الطريق اتجاهه الاساسى المستقيم. وهذا النوع من التخطيط كان حصيلة تبني المهندس الروماني تحديد

نقطة علام واضحة ، يمر نحوها اثناء تخطيطه للطريق (مثال: عند الانطلاق من بصرى، فإن علام الطريق الـذاهب الى المشنف يتجه نحوقمة قلب وبعد انعطافه ، يتجه ثانية نحو وتـل غينة ، التي هي أعلى منطقة في الكتلة الجلية هنـاك . كيا أن يركـان صلخد هو بالضبط داخـل محور الطريق الـروماني القادم من بصرى، (ويمكن ذكر العديد من الأمثلة الأخـرى) . وهـذا التخطيط يعطي بجالاً للمسافر بمراقبة الطريق، الذي يسير عليه على مسافات بعيدة .

## ٢ - ٥ الأعمال الفنية:

كان عبور أقنية الماء وبجاريها يتم فوق جسور من الحجارة المقصوبة. ويعرف منها اثنان واحد في جرين (اللوحة الام) والأخر في الطبية " وكلاهما على وادي الزيدي وهناك جسر ثالث بين بصرى وخرّبة لايعرف تاريخ اشادته بشكل مؤكد، كها لايوجد أي رسم أواثر لطبيق روماني معبد بالحجارة، اكتشف في هذا الاتجاه. وفي أمكنة أخرى، وفي زمن ضرورة اجتياز واد مياهه فصلية، كان يلجأ إلى اجراء ترتيب علي في المكان المنتقى للاجتياز. وذلك بتضييق الطريق ورفعه على سلسلة من الأروقة المتوازية تسمح بمرور المياه من الفتحات، وهذا الوضع لايزال موجوداً بين «جرين وبصرى» (الشكل رقم ٢). وتظهر آثار معبر "أخر وأخيراً في اللجا، قرب المتونة "أخر وأحيراً في اللجا، قرب المتونة "أخر وأحيراً في اللجا، قرب المتونة "أخر وأخيراً في اللجا، قرب المتونة التي على طريق اللجا، يمكن أن يبقى الطريق مستقيماً، عبر بعض المنخفضات الصغيرة التي صادف وقوعها بين كتبل البازلت الصخرية، وذلك يفضل املائها يردم من الاحجار الكبيرة، المنقولة من الجوانب القريبة، التي تغطي قساً كبيراً من الأرض المنخفضة، وهذا الرمة قد يصل الى ارتفاع ٣ أمتار (اللوحة اللا).



الشكل رقم ٦ ـ الطريق المرفوع بين بصرى وجرين A جسير كارفع الطريق حلى سرير وادي الزبدى

### ٢ \_ ٦ الفرضيات حول منظر هذه الطرق في العصر الروماني:

مهها كان وضع هذه الطرق اليوم. فإن صعوبة سلوكها واضح. حتى لوتم سبراً على الأقدام وذلك بسبب تبعشر البحص تحت الأرجل. واذا ما أخدننا بعين الاعتبار - الكوم والطنف اللذي أوجدته الصفوف الحجرية الثلاث المرصوفة لإملاء الفراغ ، أمكن التقدير بأن التحجير مغطى بطبقة بسيطة من الحصى، وقد عواه السيل الجارف. والحت بالاضافة الى ذلك هناك حالياً ، في قرى حوران الحالية ، على سبيل المثال شوارع قرية وأم الزيتون» ، شوارع من المحكم المعربات ، مفروضة بطبقة من الحصى ، ومغطاة بالرمل الناعم المخلوط بالحصا عدداً من لما المذه المقدر الطوق الومانية ، حيث مدم من المقدر القدر الومانية ، حيث لدم من المقدر القدر التهارب ينها .



الشكل رقم ٧ - مقطع عرضاني بياني لطريق روماني في اللجا في منخفض فخارى

وهكذا نحصل على تجربة اعادة تركيب بقية تلك الطرقات، التي تتوضع فيها العناصر التالية:

a. أرض ترابية يصعب التمييز فيها إذا كانت مختلفة عن طبيعة الأرض التي تحيط بها.
 b. طبقة سريسرية من المملاط الحجري الحام، المرصوفة أفقياً والتي يصعب التثبت من

وجودها في جميع الطرق الرومانية للمنطقة ، وفي الأراضي البازلتية يتحكم الصخر نفسه المتوضع عليها، والذي يدخل في بناء هذه الطبقة المرصوفة .

ع.طبقة مرصوفة بكثافة 10 - ٢٠ سم مكونة من أحجار مختلفة القياسات مجموعة
 مكتلة مة اصة.

٥ ـ طبقة كساء سطحية ، التي ولوكانت مشابهة للطبقات التي ترصف بها شوارع القرى
 حالياً ، فهي مؤلفة من التراب الرمل ومن الحصى الصغير الحجم بكثافة 10 سم تقريباً .

جميع هذه الطبقات كانت مقسمة الى ثلاثة صفوف من الحجارة. تضمن تلاحم المجموع (اللوحة 18) ان مثل هذا التركيب، يمكن مقارنته بالمقاطع الأخرى لطرق رومانية وخاصة الطرقات المشاجة في افريقيا الشهالية ١٠٠٠.

## ٢ \_ ٧ الطرق غير المعبدة بالحجارة «الدروب»:

من الواضع، أن الطرق غير المعبدة، ودروب القوافل التي كانت سالكة بصورة أكيدة في حوران خلال المصر الروصاني، يصعب تحديدها فعلاً، ومع ذلك يمكن الاشارة الى نصونج من الطرق لوحظ في والحرّة، لقد أبعد البحص الذي يغطي الأرض المحيطة من على مسار تلك الطريق، ثم جمع في صفين متوازيين، عا كان يتيح لجيال القوافل أن تمر دون جرح أرجلها الله والوقت نفسه فإن طرق المواصلات القروية، لا تحمل تقريباً أي أثر مادي مؤرخ. ويعتقد أنها كانت تشبه كثيراً الطرق الحالية المنشأة ضمن جدارين متوازيين ومتحرجين تحددان طريقاً ترابياً خالياً من الاحجار. وهناك جدران صغيرة من الاحجار التي تفصل الحقول الى معتبرة من الاحجار التي تفصل الحقول الحالة المتوان صغيرة من الاحجار التي

آن طرق المنافد في قرى اللجا القديمة، والتي لا تزال مستخدمة اليوم بكاملها تقريباً كثيرة الانعطاف. لانها تدور حول المنخفضات والمحدبات في الارض الصخرية والسديمية، نميز فيها بعض التنظيهات، منها ما يشبه الجدران الصغيرة التي تحد الطريق، حينها تنعدم الرؤيا في أسفل المنخفض ويصعب التوجه، وأيضاً حين املاء الغدران أو الشقوق البازلتية بأحجار من جميع القياسات. تبدو مثل هذه الطرق بأنها، بوجه الإجمال، غير صالحة لسير وسائل النقل ذات الدواليب. أما المنحدرات، فهي وعرة أحياناً.

# ٣ \_ تسلسل التاريخ

# ٣ ـ ١ عصر ما قبل الرومان:

تؤكد النصوص والرؤمائق القديمة . والاكتشافات الاثرية المتتالية على وجود محورين رئيسين للمواصلات المخترقان حوران من الشيال الى الجنوب وبالعكس، ويصلان دمشق بشرقي الاردن وفلسطين باتجاه الجزيرة العربية ومصر وهما:

المحور الأول: يعود الى الطريق الدولي الذي يربط الاردن بدمشق عن طريق درعا منوى - الكسوة الخ. . فهو الطريق الطويل الذي يجتاز هضبة حوران من الشهال الى الجنوب، والصديد من المواقع في هذه المنطقة ، وقد ورد ذكرها في نصوص مصرية تعود الى عهد ملوك الفراعنة (عُوقس الثالث الثالث) (الحناتون Akhnaton) و(رمسيس الثاني عهد ملوك الفراعنة (عُوقس الثالث (المناسخ) (الحناتون Akhnaton) وررمسيس الثاني واستحده المواقع عمد على نصب مصري باسم (Sethi 107) سيتهي الأول في تل شهاب، ويحتمل أن المصريين كانوا قد اختطوا طريقاً طويلاً للمواصلات ، للدخول مع هذه المواقع ، بعلاقات، خلال القرنين من الخامس عشر الى الثالث عشر قبل الميلاد. ويمكن اخذ فكرة واضحة أكثر عن شبكة طرق حوران في ذلك العصر، اذا أخذ برأي (D. Redford) (منه الذي اعتبر بأن جميع المدن التي أعتبرت مدمرة حسب لوائع تحوقس الثالث (القرن 10 ق.م)

استخرجت من النسخ الأصلية المكتوبة عن آسية الغربية والتي عوفت واستخدمت من قبل (المراسلين) المصريين.

المحور الثاني: وهو يتعلق بالطريق الذي يربط، مباشرة دمشق .. بعبل العرب عاذياً عجرى وادي اللواء، ومن خلال تتبسع عجرى الوادي، كشف في «المترنة» موقع من العصر المر ونيزي (أبحاث في طور الانجاز عجرها السيد مقدسمي). كما كشف أيضاً في «تل اللبّة» عن وقلمة » يعود تاريخها الى عصر الحديد (أبحاث في طور الانجاز عجريها (ف، برومير) ، ؟)، (marmer) وان وضع هذا الموقع الأخير كان يتبح تفتيش نقطة المرور الوحيدة المكنة بين منطقة ساسية ـ 2006 وهضبة حوران.

أما بالنسبة للعصدر الهيليني، فقد بقيت المعلومات عن طرق المواصلات التي تمر بحوران، غير مباشرة، توضح المراسلة التي قام بها «زينون» بأنه كان يعالج بعض الأمور في منطقة الهيت (Eita) ونوى (No(e) والكسوة (la dosa)، وحتى دمشق(....

قبيل بدء التناريخ الميلادي، انشئت المستعمرة العسكرية الرومانية في (بصير شرق الصند على المشارة المسير شرق الصندين). والتي انشئت لحماية الجنود الصندين بنابل الى اورشليم "". وكان أولئك المسافرين يسلكون، بصورة أكيدة، طريق دمشق ـ الكسافر نوى. وقد أخذت تظهر في الوثائق المصرية التي تعود الى الألف الثاني قده هذه .

وقد توخي في توسع المملكة النبطية نحو الشهال، والتي امتدت يوماً، والى فترة وجيزة حتى دمشق، ربط الطرق الرئيسية التجارية ببعضها لزيادة الثروة، فكانت بصرى في القرن الأول الميلادي عاصمة لهذه المملكة "". فقد أورد القديس بولس ذكر الوالي النبطي بدمشق "" وفي أقصى الجنوب. كشف G. Bowersack عن تمركز غفر نبطي متقدم في الأزرق "" لذا فإن النبطين نظموا واستثمروا جيداً طرق المواصلات "" مرسخين العلاقة بين دمشق - والبلاد العربية الموسطى - وأيضاً باتباع طريق ترايابوس الجديدة (Traina-vanova) بشكل واسع لملتلاقي مع طريق مدينة بترا - بصرى، حيث عثر في مساره على اثار ضيئلة بشكل واسع لملتلاقي مع طريق مدينة بترا - بصرى، حيث عثر في مساره على اثار ضيئلة غير منشورة) وفي ثغرات الجب" كانت بصرى التي هي منفذاً للطرق، تمشل مركز كالامبر اطورية النبطية حيث كانت البضائع تنقل نحو الغرب الى درعا""، ونحو الشيال، عن طريق وادى اللواء حتى دمشق.

ويعتقد أنه خلال الألف الثاني والأول قبل الميلاد، كانت هناك شبكة مواصلات دولية تجتــاز حوران من الجنــوب الى الشــال، لتصـل الى دمشق مارة من طرفي اللجـا التي كان يصحب دخولما أنـذاك. كان تمركـز النبطيـين في القـرن الأول قبـل الميلاد وبعد الميلاد، في بصرى، يشير الى حركة تجارية وصلت الى ازهمار لم يسبق له مثيل على هذه الطريق. ونجم عن ذلك توطن قطاع الطرق في المناطق ذات المسالك الصعبة. والتي تحيط بالمحاور الكمرى، وقد تطرق الى ذلك كل من (من المحافظ المحافظ

ان الطريق الحقيقية التي تؤدي الى داخل أعشاش قطاع الطرق يعود الى زمن هر ودوس وأغريسا، وقد عشر على نقوش تحمل اسميها في وقنرات " وسيع والشنف"، محمداذاة الطريق الأشري القديم الذي يجتاز من الغرب الى الشرق، قسم الجبل الصعب الليغ ، والذي كان يوفر الشروط اللازمة لمراقبة تنقلات (الصفويين؛ الذين كانوا، بصورة خاصة، يذهبون الى منطقة وسيع للحج "". ان النقش المكتشف في قنوات (121 اااIRB) يشرح بحد ذاته عن اخلاق سكان هذه المنطقة المتوحشين. ويبدوأن الأمراء الموالين اللامر اطورية تبنوا في بصير وفي الجبل سياسة عمدة أصبحت فيها بعد منهجية عند الرومان اعتباراً من القرن الثاني للميلاد، ألا وهي تنظيم وصيانة طرق المعابر، التي فيها بعد وطدت أما المواسلات في المنطقة.

# ٣ ـ ٢ القرن الثاني للميلاد:

ليس لدينا أي اثر لطريق روماني، انشيء في جنوب ولاية سورية، خلال القرن الأول المسلادي. لم يبتسدى، انشساء الطرق الرومانية الوارد ذكرها في حوران، اذا ما اعتمدنا على الموشائق المتوفرة حالياً، إلا بعد الحاق البلاد العربية بالحكم الروماني أي حوالي عام ١٠٦ ب. م. وقد كانت طرق المواصلات الأولى تدور حول بصرى ٣٠٠.

ان الـترقيم الألفي الـذاهب من وبصوى، إلى وعيان، يشير الى ان هذه الطريق قد انشيء عام ١١٤ وقد أخدت بالكلية بعد شقه ورصفه من جديد "".

هذه الطريق التي كانت تحاذي الطريق القديم للغوافل النبطية دون أن تندمج بها ، تحيد عن المحطات الرئيسية (مثل أم الجهال) وهذا ما كان يميزه بطريق السير السريع ، لكونه يتيح لقوات بصرى الانتقال نحو الجنوب للتدخل السريع "". واستمر العمل في صيانة هذه . الطريق حتى حكم ديوكليسيان "".

إن طريق اللجا (اللوحة IIII-16) الذي بدا واضحاً بأنه من صنع روماني كامل، كان قد انشىء واستخدم في الحقبة الواقعة بين ضم الولاية العربية للحكم الروماني، وبين حكم مارك اوربيل لقد أجريت تصليحات على الترقيات الألفية الاكثر قدماً في ذلك الطريق، وذلك أبان ولاية وكوموده عام ٢٠١٠/١٨٧، وهو الأمر الذي يؤكد وجوده قبل ذلك بعدة سنوات. ويثبت هذه النظرية النقش في المسعية (Cig to a) الذي بمسوجه surninus جوليوس صائرينيدوس) يعالج تحت حكم وكوموده المسائل التي كانت تعترض المسافرين في هذه المدينة، ان أقدم تلك النقوش المؤرخة، التي عثر عليها مع طول هذا الطريق في كامل القسم الصخري في اللجا، تعود الى زمن حكم مارك اوريل (١١٠٠. وهذا ما يحمل على الاعتقاد بأن هذه الترقيبات متزامنة مع زمن دخول هذه المنطقة بالطريق .

أما الطريق الذي كان يصل بصرى بدرعا، لم يترك أية ترقيات ألفية، بل ترك نقشاً يحدد زمن انشاء جسر والطيبة، في زمن حكم ومبارك اوريل، عام ١٦٣ - ١٦٤ه. وهذا النقش لم محدد بالضبط تاريخ انشاء الطريق، ولكنه يحدد قيام تنظيم هام لحط السير. وبالوقت نفسه، اذا اتبع أشر رحلة antonin انطونين الذي تم أول اصدار لها خلال حكم كراكل Caracalla (الله في تشيير الى طريق ينطلق من دمشق الى ونسوى ماراً وبالصنمين، ليصل الى طريق درعا عند بحيرة طهريا (الله)، بحد ذاته، يشكل دلالة قاطعة اضافية، بأنه قد تم انشاء مجموعة هذه الطرق، في القرن الثاني الميلادي.

وهناك أخيراً، طريق أخرى، يمكن ارجاع زمن انشائها الى ماقبل القرن الثالث الملادي علال الحكم المتاخر لأسرة ساويوس، وهو الطريق الذي يربط وبصرى - بدمشق، ماراً بالقسم الشرقي من اللجا. أي من شيال ومردك عبر الزاوية الجنوبية الشرقية للححم البازلتية دون المرور بمدينة شهبا، موطن الامبر اطور فيليب العربي الذي حكم من عام البازلتية دون المرور بمدينة شهبا، موطن الامبر اطور فيليب العربي الذي حكم من عام الملا العرب العربي الذي حكم من عام المظاهر المعرانية وبالاسواره، والذي أنشاها على مستوى مستوطنة كبيرة، وزودها فيا بعد باهم المظاهر العمرانية وبالاسواره، واعاد ربطها بالطرق الرئيسية الرومانية في المنطقة - كها ذكر أعيا الطريق الروماني قد المحرب بواماً اذا أن شهبا كونها الحرف نحو شهبا كونها الحرف نحو المهاب المدينة المهمة منذ القرن الثالث الميلادي ومن ثم انضم الى الطريق الروماني الذاهب الى السويداء بالجنوب ضمن مسار عاذ للطريق الاثري القليم، ولكن يمكن لهذا السويداء الذي ترك شهبا السرعم ان يطلسرح جانباً، لان مسار الطريق - وبراق، السويداء، الذي ترك شهبا خيلي وبين شهباً مساك المنطقة، يجمل من وادي اللواء مسلكاً اجبارياً للراغين بالسفر من الجي للمع عيداً، من دون الموروبي اللمجاء فمن المؤكد على ما يبدو، أن

هذا الطريق تجدد في أهم أجزائه على الطريق القديم السالك قبل العصر الروماني. غير أن صيانته وإعادة استخدامه من قبل الرومان كانت خلال القرن الثاني الميلادي.

والى جانب تلك الطرق التي تربط فيها بينها المراكز، هناك في حوران، مجموعة ثانية من الطرق تختر ق جبل العرب ضمن كشافة مقبولة، والأدلة الأشرية التي يمكن جمعها اليوم، ليست كافية لتندوين تأريخ واضح حول زمن انشائها. فالبعض منها مسالك كانت موجودة قبل دخول الرومان، والبعض الآخر اكتسب فعاليته في زمن متأخر. لم ترتبط مدينة «قنوات» مباشرة الى الحاضرات الاخرى بواسطة طرق رومانية مثل شهبا. ولكن هناك طرقاً ثانوية قادمة من قنوات والسويداء والمشنف، كانت تشكل عقدة في أسفل ومعيد، وسيع، الذي كان مزدهراً قبل مجيء الرومان، مما يدل على أهمية هذا المعيد مواسلات في المنطقة.

وهـذه الطرق التي تعتبر تفنية انشائها مماثلة لتفنية الطرق الرومانية "، هل كانت هي أيضاً بدورها انتظاماً لطرق أقدم منها وأفضل وضعاً؟ أشار جانتيل مع ذلك إلى أن رسم هذه الطرق خططات تقسيم الأرض واشادة المدافن الواقعة في أسفل تل سيع ".

# ٣ - ٣ الطرق غير المؤرخة - والامبراطورية البيزنطية:

يصعب جداً الحديث عن أية فرضية حول الطرق الأخرى للجبل. ان وجود ترقيم الفي متأخر، مع تفسير لقراءة غير مؤكدة، في الشبيكي شهال والسعنة، لايأتي بتوضيحات بينة (١٠٠ كيا أنه لا يمكن من حل مسائل الوقائع التاريخية في هذا القطاع. غير أن المهم في الأمر، هوفي وجود مجموعة من الطرق تستُهُل الدخول الى الكتلة الجبلية، وتؤمن المواصلات السريعة التي كانت توصل إلى مدينة بصرى.

ان الطريق التي تربط المشنف، مباشرة، وببصرىء ماراً بأسفل وتل غينة، ثم الكفر، هي وليدة هندسة رومانية، نظراً لاستقامتها ضمن أراضي وعرة، وحسب الظاهر، أبندأت اعتباراً من مدينة بصرى". وقد اكتسب مخططها الدرجة القطعية بواسطة التصويب المتنابع وكتل قلب» ثم وتسل غينة، وإن غياب الترقيم الألفي مع طول المسار، ليس له أي مدلول حالياً، لأن الترقيبات الألفية في حوران بظهر في المناطق الأهلة قليلاً بالسكان، ولأن هذه المترقيبات نقلت من قبل الأهالي لصنع ومداحل، لسطوح المنازل، وحتى الزمن الحالي، لم يكن يعرف من هذا الطريق سوى بعض الاجزاء التي كانت نجاز مناطق آهلة بالسكان". وقد تمد عموفة قسمه الذي كان يجاز المنطقة الجبلية غير الماهولة، مؤخراً وهذه الملاحظة تنطبق على جيم الطوق التي تجناز اعلى قسم من الجبل.

لابد من تقريب هذا الطريق الهام من الطريق الذاهب من السويداء الى وصالح. والذي أصبح مساره ضمن طريق حديث ". يتقاطع الطريقان في أسفل وتل غينة. وبهذه الطريقة ، كانا يربطان كامل السفح الغربي للجبل ، مع الطريق العرضائي الذي يجاذي الحاصرة الشرقية للمرتفعات ، والذي لايزال مساره الحقيقي حتى الآن غير عدد تماماً . من خلال بحموعة هذه الطرق ، التي لا تتوافق مع خطوط السير التجارية المعروفة سابقاً ، تشاهد شبكة مواصلات سريعة ، كانت تسهل المراقبة الدقيقة للجبل من قبل الرومان ، حيث كانت تنظل بدءاً من والرشيدة ، أو وشقاء طرق أخرى نحو البادية باتجاه تدمر . وكانت ترتبط بهذه الشبكة ، أبراج حجوية في المنطقة تسمح بعراقبة الم تقمات الجبلية من مسافات بعيدة ، وقد على عبر على بقايا أبنية أثرية قديمة من الحجر البازائي المقصوب في قمة وتل غينية ، وطي على منطقة وتل غينية ، وطي المشبة ، وتلك المسابقة وتل غينة ، وطي مقربة من تلك الركائ ، حنوت ثلاثة خزانات مياه مهمة ، لا تتنب حين المسابقة ولكنها مطمورة حتى منتصفها . ومن خلال تلك الاطلال يمكن أن نرى خوائب تحين للمراقبة ، ونتصور وجود حصن آخر على قمة وتل غينة » يصعب ، مع الاسف حين المناقبة المثانية كامل المنطقة المئذة من وبصرى » الى البادية الشرقية ، وبالوقت نفسه مراقبة الطرق ونقل الاضارات الضوئية للاستعلام السريع باتجاه بصرى . هذه الفرضية التي ذكرها . الطرق ونقل الاضارات الضوئية للاستعلام السريع باتجاه بصرى . هذه الفرضية التي ذكرها . هذه الفرضية التي ذكرها . المنطقة الجلية "" . الطرق ونقل الاضارات الضوئية للاستعلام السريع باتجاه بصرى . هذه الفرضية التي ذكرها . الطرق ونقل الاضارات الضوئية للاستعلام السريع المياء والمتوية بالنسبة للمنطقة الجبلية "" .

وعلى كل حال إذا بقي نظام الاشمارات التي أوحت به الطبوغرافيا المحلية، وشروط الرؤية الممشازة، والتقنيات العسكرية المرومانية، والأثار المراقبة، فرضيةً، فإن طوق المرتفعات المرومانية تنم عن رغبة جامحة لتسهيل خطوط سيرها حتى أقصى درجة، ولربطها ما أمكن في مدينة بصرى.

ان طرق الصفا وطرق منطقة وامتان عبي الأخرى طرقاً للتفتيش وللدخول. فالصفا بادية كانت في القديم مأهولة بالبد والرحل (الصفويين) ( التفلغل الوحيد للرومان فيها كان يتمشل بوجود القبلاع التي كشفها P.PoIndebard وكان هدفها مراقبة منابع المياه، ومن وراء ولكه، وضع الرحل الذين كانوا يرتادونها. والأمر ذاته مطبق في خربة الأومياشي، حيث كان ينطلق منها ثلاث طرق رومانية الى «بيركسب» والى «نهارا» مع طول طريق وادي الشام الذي ينطلق من الجبل الى الرشيدة. وكذلك تعززت في منطقة وامتان»، حيث تكثر القلاع الموانية التي غولت الى الرشيدة. وكذلك تعززت في منطقة وامتان»، حيث تكثر القلاع الموانية المي قولت الى أديرة في زمن الامبر اطورية البيزنطية، تعززت مراقبة البادية ونقطة بهاية طريق القوافل المارة في «وادي سرحان» بانشاء قلاع مثل الأزرق أودير الكهف. . وطرق أخرى رومانية كانت قد خصصت لتخديمها. أن النقوش والرسوم الموجودة في هذه المخافر العسكرية مع بعض الترقيات الألفية، تعود الى الولاية الريفية أو الى السلالة المكامة (كونستنتو والانين والانتين وconstantino-valentiniene) هذه حالة الترقيم الألفي في

الشبيكي الممارذكره. وخماصة الترقيم الذي عثر عليه على بعد ٨ كم شمال شوق والسغة» والمذي يدل بوضوح على تاريخ بنماء الطريق الذي عُثِرُ بمحاذاته على الكتابات التالية: طرق ديوكليسيانوس وقسطنطين العظيم.

# CTPATA- DLOCLETIANI MAXIMIANT ATT CONSTANTINNI

هذه الترقيبات الألفية في «أم القطين» التي تحمل تاريخ نفس العصر تقريباً (" وكذلك حالة النقوش ( " المتعلقة بترقيم القلاع كيا في الأزرق . Constantino Haximo/ PIO, Victoire . Ac trivmfatore Semper/ Avgvsto Et Constantino EV Constantio, N(o) B C. illissimis) CAES (aribus) AEDEM (?) inevria Velvstate/ Parietvm, Rvina Conlapsam/ Refiel (?) ( IVSSET . المحرف بأنه للإدارة الحسكرية ، في تلك المنطقة المنتشرة على المحيط ، وفي ذلك المصر الأحدثت أعيالاً كبرة بقصد تأمين تلك المنشآت .

#### ٣ - ٤ الخلاصة:

تتبع البيانات الواردة في التقرش، والبحث الآثري التاريخي، استخلاص تسلسل الأحداث التباريخي، استخلاص تسلسل الأحداث التباريخية المترابطة جداً، المتعلقة بانشاء الطرق الرومانية في حوران. وكانت الادارة الحسنة للامبراطورية تستدعي بالمدرجة الأولى، حسن الصلات بين وبصرى، والمراكز الرئيسية في الشرق الأدنى كها أن الطرق الرومانية الوحيدة التي ثبت وجودها في القرن الشاني الميلادي هي التي كانت تربط بصرى بدهشق وبطهر بيا ـ بواسطة درعا وبفيلادلفيا (عان) وهذه الاتصالات الثلاث وهي الوحيدة التي وردت في لوحة Peutenger. الأمر الذي ينزع الى اظهار البيان بأن مصادر هذه الوثيقة المتعلقة بالنطقة التي تخصنا، تعود بتواريخها الدقيقة نما ما، الى القرن الثاني الميلادي.

أما الترقيات الألفية المكتشفة شرق خط (عيان ـ بصرى ـ أم الزيتون ـ دمشق) فهي جميعها لاحقة لهذا التماريخ . غير أنه يمكن اعتبار القرن الثالث الميلادي تاريخاً واضحاً لانشاء الطرق التي تنطلق من شهبا، والتي تربط والأزرق بصلخد وبصرى،، وقد عثر Di. Kennedy في الأزرق، على عدة ترقيبات ألفية من ٢٠٩ إلى ٢١٠.

يوجد (Arhaeological explorations in north- Eastem Jordan 1982 P.P.170-175) أي من المترقيبات الألفية الاخبرى المعروفة في شرق وجنوب الجبل، التي تسبق تاريخ (Jetrarchie) حكم الولاية الريفية وهو عهد اصادة تنظيم عمران الـ Strata Diocilitiana واعتباراً من أوائل القرن الرابع ، كشف عن تطور منتظم للطرق الرومانية من الغرب الى الشرق بالاعتهاد على المسالك والطرق الرئيسية ذات اتجاه شبال جنوب .

# ٤ \_ مهمات الطرق

#### ٤ - ١ التحرك العسكرى:

تبدو شبكة الطرق الرومانية في حوران، وكأنها تنظيم ذو طابع عسكري بصورة رئيسية، وهي ليست مهيئة تماماً لتسهيل الدفاع عن المنطقة ضد هجهات القوات الأجنبية (كما هو الحال في الشمال على أطراف نهر الفرات)، بمقدار ما يقصد منها تأمين تنقلات الجيش السريعة في منطقة تتميز بأرض وعرة (جبال وحمم بازلتية) عند التماس مع البدو الرحل الـذين كان يصعب اخضاعهم كلياً، والسكان غير المنضبطين، مثل في منطقة الـ trachontide (منطقة صخرية تمتد من شرقي الاردن وحتى جبل العرب) الذين كانوا يستطيعون تهديد المبادلات التجارية بين دمشق وبصرى. هذه الشبكة التي وضعت كامل طرقها الرئيسية تحت سيطرة الانطونيين، والتي دامت حتى تحت حكم عائلة ساويروس Séveres بقيت مستخدمة دون اصلاحات تذكر خلال القرن الثالث الميلادي (باستثناء زمن حكم فيليب العربي اللذي زاد من تنمية طرق منطقة «شهبا، بشكل خاص) قبل ترميمها وتوسيعها في عهدي ديـوكليسيـان وقسطنطين. وقـد طبقت المراقبة العسكرية على المنطقة جيداً، تحت حكم تيودور الثاني بتمركز قطعات متعددة في حوران كلها. كما يشهد بذلك سجل النبلاء Notitia Dignitatuem المنشور في عام ٤٢٥ ميالادي. ومن بين الثكنات المعروفة باسهاء موقعها المشهور، فذكر وجود خيالة الالبريكيلون وهم الخيالة الرماة المحليون في Motha وإمتان، scutarè illyuéami ź (Molha) (Imtan) des équites promoti illysicami á (salkhad) des quites sagittarü indigenae á Diafenes (Mismiyyeh)é ومن الفرقية الثبالثية اللَّم ينانيكية III-e legion eyrenaique) في بصرى وغيرها .

equites Promoti Illysicami á trieamia (salkhad) des quitts sagittarū indigenae ومن الفرقة الثالثة السير نائكية في يصرى وغيرها.

ويمكن الوقوف على الطبيعة العسكرية، لشبكة الطرق هذه اذا امعنا النظر في مركز بصرى، عاصمة الولاية العربية الرومانية. فقد تمركز الفيلق الثالث اللبريناليكي فيها بعد الاستيلاء على الولاية الجديدة بزمن قليل، وتواجد دوماً في بصرى تحت حكم تيودور الثاني، وكان تعسكره الدائم في الجزء الجنوبي منها، وأفادت النقوش المتوفرة بأن مهمته لا تنحصر في الفتال ضمن مواقعه فقط بل بالانطلاق من قاعدته للتندخل في كل مكان من الشرق تقريباً والقيام بحملات كبيرة وتدخلات قد تصل الى مواقع في أقصى الجنوب العربي. وقبل تمركزه في بعسرى كان قد دعي للتدخل اثناء الحرب اليهودية الأولى. وفيها بعد اشتراك في حوب كاراكلا ضد الفُرس (١٠٠ حرب الاسبراطور تراجان، والحرب الهودية الثانية، اشترك في حرب كاراكلا ضد الفُرس (١٠٠ وويمكن لمس اشار تمركز بعض الموحدات من هذ الفيلق في مواقع مختلفة من الولاية المربية،

وحتى البعيدة منها مشل (ممدن صالح) شهال الحجاز الواردة في النقوش التالية ١٠٠٠ (مترجمة حرفياً، غير أنها ناقصة \_خط\_ اوريابوس \_ الرسام).

وفي الأزرق، كما أشار Astein الفيالق كانت وقد وجد الحجر مفقوداً. غير أن خمس وحدات من الفيالق كانت وحسب الظاهرة، ملتزمة في انشاء طريق، وقد وجد الحجر مفقوداً. غير أن M. Bowersoek أكد بأن M. Bowersoek قد صور حجراً يمكن قراءة مادون عليه "" Div- Rian vexili- III cyr ويسوجد الكثير من الادلة التي تتبح استشفاف دور الفيالق العسكرية في انشاء الطرق الرومانية في حوران. فهناك مخطوطة (Papyrees) لكرانيس (karanis) عمررة في وبتراء عام ١٠٧ - من قبل جندي يعدود لأحد الفيالق، تفيد بأنه كان يوكل إلى عساكر الرومان، تقصيب الاحجار خلال النهار بكامله" والسيد M. Sarter من من في لي خلال النهار بكامله" والسيد M. Sarter من من شهدة على العربية والرومانية والبيزنطية - بروكسيل ١٩٨٦ - ص ٨٠٠) يرى في هذه الطرفة، شهادة على انشاء طريق via nova المركة) ليتاح له التدخل في أي مكان أوموقع عبر هذه الشبكة.

### ٤ ـ ٢ التنقل التجاري:

يصعب ذكر تضاصيل جميع الشروط المادية، التي كان التنقل سائداً بموجبها في المنطقة، خاصة عند غياب المصادر التاريخية الواضحة. وفي الشرو الأدنى أمكن استخلاص تطور عام، كان يميل، خلال الألف الأول قبل الميلاد، الى الغاء العربات ذات العجيلات التي كان يحل علها حيوانات الجراس، وبينها أظهرت النقوش البارزة الأشورية، في القرن السابع قبل الميلاد، أن سكان فلسطين المعدين، كانوا يشكلون قوافل عمولة على عربات ذات عجلتين وعلى حيوانات الجراس، تأكد، في زمن سادت فيه المنافسة بين هاتين الطريقتين من التنقل، أن الافضلية كانت لصالح التنقل على ظهور الميوانات بحجة أن هذه الطريقة هي الاكثر اقتصاداً اسم، وقد لاحظ ذلك زائر غربي للامكن المقدمة في القرن السابع الميلادي أنه في اليهوية كلها يندر أن يصادف الموحتى عربات

لا يشمل هذا النطور سوى المناطق المأهولة بالسكان. أما في المناطق الصحراوية التي يقطنها المرحل الدين يقتنون الجيال فكان لابد من الانتظار حتى بدء القرن الثاني عشر الميلادي ليتم الندجين الكسامل أهذا الحيوان (الجمل) وحتى يمكن القيام بالهجرات التي مسافنات طويلة™. علماً بأن ظهور السرج العربي (نموذج الشداد) خلال الآلف الأولى الميلادي، جعل من الممكن، نقل الاحمال الثفيلة وتمنطق المحاربين الراكبين بالرمح والسيف متمتّعين بإمكانية احتال قوة الضدمة™. وفي هذه الحالة اجتمع في العربي شروط القدرة

الاقتصادية والسياسية . الأمر الذي دعا الى توقع ظهور السير والتنقل بقوافل الجمال التي لعبت دوراً كبيراً في حوران القديمة .

وقد ثبتت هذه السيات العامة ، آثار وصروح المنطقة ، ويبدو أن السير بالعربات ذات المجيلات ، لم يكن مؤكداً التأكيد الوافي "" ، بل يعتقد أنه كان عصوراً في الداخل وفي حواضر المدن فقط . ولم يلاحظ على أرضية طرق المدن ، مثل بصرى أو شهبا ، أية آثار لعجلات المدن فقط . ولم يلاحظ على أرضية طرق المدن ، مثل بصرى أو شهبا ، أية آثار لعجلات العربات ، كها لوحظت مشل تلك الآثار في الغرب ، وفي جرش ، أيضاً . وتجدر الاشارة هنا الى جزء من نقش بارز كاد يندثر ، شوهد في موقعه في (منارة هانو manara Hanu) على جانب طريق اللجاء ، تمثل آثار عجلة من المحربات اللوحة (صااله) "" ، وقد يتعلق الرسم بتمثيل طابعه ديني ، كعربة المواكب المنقوشة على العملة الفيلادلفية "" ، ومعوضوع مرتبط بالطريق الروماني المجاور ، وعلى كل حال ، فإن الطرق الي تقود إلى القرى الأثرية القديمة المبدئرة في اللجاء ، لم تكن قابلة لسير المركبات ذات العجلات ، ومع ذلك ، فإن مجموع الطرق الوومانية المعبدة بالمجوز من السير فيها اذا تحت صيانتها بشكل مناسب"".

ان الادلة حول التنقيل بواسطة الحيوانات كثيرة جداً. وهناك نقش بارز في متحف السويداء اللوحة (١١٥) يمثل مواراً بجمل حملاً يقروه صاحبه (٣٠٠). وهناك ايضاً نقش من المواريك في دير العدس اللوحة (١١٥) عفوظة في بجموعة المتحوتات في بصرى، ويمثل قافلة صغيرة من الجيال المحملة يقودها رجل خفيف التجهز (٣٠٠) عالجيال ليست كثيرة، ولا يوجد معها مرافقة كبيرة، ولا شيء يشير الى العدد أو القوة التي كانت تزود بها القوافل الكبيرة التي يحتجز المسادية المتحودة (١٤٠٥) من قبل Stabon (٣٠٠). ربها كان ذلك الرجل فلاحاً يتجه الى السوق عبر البرية، وهومشهد الحياة اليومية السائد في العصر المتأخر القديمة.

تبد صدى لوصف سير قوافل الجهال في سك العملة في بصرى، التي كانت تمثل مع دمشق، عطة الوصول للقوافل القادمة من الجنوب (١٠٠٠). وعملات بصرى تتخذ صورة الجمل كشعار لها (الله دون الجمل يتمثل لديها طليقاً، متجهاً الى اليمين، يمتطيه أحياناً رجل رافعاً يديه (إليه دون شك). ولكن لا يمتطيه أبداً عارب، وهو لا يحمل البضائع - هذه النقوش قد يكون لها طابع ديني يشبه صوراً (للا لهمة الجيالة) المنقوشة على قسائم تذاكر دخول مسارح تدمر (١٠٠٠). لنلاحظ ان هذا النوع من النقش على خلف العملة غير معلوع على عملات المدن العمدة وعمل على عملات على عملات بصرى، والجمل لم ينقش على عملات الامبر أو عملات المورية الرومانية، الله كرمز للولاية العربية التي كانت بصرى عاصمة لها منها

تظهر بعض هذه الأثار الدور البارز لمسيرة قوافل الجيال في الحياة الاقتصادية لحوران القديمة، غير أنه حتى الأن، تنقص الوثائق والمستندات، لمرفة فيها اذا استخدم هذا الحيوان في التجارة خلال العصر السروساني كما هو اليدوم ""، يقول السيد بلين ان التي تقطعها قوافل الابل في العصور القديمة يوبياً فقدرها: بموجب الأرقام المعلقاة من قبله، ٧ ٤٤ ميلا وهي تساوي ٣٤٧ كم "». وهذه هي النسبة الوسطية للصافة التي يقطعها في نهار واحد جيش حسن الشدوب "». وعلى سبيل المقاونة، هناك معطيات بأرقام تتعلق بسير الحيوان (الجمل) في المنطقة التي يتضو بصددها تعود الى عام ١٩٣٠. فكانت الجهال تحمل ٢٠٠ الى ٢٠٠ كم من البضائح، والبغال ١٨ كغ ، والحدير ٥٠ كغ، (وهكذا كان حل القوافل التي كان يشترك فيها الحيوانات الشلاث عام ١٩٣٠، ولكن من غير المؤكد، أن هذه الأحمال كانت تتعلق بنفسها في المهد الروماني). كانت القافلة تحط في نهاية اليوم بعد اجتياز مسافة كان يدخبها بدون حمل، اجتياز مسافة ٤٠ كم "". ولكن comeionn مانو، به بلين لربها كان يقصد محطات وحدات الهجانة وليس القافلة المثقلة

وإذا عدنا الى الميدان الاقتصادي نجد ان النقل بواسطة الجمل الذي كان يناسب المناطق الجمال الذي كان يناسب المناطق الجمافة وشبه الجمافة في الشرق الأدنى، كان بالوقت نفسه، مربعاً، بالنسبة لتلك البلاد المحرومة من المواصلات البحرية. ان مرسوم وديوكليسيان، حول الأسعار المؤرخ عام ٢٠١٩، حدثث تعريفات النقل المتنوعة، حسب الوسيلة المستخدم: فإن أجرة نقل الليرة الواحدة من أصل ألف بواسطة (إلجال) هو أقل بد ٢٠٪ تقريباً من أجرة نقلها بواسطة عرية جرايقاراً من والضريبة المفروضة على والجال، هي أقل بكثير من الضريبة المفروضة على وسائط اللقتل الأخرى حسب القانون الضريبي التدمري لعام ١٣٧٨، ولكن بموجب الحالة الأخيرة، يكون الموضوع متعلقاً بأجراء هدفه حماية الفعالية التجارية الوطنية ذات الدخل المربع المعاشقة بالموافقة بالمعالية الذين كانوا يحتلون مكاناً علم فها الإعراء المتخذة في البلاد التي كانت تسمح طرفها الرومانية بسير عربات الجر، يحمل على الاعتقاد بأن الجيالة الذين كانوا يحتلون مكاناً طامة حصلت في بدء الحصور الوسطى ٥٠٠٠.

مع أن حوران القديمة لم تكن تدرك الحاضرات الكبرى للقوافل، كها هو الحال في وتلمره و وبتراه، فقد حبّد بعض كبارها العمل في تجارة القوافل. وتضاريس جبل حوران مع قممه المخروطية البركانية، قدمت للجهالة نقاط علام منظورة من بعيد جدا، اذ بفضلها كانوا يتمكنون من الترجه الصحيح اللها. وعلينا أن نتذكر أنه في حال عدم توفر الطرق المعبدة بالحجارة، كان المسافر يسوجه بواسطة النجوم أثناء الليل، أما في النهار فكان يتم الترجه

بواسطة نقاط العلام الميزة" ... وليس على سبيل الصدفة ، ان الطرق الرومانية والدروب القسديمة تنصب جمعها باتجاه السل البركاني لصلخت المنظور دائرياً على بعد عدة كيلومترات و وبقيت بعض المناطق صعبة السلوك للقوافل ، مثل اللجا والجرة (Harra) المنطلة بالحصى الصغير الحاد والقاطع الذي يجرح أرجل الجهال" . ولتسهيل الوصول الى مركز القوافسل في بصرى، فقد تم ، في العصر الروماني انشاء طرق معبد محمية بالأبراج في اللجو والجبل ، كها تم تبليط الطرقات بالحجازة في والحرة الشيارات. ...

بالإضافة الى هذه الخصائص الطبعية، وهذه التحضيرات الأساسية، كانت المصفويين، اللذين كانت الكثير من التسهيلات في مجالات شتى، بالقرب من مواقع والصفويين، الذين كانوا يمتلون المناطق الشرقية والجنوبية من الجبل جاوا (Jawa) نيارا (namara) وعدة مواقع آخرى شرق اللجا. وبالقرب من مربي الخيول والجهال والحمير (ما) كان يتبح لتلك القروافل اقتناء الحيوانات بسهولة، كما أن سلسلة المخافر الرومانية المحصنة والمتمركزة بصورة مفضلة على نقاط المياه، كانت توفر الحياية النسبية ضد البدو الرحل وقاطعي الطرق، كما أن (Phrauria) الفروريا المشهورين، كانوا يقومون بمهمة الضابطة الجمركية في المصد البيزنطي (ما). وكنانت البركة تؤمن الشرب للحيوانات والتزويد بالماه من جديد للمسافرين، واسم وبركة الحجه في بصرى يفيد بأنها كانت محصصة للمسافرين بصورة أساسة. وكان في بصرى في العصد الروماني مغيد بأنها كانت محصصة للمسافرين بصورة على المسافرين بصورة المدين. وكانت نشاطاتهم مرتبطة بالقوافل التي كانت ترتاد المدينة.

وصع انحطاط حاضرات القوافل في وبتراه ثم في وتدمره، فقد ازدادت نسبياً أهمية المراحز الاخترى لهذه القوافل مثل دمشق، ويصرى في نهاية العهد القديم. وقفيد المراجع الأدبية العهد القديم. وقفيد المراجع الأدبية العهد القديم. وقفيد المراجع الأدبية العهد القديم، وتفيد المراجع الأدبية العربية التي درسها P.Lammens (۱٬۰۰۰)، بوضوح، عن أهمية تجارة القوافل المتجهة نحو وحوانه في القرن السيادس والسياب للميلاد. وقوافل الحجاز التي كانت تراقبها، لدى دخوفيا الى الاسبراط وريبة السروصانية، حيث كانت اللجان التجارية تصل الى مدن غزة وبصرى وكأنها مكان لفك الترحال (۱٬۰۰۰)، معيث منها يعاد نقل العطور العربية الجيدة وزبيب الطائف والجلود والمتجات الأخرى الحجازية (۱٬۰۰۰)، ومدن النبيان، الى دمشق والى فلسطين أو لبنان، بينها العرب كانوا يستودون بالمتجات السورية. وكانت هذه التجارة مراقبة بدقة متناهية، على أن البيزنطيين كانوا يمنعون تصدير بعض المنتجات المطلوبة بكثرة، مثل الذهب والسلاح والزيوت، والنبيذ (۱٬۰۰۰)، ومع الحبوب المسموح بتصديرها، تكون جميعها من عداد منتجات حوران الرئيسية. وكان يوجد طائفة من صانعي المجوهرات في بصرى، على الأقل خلال العصر الروصائي (۱٬۰۰۰)، وليضاً من صانعي المسلاح (الروصائي (۱٬۰۰۰)، وليضاً من صانعي المبلومة (۱٬۰۰۰)، ولا بدمن الإشارة أيضاً الى

صناعة الاسلحة الشهيرة بدمشق، وقد اكدها سجل النبلاء Motitia Dignitatum الصادر في القرن الخامس الميلادي (٢٠٠)، واستمرت شهرتها حتى القرن 19، وأخيراً كانت زراعة الكرمة والمزيتمون هامة جداً في الجبل، وكمانت تصل هذه المنتجات الى الحجاز بفضل الاتفاقات التجارية التي كانت تجري مع رؤ ساء القبائل الغسانيين، الذين كانوا، في ذلك الزمن، يقومون بفتيش ومراقبة طرق وحوران، التي تبعد عن مراكز المدن.

أصبحت بصرى ابن العصر البيزنطي، وكانها مركزاً لسوق واسع جداً، استاداً للمصادر العربية، وكانت المدينة مُسوّرة، وكان ترحال القوافل بحط عند أسفل الأسوار والتجارة التي مارسها النبي وعمده في طفولته، والتي كانت تجري حسب الاعتقاد في الزاوية الشيالية الشرقية للمدينة، وفي حدود المكان الذي كان يعتقد أنه معسكراً للفيلق، وحسب الحديث والرواية، كانت تنوخ ناقة النبي في هذا المكان، أثناء السفر، وقد شيّد على أرضه مسجد في مطلم الاسلام دعي (مسجد ميرك الناقة) أي المكان الذي كانت الناقة تبرك فيه الأسلام دعي المسجدة على ذكر النبي عامت التسمية، التي لا تأتي بصراحة على ذكر النبي، مصدر قبل الاسلام فيه الله وقد يكون لهذه التسمية، التي لا تأتي بصراحة على ذكر النبي، مصدر قبل الاسلام فيه الله في ذكر النبي، مصدر قبل الاسلام

## ٤ ـ ٣ المواصلات بين القرى: والمواصلات بين المدن:

ان آثار تقسيبات الأرض القديمة ، من حيث وفرة ونوعية ضرائب العصر الروماني ، وبعض ينابيع المياه التي بقيت حتى وقت متأخراً "، تثبت بأن حوران كانت في القديم منطقة زراعية وغنية جداً في انتاج الحبوب في «النقرة» والاشجار بالجبل ، ونتيجة لهذه الفعالية ، يفترض وجود شبكة رهية كثيفة ، كانت تستخدم لنقل مختلف المنتجات نحوالاسواق ، مثل بصرى حدمثق أو نحو ومدن فلسطين . أن غياب آثار الطرق المعبدة بالحجارة في «النقرقه تدعو التي الاعتقاد، بأن مجموعاتها السكنية كانت ترتبط فيها بينها ، بواسطة الطرق الترابية . وقبل الحرب العالمية الأخيرة . كان هناك مثل هذه الطرق في هذه المنطقة ، مشكلة حول كل قرية بها يشبه نجمة (عقدة اتصال) . وهذا ما كان يتفق مع انظمة الصيانة القديمة المبعة في الأراضي ، ومما لأشك فيه فقد حافظت الطرق المعبدة على طرق هذا الموضوع أكثر من

#### الخلاصية

إن أهم ماقدمه هذا البحث، كان وضع طبوغرافية واضحة للطرق الرونانية في جبل حوران وجواره. ومع ذلك لم تتناول الطرق الرومانية فقط. ووسائل البحث التي أجريت هنا (من معاينة الصور الفوتوغرافية الجوية، والتحقق على أرض الواقع خلال عام ١٩٨٨/ م المهدد)، لم تطبق بصورة متظمة في البحث حول طرق المواصلات الثانوية التي كان يسيطر عليها الأهالي والتي كان يرتبط جا العديد من قرى حوران.

وموضّوع أتحر لبرنامج الأبحاث هذا يمكن أن يدرس دراسة دقيقة، العلاقات القائمة للطرق بين الطرق الريفية في منطقة الجبل، حيث الكتافة لأثار الطرق الرومانية فيها، مهمة جداً"".

من جهدة أخرى، فإن الموضوح الطبوغرافي الذي أمكن الحصول عليه هنا في الجبل غير متوفر في النقرة، وفي أطراف الجولان، نظراً لنقص الصدور الفوتوغرافية الجوية التي تكشف عن هذه المناطق. وهذا الشك يترك موضوع الطريق المستقيم الذاهب من دمشق الى درعا معلقاً ""، وهو اليوم على غاية من الأهمية، ولوكنا غير متأكدين بأنه ينطبق على طويق روماني قديم سبق انشاؤه.

ان امتداد البحث نحو فلسطين ـ تدمر ـ والاردن ، يسمح بتحديد مدخل خطوط السير الكبرى الستر اتيجية والتجارية بدقة أكبر ، دراستها الحالية ابانت الالتقاء مع السير الكبرى الستر اتيجية والتجارية بدقة أكبر ، دراستها الحالية ابانت الالتقاء مع ابصرىء وهذا أيضاً يتطلب الأمر ، بصورة خاصة ، الاهتام بالدراسة حول المعسكرات المسكرية الرومانية في الشرق من الجبل وزيادة الدقة بتحديد الطرق الستر اتيجية غير المسروفة تماماً حتى الأن في هذا القطاع . على سبيل المشال : خط السير المستقيم Strata . الذي لا يزال موضوع مناقشة وخلاف Controvers .

وأخيراً، ستجري دراسة عميقة حول الشروط التجارية التي كانت سائدة في المنطقة في المنطقة المصدر البرزيطي التحقيق المصدر البرزيطي التحقيق المصدر البرزيطي التحقيق المصدر البرزيطي التحقيق المصدونة الحقيقية لمدى فائدة استخدام الطرق الرومانية أو بالعكس، مدى مضاعفة فاعلية الطرق التجارية الكبرى، حول خطوط سير القوافل التي كانت ترتاد مدينة بصرى في القرن الأولوق وحتى القرن الخامس الميلادي.

th-Bauzou

e.ip.is هذه المقالة التي كتبت خلال عام ۱۹۸۰، وتم تنقيحها عام ۱۹۸۷، تشرح بطريقة تركيبية وضع المسألة الراهن في هذا التاريخ وعام ۱۹۸۰ جرى تحديث فهرسة بعض المراجع والنقاط. ولا تزال معلوماتنا حول طرق المواصلات في حوران تتطور وتتعمق ، على سبيل الشال: العشور على نقوش ، من قبل منقين انكليز في منطقة الأزرق أوضحت مدى فعالية الطرق الرومانية في هذا القطاع تحت حكم سيتيم سفير .

وبدون العروة الى تكرار الساقشة حول النتائج الرئيسية لهذا البحث، نذكر بأن التقيبات الأثرية هي حالياً نشطة جداً في سورية الجنوبية وفي شهال الأردن، حيث تظهر في كل عام المكتشفات الجديدة.

# مراجع البحث

المراجع المذكورة ادناه تتناول الترقيات التي عثر عليها على طول الطرق الرومانية التي تمت دراستها هنا. البمض من هذه الصّواة (احجار تنصب كل ألف خطوة على الطرق الرومانية) خرب خلال المصر الذي وضع فيه، والبعض الآخر اختفي.

آ ـ ترقيهات ميلية على طريق اللجا من المسمية الى عريقة . السيملد دونسالمد ـ الطويق الرومان لللجا. Mem اكلنسو١٩٣٠ ، ١٩٣٠ - ٢ ص

السيد دونياليد - الطريق الروماي لللجاء (١٩٥١) ابتسو ١١١ - ١٠١٠ - ١٠٠٠ - ٢٠٠٠ ٢١ - ٥٩٧ .

ب ـ الترقيمات ميلية de la via nova traiana (من بصرى الى عمان)

١ ـ وجرمو دوران، عرض حول الاستكشافات الأثري، خلال عام ١٩٠٣، للطريق
 الرومان بين وعان وبصرى، للجلة الهندسية ١٩٠١، الحس ص ٣ ـ ١١٠.

۳\_ د. ماجي PPUAES \_ ۳\_ PPUAES ملحق ۲۸ ـ ۲۸ .

ي ب كومسون oie ronischen Meillusteine للولاية السورية (العربية وفلسطين) 20 14 ـ ١٩ ـ ١٩ ص ٣٤ ـ ٤٧ .

. V . 7 . 0 - 120 - T - CH -

ه ـ م. سارتر ۱ . ۱ . الى ـ ۲۲ ـ ۱۹۷۲ ص ۱۷۱ (بالنسبة للميل رقم ٤ بدء من بصرى.

ـ ۸\_ IGLS ـ رقم ۹۱۰۰ و ۹۱۰۲.

جــ ترقيات ميلية عثر عليها في قلعة (فدين)

١ ـ ر. ديسُو رحلة رقم ١١٥ ـ ١٥٠ .

۲ \_ جـ . جرمر دوران \_ art - clt ص ١٧٤٤ .

۳ ـ برونو ودومازويسكى ٥٥٠ ما ٣١٥ ـ ٣١٥.

£ ـ ب ـ تومسون art - cit ، ص ٥٩ ـ ٩٠ .

د \_ نقوش تتعلق بطريق «بصرى \_ طبريا» .

١ ـ جسر الطيبة

ر. ديسو الرحلة رقم «١٥٤»

\_ جـ جرمر دوران art - cit ص رقم ٤٥٠.

- ترقيهات ميلية لعدد ٩٣ ألفاً اعتباراً من Hamathra

ج. ب ده کوکبیس - AAS م ۱۹۹۵ . ۱ \_ ص ۷۱ رقم ۷

م ـ سارتر IGLS رقم ۱۹۱۹. هـ ترقيبات ميليه بصرى لمسافة ۹۳ ميل اعتباراً من «حماتا» Hamatah .

۱ ـ ج. ب دوکوکییسو AAS ۱۹۹۵ ـ ۱ ـ ص ۷۱ رقم ۷.

۲ \_ م سارتر، ۱GLS ، ۱۳ رق ۱۹۰۱.

و\_ ترقيات ميلية وصبحاي

ـ E ليتمان، PPUAES ، ٣ ـ A ـ ٢ ـ رقم \$\$\$.

ز\_ ترقيهات ميلية «ام القطين»

1 ...

۱ ـ ر. دیسًورحلة رقم ۸۷. ۲ ـ ع لیتیان، ۲۰۵ ـ PPUAES ـ ۲ - رقم ۲۰۵ ـ ۲۰۸.

ح \_ ترقيهات ميلية «تل الغربة» بين صلخد وأم الفطين

ـ ر. ديسو ـ رحلة رقم ٤٠٢.

- ترقيهات ميلية في الشبيكي: R. Dussaud رحلة رقم ٧٣

art, cite) P. Thomsen

ـ ترقيهات ميلية Strater Diocletiana على بعد ٨ كم في شمال شرق السعفة السيد دوناند RNLII RB strater Diocletiana عام ١٩٣١ ص ٢٢٨.

.. ترقيمات ميلية في منطقة الأزرق.

D.L. Kennedy : التنقيبات الأشرية على التخوم الرومانية وشيال شرق الاردن

ÁAR, I net, Sغام ۱۹۸۲ ص ۱۹۲ - ۱۸۳ الأرقام ۲۸ - ۳۳.

ان مجموعة الترقيهات الميلية لطريق Via nova trouana بين بصرى وفيلادلفية ستجمع في مدونة Corpus osc hanstif شاملة، تحتوي على العديد من الوثائق غير المطبوعة ( .١) Bauzou ان طريق تراجان الروماني بين بصرى وفيلادلفية، في خربة السموة، .D.A Oesreumaux et J. B Hambert ( فيلا التحضر) .



أ ـ الطريق الروماني ـ من بصرى الى جيرازا (Gérasa) قرب أم السراب



ب ـ الطريق الروماني في واللجاه بين التدفقات (الحمم) البازلتية

# أ ـ طريق روماني في واللجاء ـ قرب مناوة الحنو ـ قاعدة الترقيم اليلي مع البرج





ب - نفس الطريق - مع ردم منخفض



أ ـ طريق روماني في اللجا قرب منارة الحنو ترقيم ميلي مع قاعدة



ج ـ تضريس، عليه دولاب في منارة الحنو



ب - تضریس علیه دولاب من حجر فی سحر saher



د - تضريس مع نقوش (قافلة من حير) في عين الرمان - متحف السويداء رقم ٢٣١ .



أرحسن وماني في حمانين وقرب بصري



ب ـ موزاييك في ودير العدس، في متحف مجموعة المنحوتات في (قلعة بصرى).

#### هوامش

- ١- فيا عدا الخريطة العامة التي هي ملحقة بهذا المؤلف التي هي بمقياس صغير، يمكن عند طلب
   الاستمالال على توضيح المسائل الطبوغرافية للرجوع الى خوائط ذات مقياس ١/٥٠٠٠٠ التي هي اكثر
   تفصيلاً بالنسة خوران.
  - C. F . Y خريطة مقياس ١/٥٠٠٠٠ الصنمين.
  - ٣ ـ الطرق البرية والبحرية في عصر انطونيوس واغسطس o Gunz- ed الطرق الرومانية ليبزيغ ١٩٢٩
    - ئ ـ D. Sourdal الموسوعة الاسلامية S.V بصرى.
    - ه \_ M. Dunanad طريق اللجا الروماني M. Dunanad \_ 0 \_ 14۳۰ \_ ص 21 \_ ص 20 .
      - A \_ TPPUAES .. ٦ من ۳۰۳. Dunand ef - 4 seg \_ V المرجع نفسه .
- 172 BAR Serie international \_ التنقيب عن الأثار ( . . . . ) في الشيال الشرقي للاردن \_ D.H. Kennedy \_ A
  - ۱۹۸۲ ص ۱۹۸۲. ۹ ـ Ibid المرجع نفسه.
  - ١٠ A. Poidebard آثار روما في صحرا (بادية) سورية BAH ( XVIII BAH الخريطة .
    - Appendix PPUAES,III A2 \_ ۱ ۱
- cit-op-D, A. Kennedy \_ ۱ ۲ ض ۱۰۲. A. Desereumaux et J. b, x Humbert مربة السمراء (قيد الانجازي.
  - 17 ـ ر. دوسو ـ و ـ ف . ماكلر، رحلة ص ٤٣٣.
  - ۲۰۸ ـ PPUAES, III, A, 2 ـ ۱٤ من رقم ۲۰۸ الی رقم ۲۰۸
    - ه Supra- CR. \_ ۱ رقم ۱۳ .
- R. D.Sussaud et F. Macler, Mision. P. 290 No 154: J. Germer-Durand, Bull, Arch, CTHS, 1904. p. \_ 17 , 32. No 51
- ۱۹۳۱ ۱۹۳۸ من ۱۹۳۳ می ۱۹۳۳ می
  - A.A.S \_ ۱۸ \_ A.A.S \_ ۱۸ ص ۷۱، رقم ۷.
- 4 ۲۲۷ مسرز صفحــة ۲۲۱ (قـــوز صفحــة ۲۲۱ (غــوز صفحــة ۲۲۱ (غــوز صفحــة ۲۱۹ (غــوز صفحــة ۲۱۹ (غــوز
  - ٤٣٤) تشرين أول ص ٥٧٩ ـ ٥٨٤ .
- . ٣٠ ـ ت عريطة مقياس ٢٠٠٠/٠ خرية الاومباشي . ٢١ ـ من الفيـد الاستصلام عن تاريخها دون التعمق في الـدراسـة . ولكنهـا ترجـع الى ركـانز بعض الأبراج
  - الرومانية التي امكن مشاهدتها قرب قنوات. CI- Suppra- P. Geutelle. \_ YY

- ۲۳ \_ Cf. Supra رقم ۲ ورقم ۱۹
- ٧٤ ـ يمكن مضارف هذه البنية مع بنية الطريق الروصاني بين انطاكية وشالسي الذي درس من قبل السيد. يونديار وموتارد في مؤ لف سورية ١٠ ـ ١٩٣٠، ص ٢٧٠.
- ه ۲ ـ F. Salamo ـ الطرق البرومـانيـة في افـريقيـا الشــهالية . الجزائر ١٩٥١ ، بالنسبة للعربية ٢٥مثلاً : برمو ودومازويسكي ــ الولاية العربية ١١ ـ ص ٢٠ .
  - ردودرریستی می اورید اصربیه ۱۱ مص ۲۲ م. ۲۲ ـ CI Waddingtsn \_ ۲۲ .
  - ۲۷ \_ F. M. A bel \_ ۲۷ جغرافية فلسطين ۱۱ \_ صفحة ۸ \_ P .
- D. Bedford \_ YA دراسة في تاريخ الآشار في الاردن (يجب ان لايختلط مع الشدوة الحديثة التي نشرت من قبل
  - (آ \_ حديدي) وقد ذكر ذلك clt-op- F. H. Abel ص ١٠
    - ۲۹ ـ المرجع نفسه ـ ص ۱۲۹ .
- . ۳۰ ـ ۱۹۵ ـ ۲۸ ـ ۱۹ ـ ـ ۱۹ ـ ـ ـ ۱۹ ـ ـ ـ ۱۹ ـ ـ ۲۱ م. ۱۹ ـ ـ ۲۱ مناب ته الديوان ۲۱۸ Cis ۱۱ ـ دوسو، ماکلر
- الرسالة ص ٤٧٤ C. V. Bowersoke ومان / ارابيا ص ٧٣.
  - . TT \_ TT . 11 cor . II \_ TT
- ۳۳ « C.W. Bowersok تقرير حول الولاية العربية JRS ٦١ ١٩٧١ ص ١٩ رومان أرابيا ١٩٨٣ ص ١٩٥٠ .
  - ٣٤ \_ النشر قيد الانجاز وسيشترك فيه J. b. Humbert, A. Desreumaux خربة السمرة.
    - ٣٠ ـ نشرت في الحاشية رقم ٣٠
      - . Y Y 17 Strab 77
    - ٣٧ ـ القنوات، وارينفتون. ٢٣٢٩، سيم آي، ليتمان ١١١ PAES رقم ٢٦٦
      - ۳۸ المشنف. ك برانتيس. AAES ۲۸۰.
- ٣٩\_ يلاحظ مع ذلك بأن الطرق الرومانية في الولاية العربية قد بدىء بإنشائها في جنوب الولاية . أما الطرق المنشأة في منطقة البترا انتشت عام ٢١١١ ويصرى لم ترتبط بغيلادلفيا الا عام ٢٩١٤م.
- ٤ مستخرج من أعمدة (مقاييس الأميال) من ١١١ ١١٤ التي أمكن العثور على البعض منها مع طول
   هذا الطريق.
  - infra Cf \_ £ ۱ ص ٤٥ أ .
  - ۲ کے Cl رقم ۱۱ .
  - 27 ـ م، دونان (حاشية رقم ٥) ص ٥٤٣ في الميل ١٤. 23 ـ وادينفتون (رقم ٢٤٣٨ (العريقة) ورقم ٢٥٧٥ المسمية).
    - 62 ر. دويسو ـ و. ف. ماكلر، الرسالة رقم ١٥٤.
  - cf \_ £7 مثال: A و Levi M Hinerarum picta روما ۱۹۹۷ ص ۲۸ رقم ۳۰
    - ۱۹۷ ـ Hinerarium أنتونيني ـ ۱۹۷ ـ ۱۹۷ .
      - ٤٨ ـ وادينتون رقم ٢٠٧١ .
  - ٤٩ ـ آثار الطريق مرور وادي مماثل لمايشاهد جنوب جمرين. قد عثر عليه بين قنوات وسيع.

- Supra- P. Gentelle . ef \_ o .
- ۱ ه \_ R. Dussoud الرحلة رقم ۷۳ .
- ٢٥ ان الصور الجوية لم تكشف أي آثار للمحيط المباشر لبصري.
- 07 ـ تنقيب عام ١٩٧٨ ـ خريطة السويداء مقباس ١/٥٠٠٠ لم تشر إليه إلا كطريق ريفي (درب) مماثل للطرق الاخرى روهذا كان خطأ)
- 04 \_ تختلف الأثار بكل وضوح بعد كيلو متر واحد من جنوب شرق وتل غينة، وهذا ما يتبح مشاهدة الطريق الرومانية
- ه م. دوناند ر (حاشية وقد 0) . C1 27 1 2 20 37 حول مبادى، الانسارات الضوئية في الجيوش الرومانية . MEFRA-végéce et la Télégrephe chappe- R. Rebutfat ، ع. ١٩٧٨ م ٨٢٨
  - ۵۹ ـ م . دوناند ۱۹۳۱ R B La Strata Diocletiana ـ ص ۲۲۸ .
    - ۷ه \_ ۲۰۸ الی ۲۰۸ رقم ۲۰۵ الی ۲۰۸.
- oii G. W. Bowersock \_ 0. م ٣٣ ) ص ٣٠٠ . ٥٩ \_ اعبد نشر تاريخ الفرقة (الجعفل) السيرانيكي من قبل ف. شايو في مؤلف حدود الفرات باريز
- ۱۹۰۷. والرؤماتين التي اعتصارت عليها هي التالية: بجتمل تاريخ ٥ ١ جوزيف ا. ٥ ١٤ حرب المرودية الأولى ـ ا ١٤٥ ١٤ عرب الهجودية الأولى ـ ا ١٤٥ ١٩٥٩ حرب البارث تراجان الدي ١٤٥ ١٢٤ و EpAno بـ ١٩٦٨ وقم ٧٠ حرب الهجودية الثانية واله ١١٠ او اويم ١٩٢٨ الحرب البارثية لكراكلاً السيد سبيل
  - ۸-۱۱-ANRW م ۲۹۱ ۲۹۷
- . G. W. Bowersock \_ وحاشية رقم ٣٣) ص ٧٣٠ . ٦١ \_ آ \_ ستين \_ مشاهدة الطريق الروماني على الحدود في العراق وشرق الاردن. الجريدة الجغرافية ٩٥ \_
  - ۱۹۶۰ . ۲۳ ـ میشیغان بابیری ۸ ـ آن ـ اربور ۱۹۵۱ ـ رقم ۱۹۳ ـ المرجع ، السید سارتر ـ cit op ص ۷۸
    - ۱۳ ـ A. Bulliet \_ ۱۳ «الجمل والدولاب» كمبر يدج (ماس) ۱۹۲۵ .
- ٦٤ \_ صور فوتوغرافية معادة في آ \_ بارو \_ اشور \_ الاس \_ دنيا الاشكال ص ٤٤ \_ رقم ٥٣ \_ ص ٤٦ \_ رقم ٥٥ .
  - 0. مؤلف «ديوكليسيان»، حول الاسعار. تعرفة تدمر. infras ص ١٥٧ ورقم ٨١
- ٦٦ آدمناني. ده. لوسيس سانكتيس ١١ ١٢ كوربيس كريستيا نوريوم سيري لاتينا CLXXV ص
  - Albrighi- W. F \_ ٦٧ \_ الأثار في ديانة اسرائيل ص ٩٦ \_ ١٠٠ .
    - R. Bullet \_ ٦٨ ورد في الحاشية ٦٣ .
    - CI \_ ٦٩ . الصورة URA رقم ٢٠ . CI
- . Spijkerman A \_ V ورايا ديكابوليس، في الولاية العربية ـ القدس ١٩٧٨ ـ ص ٢٥٠ رقم ٢١ ـ ٥٩ .
- ct. supror ـ V1 فيها يُخص انشاء الطرق او ترقيمها ، من جهة اخرى يوجد آثار لترميم طويق اللجا شيال خوبة الرصيف .
  - ر ك U. R. A. cf photo \_ ٧٢ \_ متحف السويداء رقم ٢٣١ . منقولة من عين الرمان.

```
cf. fig. UFA _ ۷۳ رقم ۲۰ متحف بصری.
```

٧٤ ـ سترابون ١٦ ـ ١ - ٢٣ .

٧٥ \_ آ \_ سبيجكرمان cit- op ص ٦٨ \_ و sq رقم ٣ \_ ٤ \_ ٩ - ٣٠ \_ ٣١ الخ.

۲۷ \_ R. du mesnil du Buisson م أقسام تذاكر المسرح وعملات تدمر باريز ۱۹۹۲ \_ ص 280 .

۷۷ ـ دينيه . م يميليوس سكورس (سيدينهام رقم ٩١٣) رسالة تراجان ARABIA ADQVISITA BIc رقم

. 117

. 18 - TY - 18 - 17 phne - YA

vegece \_ ۷۹ : يدل في هذا الموضوع على ٢٤ ميل (Epilom 1-9)

. A. thoumin \_ A الجغرافية البشرية لسورية الوسطى باريز ١٩٣١ ص ١٨٩.

۳۰ مفحة ۲۰ م. Boulliet cit ۸۱ رقم ۲۳

J. G. Fevrier \_ AY بحث حول التاريخ السياسي والاقتصادي لتدمر باريز ١٩٣١ ص ١٨٩ - ١٩١.

. 10 \_ \ \_ \V 1.45 Strabon \_ A1

A. Duosoud . Ac عنظ ص ٣٤٠ كانوا مضطرين الى لف أسفل أرجل الركائب بأشياء وافية من الحصى
 الحاد ليتمكنوا من متابعة المسير . هذا الموضوع كان سائداً في العصر المتوسط . انظر معلقة لبيد ص ٣٣ وقد رواها mens انظر معلقة في مستهل الهجرة .

Cf. Supra \_ A7

۲۲ ـ cf رقم ۲۳

F. Dussoud \_ AV المدخل صفحة ١٣١ .

٨٨ ـ س. لا مانس (حاشية رقم ٨٥) ص ١٤٣.

۸۹\_م. سارتر IGLS ۸ رقم ۹۱۵۸ - ۹۱۲۰.

• 1 \_ ب . لامانس (حاشية رقم ٥٥) Passim

٩١ ـ المرجع نفسه ص ١٢٩ .

97 - عطور العربية السعيدة \_ زبيب الطائف جلود الحجاز (ب. لامانس ١٢٠ ق. ٨ - ص ١٢٠ - ١٧٨ - ص ١٨٨ . ص ١٨٨ .

٩٣ ـ س . الامانس (حاشية رقم ٨٥) . ص ١٣٨ .

41 - م. سارتر ۱۳۱GLS ـ رقم ۹۱۹۱ - ۹۱۹۳.

٩٥ ـ ب. لامانس ـ art (حاشية رقم ٨٥) ص ١٤٢.

. (Scrutaria et armorum Damasci) . . . . ) الصناعات الشرقية ٥ ( . . . . )

٩٧ \_ سليان مقداد \_ بصرى حاضرة اسلامية (الأثار) ١٤٨ \_ ١٩٨٠ \_ ص ٢٦ .

44 - ر. دوسو. طبوغرافيا - والرسالة - Passim

99 \_ المسمية GIG ١٥٥١ \_ السويداء \_ وادينفتون رقم ٢٣٠٩ .

١٠٠ \_ D. van Berchen \_ 1 - عيش ديــوكليســـان والاصـــالاح القسطنطيني . باريـز ١٩٥٢ ص ١٠ - ١٣٠ . M.
 كالك دروس حول العربية الرومانية والبيزنطية بروكسيل ١٩٨٧ ص ١٩٣٠ .

#### هوامش المترجم

- ١ النقسرة هي الجسزه المواقع غربي طريق دمشق دعمرا شرقاً والطريق الواصل بين دمشق ـ الفتيطرة ـ
   الحمة ـ غرباء وبين نهر الأعوج شهالاً ووادي البرموك جنوياً.
- \* ١- ان افتراض وجود هذا الطريق أسر منطقي لأنه يربط يين عاصمتين هامتين هما : دمشق والبتراء .
   لاسبساب ستراتيجية وتجارية وادارية ، خاصة إذا علمنا أن هذا الطريق كان معورفاً منذ العصر الهيليني .
   وطوال العصر النبطى .
- ٣٠ ـ تجدر الاشارة هنا أن المسافة المذكورة عن لوحة بوتنجر تنطبق تقريباً على احدى القرى القديمة الواقعة شيالي دالمسميسة، وتسمى دأم القصسور، ويبسدو من بضايسا أثارها أنها كانت قرية هامة، وخنية بالأبنية الجميلة وتستحق الدراسة.
- \* 2 يطلق السكان على هذه الماير البدائية اسم «غاضة، عندما لا تكون مبنية بشكل فني يتخللها فتحات مسقوضة وتعد استمراراً للطريق. وهداء النوع من المخاضات موجودة بكثرة في محافظتي درعا والسويداء هدفها سهولة تجاوز الوددان في فصل الشناء.
- ه . يطلق السكان في عافظتي درعا والسويداء على هذه الجدران اسم وحَبِكُمُ، واحياناً اسم وسنسال، أو وحيلة، إذا كانت اكثر ارتضاعاً، وتستخدم في بناء الأحجار والحصى الذي يتجمع من الأراضي والحقول المجاورة وغالباً ما تكون بعرض يتراوح بين (٥٠ الى ١٠٠) سم ولا يزيد ارتفاعها عن نصف متر إذا كانت من النوع الموجود حول المسالك، او من الحقول الزراعية .
- يضح من هذا النص أن الطرق الرئيسية الستراتيجية الواصلة بين دمشق والجزيرة العربية ومصر عن طريق فلسطين كانت مخططة ومعروفة منذ العصر النبطي، وقد تم تحسينها ومضاعفتها بطرق اخرى مثل الطريق العسكري السويداء \_ المسعية \_ دمشق.
  - \*٧ ويتابع هذه الطريق ايضاً إلى نوى والكسوة فدمشق.
- ٨٥ جوزيف: كاتب ومؤرخ يهودي يسمى فلافيوس جوزيف وقمد خدم عسكرياً في الجيش الروماني،
   ويقال أنه ألف كتاباً باسم دحرب اليهود ضد الرومان، صور فيه الحياة الاجتهاعية والسياسية والعسكرية في
   عصر السيد المسيح، وهو في رأي كتاب وضع في وقت لاحق.
  - ٩٠ نسبة إلى منطقة الصفا الواقعة في البادية شرقي جبل العرب.
- ١٠ إن هذه الحبحة لا تكفي للتأكيب على عدم وجود الصربات التي كانت تجرها الحيول والإيقار في
  الفرون السابقة للميلاد والفرون الأولى التالية ، ذلك أن الطرق الرئيسية كانت صالحة فعلاً لسير العجلات
  بالإضافة لقوافل الإبل.
- ١١٠ \_ إن نظرة عاجلة على الطريق المرصوفة بالحجارة تؤكد أن استخدامها لم يكن لسير قوافل الأبل، فهذه تفصل السير على الطرق الترابية التي لا تؤذي أقدام الأبل.

- ١٧ه \_ وطبيعي جداً أن تكون قوافل مخصصة لنقل البضائع من الجزيرة الى الشام وبالدكس وهذه الحركة التجارية المواجئة الواسمة التي المناطقية والجزيرة ومصر، لابد وأن يكون بواسطة الأبل، ولا غرابة في أن تفتخر بها يصرى عاصمة الانباط الثانية، فتسلك نقدها بصورة قوافل الأبل. أما النقل داخل المنطقة الحضرية المعتدة بين يصرى ومدن الشام في الشمال في الشمال فكانت تحتاج الى عربات الجر احياداً وكذلك النقلق النقل بالنقل والنقل إلى النقل النق
- ١٣٥ \_ لاأطن بأن خفي عن نظر وملاحظات الكاتب ندرة استخدام الأبل في النقل حالياً داخل محافظني المسويداء وصوران. بعد انجاز شبكة الطرق الواسعة الحالية وتوفر وسائل النقل الحديثة التي اصبحت الوسيلة الاساسية للنقل في هاتين المحافظين خلال المقود الاخيرة من هذا القرن.
- \*21 \_ يؤكد هذا الرأي ما جاه في أشمار امرؤ القيس قبل الاسلام، وشعر الشريف الرضي بعد الاسلام، ولما بدت حوران والآل دونها . . . الغ .
- \* 0 كانت بمسرى في القرنسين الأول والشائي ق. م وسيتى القرن الشامن الميلادي، مركزاً نجارياً حاماً نؤمه القوافل القادمة والآنية من شبه الجزيرة العربية وبلاد الشام.
- ١٦٣ المقصود هنا هو الطريق الحالي الـواصل بين دمشق ودرعا مروراً بالكسوة وغباغب، والصمنين،
   وشيخ مسكين وابطع وداعل.

# الكتابات والنقوش النبطية وتاريخ سورية الجنوبية وشمال الأردن

تحصل هذه الكتابات والنقوش تاريخ العصر الهيليني والعصر الروماني الأكثر أهمية. غير أن معظم هذه النقوش يعود إلى العصر الأول الميلادي، ويمكن أن يذكر منها ٢٥٠ نقشاً، أغلبها من منطقة بصرى وجبل حوران (حالياً جبل العرب) ويعض المعطيات. التاريخية تشرح تلك التقسيهات.

# ١ \_ التاريخ

# ١ ـ ١ الأنباط في العصر الهيليني (الأغريقي):

ورد أول ذكر للأنباط في المكتبة التاريخية العائدة ( لدِيُودُور دوسيسيل) الذي أورد الحملات غير المثمرة لـ ( Antigône) خلال عام ٣١٧ ، ضد مدينة بترا التي كانت ملجاً لهم . وقد قدّمهم لنا كرعاة وقادة قوافل وكذوي فعاليّات في مؤخرة بلادهم الصحراوية بين سورية ومصر. وصفوا بأنهم عرب (ولكنهم أرسلوا كتاباً إلى Antigone بحروف سورية)، وهذا يعني بأن لغتهم الرسمية كانت الأرامية، حتى لوكانت أسياؤ هم تكشف بأن لغتهم الأصلية هي العربية، لهذا يعتقد بأنهم قوم لايتجاوز عددهم العشرة آلاف. (1003-488 11-11-11-11) "".

وهناك دلالة واضحة على بدء وجود النبطيين في النطقة (وهـو الشيء المهم هنا)

Ptolomée phiadelphe \_ المنافي كان وكيلاً لوزير المالية لـ Ptolomée phiadelphe الذي قام بمهمة تفتيش للولاية المصرية ( Coelesyrie - سورية الوسطى) وفينيقية في عام ٢٠٥ وقد ورد في هذه المخطوطة الاتجار بالعبيد، وكان يقوم بها شخصان اتجه الأول منهما إلى منطقة حوران و Eis Aupava . وفيها قام بالاتجار مع النبطيين. غير أنه فيها بعد، دخل بشجار معهم انتهى بسجته لمدة سبعة أيام "،

وصف لنا Diodore النبطين، بأنهم كانوا مستقلين عملياً في عصر Diadoque ويبدو أنهم استمروا على هذه الحال، خلال كامل القرن الثالث الميلادي وحتى الزمن الذي كان فيه البطالمة يقدومون بتغتيش ومراقبة المنطقة حتى طرابلس ودمشق، ومن ثم خلال سيطرة السلوقين أيضاً. وفي عام ١٦٣ ميلادي التقى بهم يهوذا المكابي (١٠٠٠) ملائقة الواقعة جوار بصرى بعد ثلاثة أيام من اجتيازه نهر الأردن وسيره في الصحراء أي في المنطقة الواقعة شرق اربد. ( Maccabees, 5,24. 28 of 28 of 22 Maccabees 12, 10,12 ). عند سواجد هؤلاء النبطيون الذين كانوا يدعون عرباً وهم جماعة رحل ورعاة، ولديم ٤٠٠٠ فارس.

ان الحدود التي كانت تفصل المملكة النبطية عن الامارة أو الولاية السلوقية في (بلاد جلعـاد) كانت مهـزوزة وقـابلة للاختر اق. ويلاد جلعاد كانت تمتد من بلاد موآب حتى بلاد الشـام (بـاستثنـاء دمشق) وتشمـل في شيال الـيرمـوك، مقاطعات الجولان ( gaulanitide Batanée شيال جلعـاد و hirachonitide سلجـا قديـاً و auranitide وأراضي ( pipos ميسوس hipos وريون ( Jions )م قيس و هيـبوس hipos و (ديـون Dions) تل الأشعـري . أما في الجنوب أراضي ( gadara )م قيس و

وحوالي عام ٩٣ ميلادية، اصطدم الملك اليهودي الكسندر جانيه (Jannée Alexandar)

# ١ ـ ٢ ـ المملكة النبطية على هامش الامبراطورية الرومانية :

ومن عام ٢١ الى عام ٣٠ ق. م. كان انطوان (أحد الحكمام الثلاثة) سيد الشرق. ولكن تحت تأثير كليوباترا Cléopatr التي عادت الى المطالبة بعودة الـ Lagide البطالة الى البيلاد جنوب والروادي الكبير Elouthore) الذي قام بتعديل خريطة الولاية العربية، ومنحها لها ضمن بعض الأراضي ، عام ٣٦، مملكة كالسيس Chalcis (لبنان الشرقي) و ( Coeló-Syrle بحر سورية السوسطى) و و عام ٣٤: منطقة أريحا وقسماً من مملكة الماليكي (المفتوحة على بحر خارجي (البحر الأحم) (المؤرخ Antoine plutarque) - ٣٦ - ٢٧. (ولكن هير ودس وماليكو تمسكا بعناد بالأراضي المفصولة ، فقد أقام هير ودس نفسه ضامناً لماليكو لذى كليوباترا ، ولكن ماليكو لدى كليوباترا ،

تغلب هير ودس "" في بادى، الأصر على النبطيين في (Dion) Diospolis) تل الأشعري غير أنه فيابعد، هزم في قنوات (وهو موقع في سورية الوسطى .1. (Coele-Syrie A.J.XV, 112,BJ. 1, مطقة أنه فيابعد على مساعدة (أهالي منطقة قنوات) بدافع من النينون الذين غلبوا، في بادى، الأمرى حصلوا فيا بعد على مساعدة (أهالي منطقة قنوات) بدافع من النينون من المثلفة الملاء الحيرية المحاد، المجال المنافق في المعادات التي كانت المردس 3.04. أي حاكم مدينة قنوات التي كانت مركسز (التسلاف المسدن المسلسون) وصركسز المعادات حوران القسديمة ". حدثت هاتان الموكنان خارج علكة الماليكو maleku. والى تلك الأعمال التي قام بها سكان منطقة قنوات يعيد L t milek . تدوين النقوش النبطية التي عثر عليها، في البرج الجنائزي الكائن في المقرة الواقعة على سفح تلة وسيع»، على بعد ٢ كم شرق قنوات [68-2033] "".

في الربيع الذي تلا عام معركة «أكتيوم» Aqtium (٢ ايلول عام ٣١). اجتاز هير ودس

من جديد الأردن وهزم النبطيين قرب عمان، رغم كونها مدينة من أصبل (التدلاف المدن العشر). ويبدو، حسب رواية يوسيفوس، بأنها كانت تشكل جزءاً من المملكة النبطية .(.4 مرم). ويبدو، حسب رواية يوسيفوس، بأنها كانت تشكل جزءاً من المملكة النبطية .(.4 الموسية). ويف الاسكندرية بعد انتحار انطونيو وكليوباترا، وسع اوكتباف وميل . فقد اعطاء أراضي (Susiyen) Hippoo في الجنوب، أراضي اوعتاف دويلات هبر 9-3.3 (. XV. 217. Bd. 1.396-397) وإلى المجتوبات الموسية والمحتوبات المحكد النبطية والبونانية والمناف المسلمة النبطية والبونانية وجد في gadara القيس شاهدة قبر جنائزية ، لم تنشر بعد، دونت بلغتين والنبطية والبونانية ، وحد في عبداس الشاني (۳۰ - ۹/۸) ماليكو الأول وقد كان ضعيف الشخصية بحيث خلف عبداس الشاني (۳۰ - ۹/۸) ماليكو الأول وقد كان ضعيف الشخصية بحيث سيطر عليه وزيره Syllaios ، الذي قاد خلال أعوام ۲۲/۲۱، الحملة التي أرسلها أوغسطس سيطر عليه وزيره وهدا المحاب الاكتيات الأولى عملاها ومعدالمات وبعد المعاب الاكتيات الأولى عملاها والمحافظة المنافة المعالمة المحافظة المحافظة المنافة المحافظة المحا

زينودور باع ( avranitid حوران) الى العرب (أي الى عبداس (٣٥ ٣) لقاء خسين وزند. وقد تم هذا البيع بعد موت كليوباترا (في آب عام ٣٥ ق. م) غير أن حوران هذه لم وزند. وقد تم هذا البيع بعد موت كليوباترا (في آب عام ٣٥ ق. م) غير أن حوران هذه لم تمم في وقتها نبطية إلا بضع السنين فقط. وهذا بعد ذاته يعتبر، مدة قليلة لوصف الكتابة الأرامية المستخدمة في السويداء ووسيع عن في نهاية القرن، بأنها نبطية، كما هو 12023 808 علية في السويداء ووسيع عن في نهاية القرن، بأنها نبطية، كما هو ثابت في يترالان، إذن موضوع الحديث هنا يدور حول نوعية علية من الكتابات الأرامية في مشتقة من نصوذجها الأصلي<sup>10</sup>. ويمكن عزو ديمومة استعمال الأرامية في النقوش، في المتافعة، والى التبائل النسبي للمكان. ولكن كلها ذهبنا بعيداً نحو الغرب، كلها كان استعمال الكتابة اليونانية في النقوش متفوقاً (كما هو وارد في الخريطة).

ويعد وفاة Zénodor عام 20 ق. م أعطى أوغسطس الى هير ودس (\*\*) ماتبقى من 
دويلاته وهي القسم الواقع بين Trochonitide اللجا، والجليل، وهي Joneas و 
بانياس والمنطقة التي تحيط بها (Sav. XV. 360 وهذا يضم طبماً (الجولان (gaulantide) وكان من 
الواجب على هير ودس أن يتدخل في اللجا لضبط قطاع الطرق واللصوص فيها، سيا وهي 
المنطقة التي كانت توفر لهم الملجأ الأمين ضمن متاهاتها البركانية (Jaj. XV. 344, 348). وقبيل 
السنة التأسمة لما قبل الميلاد، تغلغل هير ودس في المنطقة النبطية واستولى على جماعة من هؤ لاء 
قطاع الطرق، كها انتصر على جماعة من النبطيين كان قد أرسلهم (سيلايس Syllaios) 
لساعدتهم وقد أوعز أغسطس الى هير ودس بإقامة ٢٠٠٠ ثلاثة آلاف أدومي (dumeous في منطقة شرقي 
الأودن، وحوران Trachonitide الواقعة على 
طريق اللجسا (Bathyra 292. XVII23, 392. XVII23 الواقعة على 
طريق اللجساطين تركوا أثاراً في التسميات القديمة في هذه المنطقة.

بعد موت هبردوس الذي وقع في (ربيع السنة الأولى قبل الميلاد) نفد أغسطس وصيته وعين فيليب، أحد أولاد هبر ودس المشرق رئيساً للربع على حوران والسويداء Batauée ، شمال شرق الاردن وبصسرى Trachonetide وحوران auranitide ، وعلى بعض أجزاء من البيت الزينودوري Zendore في Zendore و الجلالان (A.i. XVIII, 319. B.j. II. 94. 95) بالاضافة الى كامل الجولان البيت الزينودوري Zendore أو B.j.11. 168. A.j. XVIII 28) وعلى المعاشفة و المجاشفة الى كامل الجولان (ef. B.j.11. 168. A.j. XVIII 28) المحتمد البيرة والجليل الى واحد من أولاد من أولاد . هبر ودس، وهو (هير ودس انتيباس ( 1.1.97) (318. B.j. 11.97) (4-39) (4-39)

وخلف اريتاس الرابع الملك عبداس الثاني على المملكة النبطية في شتاء عام ٩/٨ وكانت احدى بنات اريتاس قد تزوجت هير ودس أنتيباس، لذا كانا يعيشان سوية، منذ زمن طويل ١٥٥٠ ثم فيها بعد طردها ليتزوج من امرأة أخيه هير وبياد، والدة سالومة " التي ستتزوج فيلب رئيس الربع فيها بعد. أما اريتاس اللي كان يمتلىء حقداً وضغيته، فقد تذرع بالنزاع حول الحدود في أراضي (gamala) وجلة، وبنا الى القتال، وبسبب الخيانة وفرار الرجال الذين كانوا تابعين لرئيس الربع، فيلب، ويحاربون مع هير ودس، فقد سببوا الهزيمة الكاملة لهير ود، الذي شكا الأمر الى (طيباريوس tibere) الذي انضم مع قاضي سورية Viellus (٣٥ - ٣٩ بعام) الخماة، اليتاس، ولكن موت الأمير اطور في آذار عام (٣٧ ب م) الغي هذه الحملة.

وقد أورد يوسيفوس أن بعض اليهود كانوا يرون في هزيمة هير ودس انتقاماً ربانياً فخافوا ثورة الجمهور الذي كان يصغي الى نبؤات يوحنا الملقب بالمعمداني، فقام هير ودس بسجن هذا الأخير في وماشير رنت Machérounte) وأمر بقتله (105. 109. لك).

حسب الأنساجيسل ، كان التأنيب والتبكيت اللذين وجههها يوحنا المعمداني الى هير ودس بشأن زواجه من امرأة أخيه ، السبب في مقتله (مروس ٢ : ١٤ - ٢٩) . وقد وقع مدا الروح عام ٢٨ ب. م على أبعد تقدير، وقد انتظر اريتاس حتى عام ٣٥ ب. م ليبلغ ثاره . وصموية أخرى كانت تكمن في رواية يوسيفوس التي يمكن استيعابها أكثر ، فيها لو كان رئيس الربع فيليب على قيد الحياة في الزمن الذي كان اتباعه يشكلون جزءاً من القوات التي جندها أخروه بهر ودس . غير ان فيليب المذكور توقي عام ٣٣/ ١٣٤ ب م (وطيساويوس الفاحة) المائة مقاطعاته بولاية سورية (100 ـ اللاكلام) ، وقد تكون المحركة وقعت خلال عام (100 المائة) قبل على المنافق على المنافق ويت المعالمة على المنافق على المنافق على المنافق المنافق على المنافق المنافق وين المملكة المنافق وين المملكة المنافق وين المملكة المنافق وين المملكة المنافق وين الملكة المنافق وين المملكة المنافق وين المملكة المنافق وين المملكة المنافق على (100 المنافق على (100 الهود مختلطات في غصم وتمدد المنافق على (100 الهود مختلطين على (100 الهود مختلطين على المنافق على (100 الهود مختلطين على السوريين وكلمة ويمانات تطلق على (100 المنافق) المنافق المنافق على (100 المنافق) المنافق المنافق المنافق الأراضي التي هي بجانب (الحولان gamalitique) بينها وردت في مكان آخر كجزء منه .

 بتهاس ومواجهة هير ودس المرتبط بأخيه، بموجب اتفاق سري عسكري. والى ذلك يضاف زواج فيليب بابنة هيردويا التي جلبت التعاسة لابنه اريتاس.

ان أراضي ولاية الربع لفيليب، لم تبقى طويلًا تحت السيطرة المباشرة للقاضي الشرقي لسورية بل أعطاها Caligula عند تسلمه الحكم الى أحد احفاد هير ودس الكبير المدعو اغريبا الأول مع لقب ملك (في آذار ٣٧ ب. م) وضم إليها أيضاً ولاية الربع التي كانت خاضعــة لـ Abilene (في عام ١٥٥) (A.j. XVIII, 237 sbjll- 181) Lysanlas (الله عام ١٥ لعهد طيب اريوس (Luc. 31) . وهي امارة ايطورية شرق دمشق (١٠٠) . وفي عام ٣٩ نفي كالبكالا هير ودس انتيباس وضم الجليل والبيرة إلى ملك اغريبا ( 183 -Aj. XVIII 352, B.j.II. 183). في بدايـة عام ٤١ خلف كلود كاليكـالا، وقـد اكمـل المملكـة اليهودية بضم Octroi ضرائب ومكوس اليهودية والسامرة. وربها بالتوسع في الأراضي السورية. قام أحد أخوة اغريبا باسم هير ودس باستلام مملكة (شالسي chalcis) التي هي جزء من المملكة الايطورية القديمة التي تحميل نفس الاسب (A.J.XIX,274,277351.B.J.II, 215P.217) (١٧٠). توفي اغسريب الأول في ربيع عام ٤٤ ب. م. ووضعت مملكته مؤقتاً تحت الادارة الرومانية (٥٠٠. وفي عام ٤٨ ب. م، مات هير ودس ملك Chalcie وقسام كلود باعطساء هذه المملكة الصغيرة Chalcie الى ابن اغريبا الأول الصغير الذي دعى اغريبا الثاني (A.j. XX. 104, B.j. 11.223) وفي عام ٥٣ ب. م بادل الامسر اطور كلود لاغسريسها الشاني، بمسملكة شالسسي السصغير وبسولايسة السربسع السقسديسمسة الستى كانست لفسيسليسب، وأيسضساً بـ (فساروس (Varus) ولاية ربع قديمة في شيال لبنان (A.j. XX. 138, B.j. 11. 247. VII. 97 Arca) اأا. وفي تشــرين أول عام ٤٥ خلف نيرون، كلود. وفي عام ٥٦ ضم الى مملكــة اغــريب الثــاني أراضي طبريا، وطريشه Taruche وجزء من البيرة ( A.j. XX 159-B.h..III.252.ef,III.565) (١١٠) وفي عام ٦٦ انفجـرت الشورة اليهـوديـة الأولى وكان اغريبا الثاني بجانب الرومان وكذلك ماليكوس الثاني (٤٠/٤٠) الذي خلف اريتاس الرابع (١١,500) B.j. 111, 78, ef, 11,500) . لقد فقد اغريبا الى حين السيطرة على الجليل والجولان الثائرين بزعامة (جوزيف Joseph) الذي حصَّن سلوقة Seleucie وسوغانة اليهودية (بين سلوقة وبحيرة طبريا) وجمالة gamala التي سقطت بعمد حصار ملحمي شديم جداً، في تشرين أول عام ٢٧, 568, 574, TI, 568, 574). 4-1. 83, Vita 114. 177. 187. 398 )

وفي العمام التالي، وبعد الهدوء المذي ساد البيرة B.j. IV. 413, 439), pérée (B.j. IV. 413, 439) مسيح اغريبا من جديد سيد مملكته التي وسعها أيضاً الامبر اطور ( vecpasien وسباسيان) اعتباراً من تموز عام 74 (ولكن بدون ايضاح 53 (Photius Biblioth, 33). مات اغريبا الثاني عام 47 ، والحق دوميسيان امسلاكه في البيرة والجليل و gaulamitide) بالولاية اليهودية التي اوجدها

Vespasien كما الحق ولاية الربع القليمة لفيليب الى الولاية السورية "". في ذلك التاريخ كان دابيل الشاق قد خلف والده ماليخوس الشاقي منذ ٢٣ سنة وطيلة مدة حكمه لم يطرأ أي تفيير على حدود المملكة النبطية . وفي ضمير على بعد ٤٠ كم شيال شرق دمشق، قدِّم هيكل، يعود تاريخه الى عام ٩٤ ق م م، بعناسبة اعتاق عائلة من حكم الفضاة الأبناط الوائل (11.1 والى) وكسان نص الكتبابة : وفي شهير إيبار (نيسسان أو أيبار) من عام ٥٠٥ من المختاب المحلكم الروساني (والتباريخ السلوقي Seleucide هو شهير تشيرين أول من عام ١٠١ قبل الميلاد، الذي يصادف السنة ٢٤ لحكم الملك Seleucide، وهذا بدوره لا يعني وضمير، فقط المواقعة في البادية جنيب البلاد التلمزية التي كانت جزءاً من عملكته ، ولا يشمل حساب المواقعة في البادية جنيب الملاد التلموية به في سورية الجنوبية الذي دون في أمكنة سابقة . غير الأعياد السلوقية Seleucide المحلولة به في سورية الجنوبية الذي دون في أمكنة سابقة . غير ملول بتر ال" وضلافاً لمذلك حينها تحمل كتابة أو نقش نبطي تاريخاً مغايراً لمذا الاسلوب، ملول بتر ال" وضلافاً لمذلك حينها تحمل كتابة أو نقش نبطي تاريخاً مغايراً لمذا الاسلوب، بشهير تشرين (ايلول أو تشرين الأول) من عام ٧ بعكم كلود سيزار (عام ٤٧ ب م) تدلنا بأنه مرغم كون تلك المدينة ماهولة بسكان نبطين، فقد كانت عائدة للولاية السورية (11.7) (11.7)

### ١ ـ ٣ الولاية العربية:

انتظر تراجان بلاشك موت رابيل الشاني ليجعل من الملكة النبطية ولاية رومانية أي المنطقة العربية المنتصمنة المملكة القديمة ، وجيع حاضرات ائتلاف المدن العشر ( Dion ) تل الأشعري ، Philadiphia Gerasa ، وجيع حاضرات ائتلاف المدن . ان جيع النقوش منذ ذلك الحين كانت تحصل تاريخ عصر المنطقة ( ٢٢ آذار ١٠٦ ) كيا أن آثار ترسيات الحدود النساقية المولاية العربية لم تكن معروفة بكل تفاصيلها الله المتعلقات في قائمة واحدة مدن هاتين الولايتين وصدن سورية ، أما فلسطين التي وحدهما كلود تيوليمة البطلمي (الدليل المخرافي ٧ - ١٤ ـ ١٧) في منتصف القرن الشان ب . م . بمعطيات من عصور غتلفة ""

في عام ١٩٥ حينا قسم Septime serier ولاية سورية الى اثنتين Coélé Syrie (سورية الحاسطى) في الشمال و(صورية المسال و(صورية المسال و(صورية المسال و(صورية المسال والمسلك) في الجنوب، واقتطع من هذه الاخيرة العربية. وفي عام Batanée (شمال جلعاد \_ السويداء وجبل حوران) الجنوبية لصالح الولاية العربية. وفي عام ١٩٥ اضاف ديوكلسيان الى هذا الاقتطاع (شمال الأردن (trachonitide) وشمال (patanée) وبقي الحد العربي نهر العلان الذي كان يفصلها عن الجولان الذي هو من عداد سورية ،

في الجنسوب، كانت السولابسة العربية مقتطعة من منطقة وبترا؛ المعاصمة القديمة للنبطيسين، ومن المسرفا السواقسع في خليسج المعقبة ، عائلة أيله ومن شبسه بوزخ سيناء. ولكن هذه المرة لصالح ولاية فلسطين. ورغم التقلص التدييي للكيان البطي، فإن اللغة النبطية استمرت نسبيا حتى منتصف القرن الرابع في (Alpha مجرة) وحتى زمن أقل من ذلك في بصرى وأم الجهال التي عشر فيها على شاهدة قبر بحابي الملك قادمات Chadimat حول عام ٧٧٠٠، ما اضا شاهدة قبر الملك أسوق القيس فقد عشر عليها .R ليك كانت Dussoud في قرية R. الخيطية التي كانت النبطية التي التي كانت بالنبطية التي التي كانت بالنبطية التي الله واللغة العربية هي التي كانت سائدة بينها الكتابة كانت بالنبطية التي

### ٢ \_ أعمال النقش

للوصسول الى نظرة شاملة والى المسراجع حتى عام ١٩٣٠ نستند الى المؤلف. ل Contineau النبطي و١٠ ص (١٩٠ – ٢٥ ) لابد من الاشارة هنا النبطي و١٠ ص (١٩٠ – ٢٥ ) لابد من الاشارة هنا الى حملات التنفيب الاكثر نجاحاً، والى أهم المؤلفات المتعلقة بسورية الجنوبية، والاردن الى حملات التنفيب الاكثر نجاحاً، والى أهم المؤلفات المتعلقة بسورية الجنوبية، والاردن المشالية فقد قام المستشرق Wetezstein ونشر عام ١٨٦٠ في براين مو لفة Pelsebericht üger في نفس المساطق السيدان المسلمات والمقوش النبطية كثيرة، وعلى غاية الأهمية، وقد نشرها وفود نشرها موافقة والمورية الوسطى والنقوش النبطية كثيرة، وعلى غاية الأهمية، الممالا وقد نشرها وموافقة والمورية الوسطى والنقوش السامية في بارس عام ١٨٦٨ - ١٨٦٨ وقد نشرها Coppus inseription Sémittique الجزء الاسلمية الموافقة وي بارد عام ١٨٩٨ الشاني حصفحة ١٦٠ عام ١٨٩٨ . وقد استفاد من المؤلف وضواحة في كتابة مجموعة الأنار الشسرقية الجزء الأول من عام ١٨٥٨ . وقد استفاد من المؤلف Corpus (Coppus).

بينا نشرت اكاديمية النقوش والأداب كراستين عن (Corpus) المجموعة النبطية 11) بينا نشرت اكاديمية النقوش والأداب Tome, 1, fasc, 3en 1902, 11, tome, 11, fase, 1en 1907) وكتبا لم تتناول منطقتنا وفي مجلد (فهرس النقوش السامية ( Alpertoire d'épigrophie sémitique) AlBL كليرمون غانو وج. ب شابعو Clermant Ganneau, et. j. b, chabot بين أنه أصاد بشكل منظم، نشر جميع النقوش النبطية المكتشفة، والمنشورة في أواخر القرن ١٩ وأوائل القرن ٢٠ اليلادي، ومنها عشرات من قبل ١٨٩٩ الى عام ١٩٩١). وفي رحلاتها من عام ١٨٩٩ الى عام ١٩٩١

ان المؤلف J. Contineau يضمع النقاط على الحروف، من حيث العمل الكتابي والنقشي المكمل حتى الانسلاخ عن الامبراطورية التركية. غير أنه لم يستطع اغتنام الفرصة في أواثل الانتداب الفرنسي على سورية، لاعادة النظر بالنصوص التي عثر عليها. ومع ذلك فالمختصرات التي احتفظ بها تبقى ثمينة جداً (النبطيون الجزء الشاني، باريس ١٩٣٢ ـ المنصوصة عن حوران صفحة ١١ ـ ٥٠ ef صفحة ٤٩ شاهدة قبر في (نيارة Nemara) انها ( Cis . Y. ol \_ Y. ol Res . IAYCis \_ YIIV . I. 47 Res \_ 17 & Cis \_ Y. Y. \_ Res Maurice وبالمقابل طاف ۱۰۹۷، ۲۷۲، ۱۰۹۷) وبالمقابل طاف Maurice Dunaus المنطقة عدة مرات اعتباراً من عام ١٩٢٥ ومع ان النقوش التي عشر عليها، تعد بالمنات، فهـولم يصـادف الا القليـل من النصـوص النبطيـة، (متحف السـويـداء باريس ۱۹۳۶ ـ رقم ۱۵۷ ( ۲۱۱۸ Res ) (۱۹۳۰ - ۲۱۱۷ یاستان، وحالیاً فی متحف السويداء ٢٠٣ (مسلة جنائزية Stéle) في جنيرة (شنيرة Jénireh) والفضل بذلك الى المساعدة المالية لـ AIBL \_ فقد جُبْتُ ومعى J. t. Millik أشهر المواقع النبطية الأثرية في الأردن خلال آذار ونيسان ١٩٥٥، وفي سورية خلال تموز من نفس العام، على أمل المعلومات عن Corpus inscriptionuus seniticarum), cis) ويمكن الاطلاع على خلاصة من معلوماتنا التي صدرت في مجلة الأثار (R.B, 64- 1957 p. 223, sq ففي جبل الدروز وخاصة في «سيع» تبين أن ابحاثنا حول تدقيق النصوص قد خيبت الأمال، لأن الهدم واعادة البناء قد طمساها. كل ما هنالك، هو وجود عدة نصوص مهمة، منها نقش مسجد (نصب ـ هيكل) غير معروف، وكمانت قد جمعت في متحف السويداء. ان كثرة المواقع الأثرية في السهل الحوراني، اضطرتنا للسير وراء أكثر من عشرين منها، سواء في سورية أو في الأردن، وكانت مثمرة جداً واعطتنا مايعادل ٥٠ نفشاً نبطياً غير منشور، نصفها كان في بصرى، نظراً لجهود

ومنذ صدور نشراتنا في عام ١٩٥٥، تم اكتشاف عشرات من النصوص الجديدة، وقد عرف على تلك النصوص الجديدة، وقد عرف عرف على تلك النصوص السيد سليان مقداد، وأيضاً السيد موريس سارتر الذي نشر خلال عام ١٩٨٢ النقوش اليونانية واللاتينية في بصرى (IGLS VIII. 1) وتحقق قسم منها في مكان مخلال تنقىلاتنا. وسوف توضح هذه النصوص النبطية ضمن الجزء المتعلق ببصرى الذي يعده السيد ل. ت. ميليك بمساعدتي في المستقبل، ولا بد من الاضافة بأن قراءة عمل النصوص النبطية المنشورة ستجرى عليها تعديلات مهمة.

## ٣ \_ الكتابات النبطية \_ مواقعها وطبيعتها \_

تبين الخريطة (رقم 1) الأمكنة والمحلات التي قدمت الكتابات النبطية . وجمعها تقريباً واقعة في جنوب خط وحبران ـ الكوكه ، أي في الجزء الشهالي من المملكة النبطية القديمة . والاستثناءات قليلة العدد، فيها اذا وضعنا جانباً ، الكتابات الموجودة في مقبرة وقنوات، والموقع المرتفع السيمه في قلب حوران ، التي تطرح مع شاهدة قبر وحرات ، Hamrat . في السويداء مسألة خاصة . وقد تين لنا بأن كتاباتها يجب أن تعزى الى الأرامية قبل النبطية ، ولكن المساب عملية يستحسن علم الغائها من الكتابات النبطية .

كانت شاهدة القبر التي تحسل لغتين في وحرات، تعود الى ضريح هرمي الشكل، كانت شاهدة القبر التي Stéle باليوناني notshah بالأرامي، والتعبير الأخر، الذي يعني



الشكل رقم ١ ـ خريطة النقوش (الكتابات) النبطية

«النفس أو الشخص»، بقسمه الأول. مجدد يكل وضوح المسلة الصخيرة الجندائزية. أو بالتعميم، الضريح نفسه. وتشير وثبائق كوربوس مجموعة (11-162) الى التقليد القديم للخط الذي يمكن أن ينسب الى القرن الأول قبل الميلاد، دون تقديم المزيد من أي ايضاح.

ان قنوات هي مصدر (الهيكل) المهدى الى (Gud) والآله الحامي، الذي يعود تاريخه الى المقرن الأول بعد الميلاد (Ries 11, 169) وضاهدة القبر (Ries 2, 33, 806, 1474) وفي المقبرة الواقعة شرق المدينة، فقد سجلنا شاهدات القبور (Res. 2033et805) التي ترجع لعام ٣٠٨ من عصر السلوقيين حتى ه / 1 / قبل الميلاد. ويجب أن يضاف التي ذلك، شاهدة القبر التي تحصل لغتين (Ries. 1093 ef 2022) وأيضاً نقش غير منشور اكتشف مؤ خواً من قبل البعثة تحصل لغتين صورية الجنوبية (Ries. 1093 ef 2022).

لقدد زودنا معبد (سيسع) الذي يشرف على المقبرة بالذي عشر نقشاً ، أو بالاحرى بقياً نقس آرامية ، وكان المهم فيها كلمة الإهداء لمعبد وبعل شامون وهي تتعلق بسبعة أجزاء من نقوش لموارض أعمدة واجهة الملعب الواقع أمام المقصورة «Colla» الرئيسية ، (Colla) المتعروة «Colla» الرئيسية ، (Colla ، 163) M. de Vogüe التي عثرت عليها Butler. PPUAES, 11 A. 1939 P. 380) البعثة الأميركية للآثار (Ei. 11- 163) W. de Vogüe التي المتعربة الأميركية للآثار (Sex Littmann, PAES, IV, P84, No1, Res 803) (والأب سافينياك . صفحة (PPUAES, النظر فيه ، (PPUAES, النظر فيه ، (PPUAES) والنص الكامل تقريباً اعاد النظر فيه ، (PPUAES) والنص الكامل تقريباً اعاد النظر فيه ، (PDUAES) ونودد فيا يل النص والترجة :

Dkwvn i6 imlykt. br' wsw br m' yrw dy hvv bnh 'i bs myn byrt' gwyt' wbyrt' bryt' d'winit (it'.....) Snt 280 d' Snt 311 wd hyyn b'Sim.

وترجمتها: الذكرى العاطرة لمالك بن (أوشي Aushu) (بن ميري Mira الذي المناح وترجمتها: الذي المناصرة المليا الداخلية) والد Birla (والمقصورة الخارجية)، والد Birla (والمقصورة الخارجية)، والمسرح والرواق من عام ۲۸۰ الى عام ۲۸۱ وحتى نهاية الحياة بسلام. وقد شوهد الختم، والمسرح ناسب سوى ملعب، بدرجات عُثر والتاريخ ثابت (۳۳) (۳۳) الى ۲/(۱)، أما المسرح فليس سوى ملعب، بدرجات عُثر ضمنه على عوارض. ويُشهر والمالي المحادي (قلمة) تعني في المناح على عوارض. ويُشهر (اهم butla) العبري) أي معبد. أما Butla (في الصفحة ۳۷۸ من مؤلفه) في عتقد بأن Butla أخ ودعيت المقصورة Birla الخارجية. ولكن بالنسبة لهذه الأخيرة) وملكات، فيها بعد بحائط آخر ودعيت المقصورة Birla الخارجية. ولكن بالنسبة لهذه الأخيرة) قد يمكن أن تأخذ معنى (حالها السور المنيع) والمقصورة الداخلية Birla هي كناية عن مجموعة الدهار الذي يجوي مجموعة الدهليز الذي يجوي

عامودين، كانت تنتصب أربعة تمائيل: تمشال ملكات يحمل كلمة اهداء يونانية (Yrav) ويبدو أنه أوكبل اليه بناء المقدس (hieron) ويعض الأبنية التي تحبط به. أما التمثال المجاور وكلمة الاهداء الكتوبة باللغتين (Cis.11,164, et waddington 2366) وأعاد رفع فيعود الى ملكاف بن Müairu بن ملكات، الذي أشاد المقصورة العليا (birla) وأعاد رفع الملابع Hieron). كان الخط مطابقاً للنموذج النبطي الكلاسيكي وهو يثبت الملدة الزمنية لجيلين. أما الاهداء اليوناني للتمثال الثالث، فكان موجهاً الى أسرة هير ودس الكبر في نهاية حياته (مات في السنة الرابعة قبل الميلاد). أما مقصورة المعبد (Cella) فقد أكملت قبل الملعب ذي المحداء الرابع مفقودة.

تبعد وحبران، مسافة ١٢ كم جنوب شرق السسويسداء وهبي في حوران (Huranitude) لأن (201 - 11 - 10) مؤرخ في السنة ٧ لحكم كلود (١٠٠٠ - 20 لمة الاهسداء (أو التحريس) هذه التي نقشها على أحد الأبواب كاهن (اللات) (و (Kmred) المحفوظة في اللوفر، تمثل خطأ من النموذج النبطي ، والأمر نفسه بالنسبة لـ (Cis ) 171 - 171 و P17 ( المتحدد علم المتحدد المتحد

ملك نبطي . فهذا الاهداء من قبل رئيس كهنة eparque أي قائد جناح الفرسان للمسجدا ( masgida ) وهرو بمعنى صومعة أو معبد، وقد تمكن IMIIII ل. من اكبال قراءة الخط (راجع المجموعة اللاحقة) . أما للجموعة (۲۱۱۱ و ۲۲۱۲ فلا تزال غامضة .

وعلى عكس ما تم في المملكة النبطية على جانبي الحدود السورية - الاردنية الحالية، وعلى امتسداد ٥٠ كم من الخسرب الى الشرق، فقد أعطت ثلاثون ومحلة ويُضه، مذكورة في خريطتنا ، نصوصاً نبطية تلت جزئياً عام ١٠٠ مائة منها أنت من وبصرى»، وأغلبهايعود الموسطة المستثنا (١٥) نقشا، نرى مابعد ملك واريتاس الرابع (ولكن المؤرّخ منها قليل، وإذا استثنيا (١٥) نقشا، نرى بأن موضوعاتها تدور حول كتابات جنائزية، وجميعها تقريباً من المسلمات عشرون (١٤٥ ١٧٥ و المنتعدة للمؤة النياتية، في المقابر التي تحييط بالمدينة، وقد نشر من هذه المسلمات عشرون (١٤٥ ١٧٥ و المنتيان) محلم (١٩٥ عند نشرت من قبل المالمالله المحالمة الأحديدة قد نشرت من قبل المالمالله الأحديدة قد نشرت من قبل المالمالمالله والمنتهان، كانت الأحديدة منهم السادة. سليان مقداد وم. مارتر، على أمل الاختلال على معميد الموقع، وينالك إلى كن أن تساعد على تحديد المنازية، فلم يعشر عليها، على مايدو، في المؤم، وينالك إلى كازيو (Orpus) أما الكتابات غير مواقع المعابد التي كانت تكرم فيها الألمة المذكورة مثل: إله كازيو (Orpus (Sidado do Siu)) ويصل شامين، (١٧١) (Propus (Eparchie) أي ١٨٤ بعد الميلاد. و (Teyn) من عام ٢٤ من عصر الابروشية (Eparchie) أي ١٨٤ بعد الميلاد. و (٢٠ موصل شامين، (١٧١) (Gram) (Eparchie) أي ١٨٤ بعد الميلاد. و (٢٠ موصل شامين، (١٧٦) (Orpus) أي المتعلق (قم ٢٠ وقم ٣٠) (١٠ ومعل ما ١٤٠٠) و موصل (٢٠ موصر الابروشية (Eparchie) أي ١٨٤ بعد الميلاد. و (٢٠ موصر ٢٠ والمالية عالي عدد الميلاد. و (٢٠ موصر ٢٠ ومعل شامين، (٢٠ ما ٢٥ موصر الابروشية (Eparchie) أي ١٨٥ موصرة عام ٢٠ ومعل صورة ٣٠ ومعل صورة ٣٠ معرورة ٣٠ ومعل وموصل الابروشية (٢٠ ما ٢٠ موصل ١٩٠ موصل الابروشية (٢٠ ما ٢٠ ومعل موصورة ٢٠ ومعل صورة ٣٠ معرورة ٣٠ ومعل موصورة ٣٠ ومعل صورة ٣٠ معرورة ٣٠ ومعل الابروشية (٢٠ ما ٢٠ موصورة ٢٠ ومعل موسورة ٣٠ ومعل موصورة ٣٠ ومعل صورة ٣٠ ومعل معرورة ٣٠ ومعل الابرون ومعل شامين وموسل الابرون ومعل معرورة ٣٠ ومعل الابرون ومعل الابرون ومعل معرورة ٣٠ ومعرورة ٣٠ ومعل الابرون ومعل الابرون المعرورة ٣٠ ومعل الابرون المعرورة ٣٠ ومعرور المعرورة ٣٠ ومعرورة ٣٠ وم

بعد «بصرى» كان المركز النبطى الأكثر أهمية هو وصلخد، حيث ( RES و ۱۸۲ ، Cis و RES ٢٠٥٢) ثَبَتَ وجود معيد (الـكّات) و RES، ٢٠٥١، كما تؤكد عبادة (بعل شامين) و (RES و٢٠٢٧ \_ ٢٠٢٧) وكلاهما مسلات جنائزية. أما التواريخ فالمجموعة (١١ CIS) تقابل عام ٥٧ - ٥٧) و ( CIS - ١١ - ١٨٤ - ١٨٣ ، تقابل عام ٩٤ - ٩٥) و ( RES ، ٢٠٥١ تقابل عام ٦٤ \_ ٦٥) راجع (المجلة \_ Nam \_ ١٩٥٨ ص ١٧ \_ آخر مجموعة: الرقم ٢٣ (ليتمان) ا الذي قرأ (عام ٣٣) من حكم (ماليكو maliku) الذي لم يحكم سوى ثلاثين عاماً. فالصورة تتبيح قراءة ٧٥ \_ أو - ٢٦ أو حتى ٢٧ \_ ٢٨ (راجيع ص ١٩ سواءة ٢٠ \_ 1. contineaux ١١). ويعمود تاريخ الهيكل (٢١ ، Cis) ، ١٨٥ . ٢١٢٠ الى حكم درابيل الثاني»: وفيها يخص الوثيقة (Cis, tnc) اقترح قراءة اسم مدينة ( Slhdw) صلخدوكها هو الحال في النقش الأثري رقم ٢٢٦ الذي أظهره R. Savgnae ، قرب الهجرة (البعثة الأثرية في «العربية» ٢ - ١٩١٤ ص 197) . فهو المعيد الذي شيده (Rawalu) الى (السلات allath) المهم الموجود في صلخد والذي انشأه Rawahu والدجد Rawahu المذكور اعلاه و Rawahu والدجد nsb rwhu وهـذا يتعلق بصنم الأجـداد المنصوب في نهاية القرن السابق في أوّل ومعبد، من الطراز العربي (راجع أدناه) وعلينا أن نذكر أيضاً، نصاً مشابهاً، ماخوذاً من جوار صومعة «الـكّت» في تدمر. وهـذه التقدمة أو الهدية pyrée كانت مهداة من قبل « Caddarsu» . . . الى سيدة المعبد وهي وصنم، أشاده Mattanai الذي هو أصغر جد لـ qadarsu (السيد H) Gawlikowsk بحموعة نقوش تدمرية جاءت من التنقيبات السورية ـ والبولونية الحديثة في تدمر لعام ۱۹۷۶ ص ۷۷ رقم ۱۹۳) تعرف J.t. Milik ، على (صنم) صلخد في ( ۱۱ Cis ـ ١٨٤ \_ ١٨٣) حينما قال (همذا هو المعبد الذي أعماد بناءه Ghautallah الى «اللَّات» والى

هناك موقع آخريمتاز بكترة نقوشه وكتاباته النبطية وهوه ام الجهاله ١٠٩٠٠ و الادن ، ولكن من في الاردن ، ولكن من قبل وليتمان (٤٠) نقشاً (٢٨) منها نشرت من قبل وليتمان ( ١٩٤٥ ، ٢٠٩٠ - ٢٠٩٠ و ٨ بقيت غير معروفة) ، جمعها تقريباً جنائزية : ثلاثون من المسلات و(١) أو (٧) من النصوص التأسيسية ، لنذكر شاهلة الفير المزووجة اللغة لجابي المال (تروفيس Gnamauls التنوخيين ، الذي كان معاصراً ولزوبياء (٢١٧ / ٢٧٧) و (١٩٧ و ١٩٧١) وولدي يثبت استعهال اللغة النبطة التي كان يغلب عليها الصفة العربية ، حتى مطلع المصر البيزنطي ، حيث ستردهم المدينة (أي وأم الجمال) وستستخدم المواد النبطية لتستر بين كناسها وبيوتها الفسيحة . ومع ذلك يجب أن يشار الى مدفن نبطي ، لا يزال بحالة جيدة تقريباً في الجنوب الشرقي للمدينة ( ٢٠٨ ع. ٢٠٨ - ٢٠٨ ع. المراكزية والمحالين الصفائين . ان عيادة حيث تنتصب ثماني مسلات مصطفة أمام الملخل ، وهذا يذكر بتلول الصفائين . ان عيادة ٢٠٨

سیدته ( L'it wlvgrh سوریة ، ۳۵ ـ ۱۹۵۸ ـ ص ۲۲۸ ـ ۲۳۱).

Qushara Ara وقد النّقِط في (٣٠) محلة اخرى من المنطقة ، أكثر من (٧٠) نصاً نبطياً . كانت درعا وقد النّقِط في (٣٠) محلة اخرى من المنطقة ، أكثر من (٧٠) نصاً نبطياً . كانت درعا المواقعة في الغرب، جزءاً من المملكة النبطية ، ولكن لم يعتر فيها إلاّ على (٢) و(٣) مسلات جنائزية مذكورة في (٣٠) وكانت النقوش والكتابات النبطية قد بدأت في المنطقة المجاورة ولبصرى، منتشرة بلون كتافة ، نحو الشيال، (في دعرى، ١٨٩ - ١١ - Cis مسلة جنائزية) وفي وجبيب، ١٩٥٦ من كلمة اهداء دينية (٤٩٥ - ١٩٥١) في وخربة حيث يوجد نصان جنائزيان (٣٠٥ - ١٩٥ من كلمة اهداء دينية (٤٨ ٢ جاء ) والنقش البارز المهدى لللوفر ٥٨ - ١٩٧٥ ، وهمو نموذج من الفن النبطي في متحف ليون ١٩٧٨ - ١٩٧٩ من ٣٦ - وقم ١٤١ وهمو بلا شك من وخربة ، مؤلف من مسلتين حجريتين (٢١٧ المواحدة بلون كتابة ، والنقش المزوج اللغة (سورية - ٣٠ - ١٩٧٨ ص ٢١ واحدة بلون كتابة ، والنقش المزوج اللغة (سورية - ٣٠ - ١٩٥٨ - ص ٤١ واحدة بلون ٢١٤ المقش المزوج عام ٩ من حكم الملك وماليكي، (٤١ ع ٥٠ ص ٤١ م ا ١٥٠٠) ص ١٥٢ رقم ٥)

هذا وقد تركزت كتابة النقوش النبطية في جنوب وشرق وبصرى، وأغلب المواقع لم غُلف سوى مسلات جنائزية ، أو جوائز حجرية منقوشة أو مكتوبة على المدافن ، مثلاً ، من الغرب الى الشرق في وخرية الروم، عسلة لم تنشر بعد ـ في السياقيات جائز لم تنشر كتابته مع الغرب الى الشرق في وخرية الروم، عسلة لم تنشر بعد ـ في السياقيات جائز لم تنشر كتابته مع مزدوجة اللغة . و(۲) لم تنشر نصوصها ( Bezayiz البيزاييتو Poza ، ۲۰۳۸ - سيسية ۲۰۳۹ . في صهاد قام Mulكخف عن نقشين مشروعين أحدهما قرب صريح فخم في وكوم الرف، ( Prestable ) أحجار كبيرة أعيد استخدامها حيث تبتدئ أساهدة القبر بكلمة المواقع ، والمسجعية والسبع صياره عسلة غير منشورة في وتل قويس، gbr Cis - 1 1 - Ayun والموانه ( Prestable ) في شرق ملح الصرار Prestable ) واربعة غير منشورة في وشنيرة، أو جنيرة يوجد جنوب والم المرانه ( و) مسلات Prestable ) واربعة غير منشورة في وشنيرة، أو جنيرة يوجد مسلة و لشخو رقم ۲۱۱ .

أما موقع وامتان، فهو اكثر أهمية ، بالاضافة الى مسلتين جنائزيين A2 RES والأخرى غير منشورة . ويجدر الاشارة الى جائز منقوش ومشوه ولكنه جنائزي بالتأكيد . والى معبد يحمل إهداء تالف أيضاً ، كلاهما غير منشورين . وكان ودوسو، قد استخرج من ذلك الجائز إهداء عضوظاً لمبيد ربياً أحضر من موقع مجاور ولتل معازى ، وهو مهدى إلى Dushara إلى Ara إله مسيدنا الموجود في بصرى في عام ٢٣ لحكم الملك ورابيل، اهمامه ملك النبطية الذي يكي ويخلص شعبه ر Ara ( 14 . مضحة ٢١ ) . Ara النبطية الذي والمورى المتمثل في Princeton المناطقة الذي والميل المتمثل في Princeton إلى التبطيق الله والمبيرى المتمثل في Princeton إلى النبطين . في وصيًا البردان، قامت حملة Dushara والم بصورى المتمثل في المتمثل في والميالية والمناطقة الإلى المتمثل في المتمثل في والميالين . في وصيًا البردان، قامت حملة Dushara المناطقة المتمثل في المتمثل في المتمثل في المتمثل في المتمثل في المتمثل في المعتمد والمتمثل في المتمثل ا

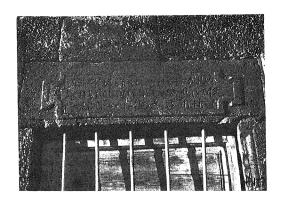

الشكل رقم ٢ ـ شاهدة قبر نبطية منقوشة ضمن بيت حديث في صور (اللجا)



الشكل رقم ٣ - نقوش في دالخرائب، (قرب قرية ام الرمان) كليشة F. Breamer

في قرية وام القطين، جنوب الأردن، عنر على جزء من جائزيت نفس الملك ( ١٩٥٩ ) ونص التاسيس بناء جائزي من خسة اسطر لعام ٢٣ لحكم ورابيل الثاني، ١٩٧/٩٢ ( ٢٠٥٨ ١٤٥) وابناتر أخر مشرق ( ٢٠٥٩ ١٤٥) - ٢١١٧) واحدة غير منشورة. وفي الغرب في ( دصبحة، Sabha ) وجدائر المحدد خس مسلات ( ٢٠٠١ - ٢٠٠١ - ٢٠٠١ ) واحدة غير منشورة. وفي الغرب في ( دصبحة، المحدد المسلمة عنها لم تنشر بعد. وجائزات عليها كتابة ( ١٩٥٤ - ٢٠٠١ - ٢٠٠١ مشوه، والثاني مشوه أيضاً ولكنه جنائزي وغير منشورد. ثم نفس غير جنائزي ( ١٩٥٨ - ٢٠١١ مشوه، والثاني مشوة فلسطين ٤٠ - ١٩٥١ - ١ - ص

والجدير بالذكر أنه عثر في قرية (كاسل) أو (تسيل؛ في الشيال على صخرة كتب عليها رسالتين أعيد استعسالها (Y۰ £ 1 RES) وفي قرية سميع هناك جائز حجري يحمل عبارة اهماء قراما استعسالها كذا: (هذا صنع قبيلة (Qasiu) الألهم وبعل شامين، ( Casiu) الأأهم وبعل شامين، ( Casiu) الأرادة المجهولة (إله كاسيو) ( 11) ( 41) وبعد الذي أشير إليه في بصرى ( 13) ( 10) العبارة الوحيدة المجهولة (إله كاسيو) ( 11) وبعهور إحبيع Casiu ، ( 13) العبارة الرادية عائلة وليعل جد المسائلة التي نقلت عبارة السلات الى وصلحت، وهي بلاشك كانت آلهة عائلة وليعل . والفيلة المقرية من Rac, Jrw hW) Ravahu ، شامون» ( Yeo 1 Res ) بالنسبة لقبيلة المقبلة ( والفيلة المقرية من Rac, Jrw hW) Ravahu

. ۲۰۲۵ م الجمال) وقبيلة السلامين ( Simky من نفس الموقع (انظر مؤلف J. L. Oushara من نفس الموقع (انظر مؤلف J. L. oushara من Milik مورية هم المحمد Dushara في متحف السويداء من مصدر غير معروف، وفي ددير سمع، على بعد خس دقائق شهال شرق سمج يوجد نقش في tabula ansala غير كامل ( Tess L. Y. Y.).

حافظت دام السراب، في أقصى الغرب (وفي الأردن) على مسلة جنائزية ( P(دن) على مسلة جنائزية ( ۲۰۳۷ ) وعلى جائزيشير الى بناء (اربعانة (rbin) (arba'ana) اربعين، تحت حكم الملك درايسل الشان، و ( ۲۰۳۷ و ۲۰۳۸ ). هذه العبارة المشقة من 'rba' (اربعة) تذكّر بكلمة ( P(thin) ( التي المناقب على المناقب التي أنبت، بالنسبة للمنطقة التي تهمنا في دبصرى، ( Paraba'ata التي أنبت، بالنسبة للمنطقة التي تهمنا في دبصرى، ( Prellata و المارة الإيراني ( Pyrelhée مناقب المناقب المناقب مناقب الطراز الإيراني ( النموذج المكعب على طراز الكعبة وكلمة وحمانا، تعني بناء صغيراً عربياً من النموذج المكعب على طراز الكعبة وكلمة وحمانا، تعني المناقب مناقب المناقب الثاني تاج عصود في دسهوة الخضر ( ۲۰۰۳ ) المكتبوب على جائز (وفي ۱۲۱۰ ) على طبلة مرفوعة على مشتماً عيز المنطقة وهي ( ( سهجوها) (masgeda ) شمة كلمة اخرى تحمل معنى أصلياً)، ومعنى مشتماً عيز المنطقة وهي ( ( masgda ) ( masgeda ) أصل السجد و ( Pyrelhée ) الدي يحريه ( Pyrelhée ) الدي عربه طبلة موضوعة على تاج ( المحمود في دسهوة الخضرع ( هذا المسجد ( Pyrelhée ) الذي وسهوة والمناقب ، وهذا الملعني اللمني اللمناقب اللهوء وي دسهوة الخضرع ( هذا المسجد ( masgem) الذي صنعه ويناه . . ) وهذا المعنى اللمني المعنواة . . وهذا المعنى اللهوء وسهوة ويناه . . ) وهذا المعنى المعنواة . . . وهذا المعنى المعنوات المعنواة . . . وهذا المعنى المعنواة . . . . . . . . . . . . . وهذا المعنى

أما كلمة naphsha (prs) المالوفة في المعنى الجنائزي التذكاري، باللغتين النبطية والتدمرية، فإنها تشير احياناً، الى المسلّة البسيطة المشلّة للشخص نفسه naphsha المرحوم واحياناً تعني الغير النبيطة المشلّة الشخص نفسه naphsha المرحوم واحياناً تعني الغير وبالنسبة للمنطقة التي تهمنا، فالمعنى الأول هو الأدنى تأكيداً، ولايمكن أن يذكر إلا المسلّات التي كانت درعا مصدراً لها (APT\_Res). وإذا كانت PrAY. واحياناً من (pw Zbwd, br, smtr) والمسلكة المنطق (prw Zbwd, br, smtr) وتنظيم المسلكة صغيرة بشكل عادي، فهي منتصبة تماماً على يسار مدخل (القبر النبطي) في دام الجمال، بينها السبعة الأخر من (Pry - Pry)، حيث اسم المرحوم غير مسبق ب ( (pps) فهم الصحفة عمودياً الى ۲۰۸۷. ولا بد من ترجمة النسم مكذا: (فير وزامودي)، مع أن هذا الاخير يبدو وكانه أصل بقية المرحومين. ويترك

البر اهين الأخرى لـ pps وكأمها مرتبطة بالقبور، وذلك بناء على إسنادها. ( 11 Cis ـ البر اهين الأخرى لـ nps با 11 ـ ( 11 كا ـ 11 كا ـ ( 11 كا ـ 11 كا ـ ( 11 كا ـ ) والضريع الفريع المسابقة في الما المسابقة المسابق

ومن المفيد دراسة المصطلحات الادارية (قليلة العبدد)، وخاصة منها الاعلامية، لتحديد سكان المنطقة، يعتبر هذا العمل مشترك مع علم النقوش اليونانية ـ اللاتينية ـ الصفائية والنبطية، ويُكتمل بفضل الدراسات التي قام بها tMillk لـ و/م. سارتر/.

وأَخْرِراً يُجِبُ أَنْ نُوَ كَد بَأَنْ النقوش النبطية في جنوب المنطقة الحدودية ، (السورية الاردنية) تصبح نادرة ، ولا شيء يذكر سوى : مسلة جنائزية منقولة من Gadara وغادارة » غير منشورة ـ ومدفن 's' qn في وبيت راس » (Caputolias) الواقعة شيال داريد » qn أما من ورايد الما الما وحاضرتين لم تكونا من عداد المملكة النبطية ، (Caputolias هم الما من عداد المملكة النبطية ، والما «AN-Yonah, op, cil » عاد المعالمة النبطية ، والما الما الما من عداد المملكة النبطية ، والما يقور الما الما الما الما الما وحتى في الشرق المرزق على بعد 20 كم شرق المرزق الما المناق وضور الخيابات ، (على بعد 20 كم شرق المرزق الما المناق وضوح على على جدار مدينة وبتراء . النموس النبطية ، وتصبح كثيرة على جدار مدينة وبتراء .

#### ملحق Appendice

في عام ۱۹۸۷، اكتشف موريس ساتسر على جائز (۱۳۰۰ يجمل نص ۱۹۹۸ (المسورة رقم ۲۷) في قريسة (سمسوره في اللجسا، من أعسال «Trachonitude» منطقة اللجسا القسديمة، ان النقسوش النبطية فيها نادرة. وقسد أعيد استعمال هذا الجائز بحيث أنه النقش الى الخلف، وهو الأن جائز لشباك يحتوي على احجار أخرى، اعيد استعمالها، وذلك في بيت واقع شرق القرية، على بعد ۱۰۰م خلف غفر الشرطة. وأنا .ج. ستاركي ساشكر السيد سازر بحرارة، لأنه وافق على تفويضى بنشره في هذا الكتاب.

إنـه حجر بازلتي بقيـاس (۱۰۱ × ۳۰, ۲۰) والكتـابـة فيـه نبطيـة على ثلاثـة اسطر (۲۲, ۰ ، ۱۹ ، ۲۰) وهو موضوع في Ta bula ansola بقياس (۸٫۸ ، × ۵۳۳۵)

- bx'nt is «igldys qysr np's »

#### -irw brt mlykt rb'wsw br mly

- kt win'i bnyh 'b dw mn b'trh

وترجمتها الحرفية: في عام ٩ من حكم كلود سيزار، مدفن Aleru ، ابنة مالكات القديم:

هذه الكتابة تشبه كتابة حوران في منتصف القرن الأول، والذي يشابه النموذج
هذه الكتابة تشبه كتابة حوران في منتصف القرن الأول، والذي يشابه النموذج
المرسمي لخط وبرآء، ولكنه يحتفظ بيض الخصائص للخط الأرامي الذي ساد في سورية
الجنوبية ووالذي اعتقدنا أننا تعرفنا عليه في القوش القديمة ولسيم، ويشبه ( 172 - 172 )
المداء على شرف (صالكات) الذي سبق أن أشاد معبد وسيم»، الذي بناه واحد من أسرة
اهداء على الذي قد يكون جدّه، ولا يستبعد أن يكون هذا الاخير هومالكات القديم
المللكات الذي قد يكون جدّه، ولا يستبعد أن يكون هذا الاخير هومالكات القديم
جداً. وإن أصم Ausu مرجود أيضاً في هذه النقوش. هناك في وصور اللجاء معبد مهم
جداً. وإن أنه أنها صفائي Safaltique أن ويقسراً كشيراً غُمت الأشكال، Cour-Zour-Zour- بدروجة قبل المربية قبل الاسلام). و Tanemos Tanenou (iglo XIII p 395 et RES 1093).

ر ارتبطت Trachonitide مع ما تبقى من السولاية العسريسة القديمة ولفيليب بن هير ودوس، مع السولاية السسورية من عام ٤٤ الى عام ٥٣ ، وشاهدة القبر كانت تحمل النساريخ ٤٤ ، وفي حبران ، جنوب الولاية الربعية القديمة ، كان قد أكتشف نقش مكتوب ومؤدخ في شهر (تشرين Tlohi) من العام ٧ لحكم الامبر اطور «كلود سيزار» وهو مخفوظ في متحف اللوفر ( كاء ـ 11 ـ 12 - 17) "" - تشرين ٤٤ ، gogr, qldys, ، ٤٤ وجوزيف»

وخاصة عن الفتوحات المتعاقبة لهذه الأراضي التي وُجدت انها لم تقع قط خارج السيطرة النبطية.

ومن خلال بعشة تنقيب في جبل العرب وحوران في خريف عام ١٩٨١، اكتشف (
Frank, Breamer فرانك بريمر) عدة نقوش من ينها، هداء باللغة النبطية (غير منشور)
حيث أرسلت في (أي للمؤلف) صور عنها (الصورة رقم ٣) وهي معادة الاستعمال وموضوعة
بالعكس على حائط الخزان الكبير، شهال والخرائب، المواقعة جنوب وأم الزمان، على
المفسبة التي تمتد على الجنوب الشرقي من وبصرى، والتي عثر فيها على العديد من النقوش
النبطية.

- DNH, MHRMT, DY, BD, YLMW, BR, MRW
- BR' MRW, LOWSR, LH, MRN, RBI, MLK'
- BSNT, 31, LRB'L, MLK' MLK, NBTW.

وترجمتها الحرفية : هذه هي الصومعة (للمعبد) التي بناها وعيلمي بن عمر وبن عمري الى Dushara إله سيدنا الملك دوابيا ,، في عام ٣٦ لحكم درابيا ,، ملك النبطية .

ان عام ٣١ فحكم الملك ورايسل الشاني» (٧٠ ـ ٧١ الى ١٠٦) تعادل ١٠٠ ـ ـ رئيت مر هذا أحدث النقوش والكتابات المؤرخة عن حكمه التي وجدت في هذه المنطقة، في وتل الشريقة ellicharyon على بعد ٤ كم جنوب شرق وأم الرماني. وكانار. دوسوقد اكتشف لوحة اهداء تحصل تاريخ عام ٢٦ فحكم الملك ورايسل، ملك النبطية الذي أمن الحياة والسلام لشعبه ( Res ـ ١٤٠) ويجب أن نشير الى غياب تدويننا لهذه العبارة ذات الحيسانص عن تنبيت «رايسل الشاني» في الحكم. ولنذكر ان السنة الأخيرة لحكم «رابيل الشاني» مدونة في نقش في منطقة (Hegra مجرة) كما يلي: السلام . بقرات Bagrat بن نادرو ص ٢٦ رقم هرابيل، (Jaussen et Savignae) (البعثة الأثرية الهندسية في العربية ص حكم «رابيل»

أما بالنسبة للكلمة (Mahrametá) عرماتا التي ترجمناها بمعنى (الصومعة) راجع مجلة الكتاب المقدس \_ 7.2 - 190 \_ ص 191 \_ 8 - نجهل لأي نموذج بناء ديني تعود. واسم بالكتاب المقدس \_ 7.2 نواسم بالكتاب المقدس ولكن من دراسة الأعلام لنفس الأصل، ثبت أنها وتدمرية همكذا الإساو وضاحة في الصفائية (فهرس وتوافق الأسهاء والنقوش العربية قبل الاسلام) أما Dousares فهو اسم دارج أي متداول في النبطية والعربية Sur Dusehara ، أي دوساريس عصاحية وفي الكتابة اليونانية) هو الإله الرئيسي للانباط وإله درابيل؛ (راجع T.Milik لسورية ٣٥ \_ ص ٢١١ ـ ص ٢١١).

#### هوامش

```
1 ـ كافظة جبل المرب مركزهـاالــوينداء بصــرى، تتبع عافظة حوران التي مركزها درعا والتي تَمَّد من
الشيال الى سهــل نوى وسهــول الصنبــِن أي Batanée القديمة، غير أن بعض الملياء يدبجون المحافظتين
تحت اسم حوران.
```

C Vitelli et atü publi cazioni della Sociieta per la Riverca dei Paperi greei e latini in Eggito IV ... Y Florence 1917 No 106 cof1. 1. 1724.

" Zenon Papyri) - C.C. Edgar موذج عام (كاتالوج) للأثار المصرية في متحف القاهرة ـ ١ ـ ١٩٢٥ رقم

CF. M. Avi- yonoh the Holy land from the Arab conguest 536 BC to A. S. 640) Grands Ropids \_ 1 Michigan, Baker Book House Conpany, 1966, P.49 - 51 et carte 3, et les carte 18-21 P. 165, sp

E. T. Newel Pate Seleucid Mints in Hke ptolemais and Damascus new York 1939 P. 02-94. 🕳 a

ed klosternan- onomastikon \_ 7 مفحة ٦٤ تدعى اليوم سحم الجولان .

٧-بالواقع يعني سورية الجنوبية Coolé-Syrie هذا الاصطلاح الجغزاني اعذر ويداً رويداً معنى ضيفاً . ٨-بالنسبة لتاريخ تلك المعطيات والمصادر الادبية ،E schürer et القصة ٤ صفحة ٢٨٧ \_ ٢٨٩ \_ ٣٥٥ .

4 ـ H. Aoi- Yenoh الأرض المقدسة ص ١٧١ ـ ١٧٣ والصورة ٢١ .

10 . بحث J.T.Milik في 40 / 1 / 19 في URA رقم 40.

Cf. SDB VII C. 47 - 11

17 ـ اكتشفت البشئة الأثرية القرنسية في سورية الجنوبية عام ١٩٨٠ (وقم ٢٠١٠) في أسفل تل سيع خطأ مزدوج اللفة يذكر من خلال رسوماته الخط الموجود في تعمر والذي يعود الى القرن الأول ق.م. الأمر الذي يثبت هذه الحاصة. وقد تميز فيه فن المنطقة الحورانية وخاصة سيع ( el.SDBV Ile 4.1).

E. Schürer - C. T. \_ 1 القصة رقم ١ (١٩٧٣) ص ٣٥ والحاشية رقم ٣٣.

١٥ ـ تاريخ فلسطين ١ ـ ١٩٥٢ ص ٤٤٢.

E. Schüeer \_ ١٦ القصة رقم ١ (١٩٧٣) ص ٦٧ه \_ ٦٩ه \_ ٤٧٦ el

١٧ \_ شرحه ص 610 و ٣٦٧ .s.q.

۱۸ ـ شرحه ص ٤٧٧ و ٦٩ه .8. ٩

۱۹ ـ شرحه ص ۱۷۲ sq

٢٠ ـ شرحه ص ٤٨٠ ـ ٨٢ M. Avi Yonah علارض المقدسة ص ٤٤٠

. 414 .417 .41FC-V-SDB\_Y1

- F. M. Abel \_ YY الفرافيا ١١ \_ صفحة ١٦٦ ef- sq أيضاً ادناه.
- Domas zercs'ki C. F. Brünnow ... ۲۳ الأقاليم ۱۱۱ ص ۵۰۰
- ۴ با ۳ Arry C VII Cl. SD B بو Dir Arabes in der allen vell, R stlorl ه ـ ۱ ـ ۱۹۹۸ ص « « « مادية قر معاوية (۳۵۰ (۱۹۵۶) بعد الميلاد .
- ٧٠ ـ في هذه المدروس الشلات ـ السيد سارتر عرض أهمية عبارة الاهمداء (١١٥٥ ـ ١٧٠) حول عائدية هذه المنطقة الى ولاية سورية ، عينها انشأت هذه الصفحات ، لم أكن اهتم ظده الدراسة الرائمة ، الني يحشلت من هذه الصفحات جزء لمهمة مزدوجية فقد وجدلنا فمهما ، أن أشلب المعطيات تتبح رسم الحدود المتابعة للدويهلات النبطية ، المهرودية ، والموالديات الرومانية في سورية وفي العربية ، المهودية ، والفلسطينية ، المدوية ، والفلسطينية ، والرجع بعصورة خاصة الإيضاحات حول مدن الائتلاف العشر) . والمؤلف يتسامل في الصفحة ٤٤ ، اذا كانت وهادية لم ترجع نبطية إلا بعد موت هرووس الكبير. فإن الكتابة (١١٥٥ ـ ١١ ـ ١٩٨١) لعام ٤٦ خكم وارتباس الرابع (١٧ بعد الميلاد) يضع على كل الاحوال تازيخاً قبل عام ١٠٦ .

### هوامش المترجم

١٥ - تؤكد المصادر العربية والأوروبية وغيرها أن الأنباط هم أحد فروع العرب اللين استوطنوا بلاد الشام بين سهول دعشق وعلم الفقرة المسادرة وعلم الفقرة وصحراء القب وببادية الأردن، وقد انشأوا علكة واسعة علال الفقرة المواقدة بين القبر ن المنافقة الميلادي، أو بالاحري بعد ضم جنوب صورية للاحيراط مورية الروانية وبلي عام ٩٣٩ . وكانت عاصمتهم الرئيسة والبتراء وجعلوا من مدينة وبهمري، عاصمة ثانية غم وكيا حكم أحد ملوكهم مدينة دعشق خلال القرن الأول الميلادي، ويؤكد هذا الكتاب اللي تحن بصدة ، وقد وصل تعداد جوشهم في بعض حروبهم الن يكون عدد الأنباط عشرة الأيقال في معن حروبهم لين أضعاف هذا الرئيس.

\* - قسل يهوذا المكايي من قبل الجنس ال السوري باخشيديس (المصدر كتباب Je mondie juif ness le
 ورد في كتاب (Le monde Just)

٣٥ ـ أما يدعى بالملك اليهودي الكسندر جانيه ، تأليف السيد غنيرويرت ، الاستاذ في جامعة الصوربون ، ما يلي حرفياً من الصفحة (٥٥) من الفصل والنظام السياسي » :

وحتى ذلك الوقت، يقيت سلطات الماكاييين عابرة، وكانوا يتبهون رؤساء العصابات أكثر مما يشبهون حكاماً منتقرين، وحتى خلفاؤهم، هركنان الثاني، وارنستوبول الثاني، والكسندر جانبه، لم يصملوا الا بفضل الفوض التي عست جبرائيم آنذاك، ومع ذلك حاولوا تدريجاً أن يأخلوا صفات الملوك الصفار (ORINIES) ... ، وفي الصفحة (AV) من نفس المصدر يصف المؤرخ، الكسندر جانب، يالملك المتجهء ويروي قصة رميه بالخضار العفنة من قبل أتباعه اليهود في عبد المظلة اليهودي. وأخيراً هزم على بد ملك الأناط.

\* 4 - ورد في كتناب "Monde Juin- تاليف الاستاذ -Guigneberi في جامعة الصوريون الصادر عن دار نشر والم والموريون الموادر عن دار نشر - Guigneberi تشرر 14 مايل من الصفحة (٢٠): دوبارادة رومانية سُمي العربي ادميروس ابن الملحو دانتياتره؛ وقد اختاره القيصر لحكم يهوذا في عام (٧٧ ق.م) وكان قوياً وماهراً. وأصبح فيها بعد ملكاً لليهود.. وصديق وحليف للشعب الرومائي وكان صهيراً لملك الانباط داريتاس، ... وقد دون عام (٤ ميلادية).

40 - هيرودس الملك العربي الذي عينه الامبراطور الروماني ملكاً على اليهود.
 (المصدر كتاب العالم اليهودي).

وقال المؤرخ وغيبوبيرت، أن زواج هيرود يزوجة أخيه وكان بعثابة فضيعة ، وانتج الراقصة وسالومة »
 التي كانت سبياً في قتل القديس يوحنا المصداني ، وهذه القصة معروفة ومذكورة في الأداب المسيحية .

- فجــة أن تاريخ اليهـود يسخــر من هؤلاء الملوك ، بل لقد حدث ان طلب اليهود أن ينضــوا تحت لواء حاكم ســورية في عهد الملك وارشيلاوس، اين هيرود ، بسبب طفيانه (المصدر : العالم اليهودي ــ صــ ٧٠٧) . ٨٨ ــ ليس من الحكمة الجزم بهذا الأمر ، لأن حشــر اهريـا الأول والثاني أمر يشر النساول
- \*٩ هو القيصر كلود الأول ولد عام (١٠ ق. م) وأصبح امبر اطوراً لروماً في الفترة بين (١١ ع ١٥) ميلادية .
- ١٠٠ موقع دأم الجمال، يقع على الحدود السورية الاردنية، الحالية، ومقابل قرية وطيسية، السورية،
   ماشدة
- ۱۱۵ المقصدد هو القيصد هادريان أو أدريان (۲۷ ۱۳۸) م وأصبح امبر اطور روما خلال الفترة الواقعة يين (۱۱۷ - ۱۳۸۵م) . وقد اشتهر بيشاء التحصيضات المدفعاعية على حدود الامبر اطورية والحماده للتمود اليهودى في القدس عام ۱۳۵۵م.
- ١٧٥ \_ أجانز ابنيا ورد في هذا ألبحث المقصود منه، العنبة العلوية، أو دالحنت، والقطعة الحجرية المستطيلة المستخدمة في الأبواب والنوافذ والسقوف الحجرية.

# النقوش والكتابات الصفائية

### ١ ـ المكتشفون والناسخون

مند قرن وربيم تضريباً جازف الرحالة الانكليزي وغراهام، بالتوغل في القعر البازلقي السوري والحرقة وهي المنطقة الواقعة شيال ـ شرق جبل العرب (جبل حوران قديعاً) والتي تدعى الصفا، ونسخ بصورة مستعجلة ثلاثين نقشاً مكتوباً، وبعض الصور المنحوتة على الصخر. وفي عام ١٨٥٨، أي بعد سنة من تلك الرحلة، اكتشفها الجمهور الأوربي، الواسم الإطلاع، في المجلد ١٢ من ZONG وفي نفس العام، جلب الروسي B.wetzsten في نهاية رحلة ممتعة، قام بها في نفس المواقع أكثر من ثلاثهائة نقش، كها التقطت البعثة الفرنسية لم يعامله عن المتطلق المحام، علم المحام، علم المنطقة الفرنسية لم يعامله عن منطقة عن منطقة عن منطقة الميناً.

عند منعطف هذا القرن، ظهرت عودة نشيطة للاهتمام بالاستشراق التعلق بهذا الفرع الجديد للنصوص السنامية القديمة، لدى القيام بمشروعين مستقلين: الرحلات الأثرية ليـ ورز دوسّوه ولـ دف. ماكلي خلال اعوام ١٩٩٩ - ١٩٩١ التي قدمت ١٣٠٠ أخي تقد صفائي . والحملة التي لامثيل لها لجامعة برنستون التي جاءت على ثلاث مراحل وخلال أعوام ١٩٩٥ - ١٩٠٤ م ١٩٠٠ م ١٩٠٠ استكشفت بدقة الاراضي القديمة القابلة للزراعة والبدية في جنوب سورية وكان على وأ. ليتهان الذي أوكل إليه نشر وطباعة التقوش السامية ، أن يعالج ٢٠٠٠ نص صفائي تقريباً ، دُوِّن منها باعتناء، وقطعة - قطعة ، عدد غير يسير ، ومنذ عام ١٩٠٩ وفي مؤلفه Zur Eentzifferung der safa inschriften ضبائية ، القيم والمعايير الصوتية ، للابجدية الصفائية القريبة الصلة بالخط الجنوبي العربي . وقد أجمل المهم من القواعد، وضبط الخط، وتركيب الجمل ، لهذه اللغة ، ونشر في عام

بعد الحرب، سيتم التخلي عن الكشف النقوشي في الأراضي التقليدية ، الكائنة في الصفا وفي جوارها ، لصالح الحدود الجنوبية لمنطقة والحرّة الجيولوجية نفسها والمدرجة ضمن المملكة الأردنية الماشمية ، ومن المهم التمسك بإسمين: في بادئء الأمر، عالم النقوش الكندي ، السيد F.V. Winnet الذي قسّم وقت عمله بين عملكات السمودية والصفائية ، وبالنسبة للآخيرة ، كان اهتمامه الرئيسي منصباً على النقوش الصفائية في الأردن (تورنتو وبالنسبة للآخير حول التلال الغربية من 16 م. هي عمل مستعجل ومُهَمَل ، ولكن القرافة كانت صحيحة بأغلبية وقائعها بالنسبة للصور عمل مستحجل ومُهَمَل ، ولكن القرافة كانت صحيحة بأغلبية وقائعها بالنسبة للصور المردعة في متحف عيّانه والتي ظهر فيها فهرس قيّم وثمين .

ثم، في نفس المنطقة، أستكشف المرحوم (هاردينغ، في عام ١٩٥٠ ـ ١٩٥١، ونقّب عام ١٩٥٠ ـ ١٩٥١، ونقّب عام ١٩٥٠ في المعر الأمبر اطوري عام ١٩٥١ في وتلقب المعرب الأمبر اطوري الرواني قُتل بسهم من فطاع الطرق ( ١٩٥٢ ـ ١٩٥٣ مل ١٩٥٣ وعن مائتين من المتورش تقريباً، في التلول الفسريحية وما هو حولها، حيث تتعثل فيها الشهادات الغالبة (لكربان Agraban).

يدل هذا التاريخ ، بالتأكيد ، على بده عهد علم النقوش والكتابات الأنرية في هذه المنطقة ، وقد أدخل في المجلد الفخم الذي نشره هذان العالمان بعنوان : النقوش المستخلصة من (٥٠ - تلا صفائياً) جامعة «توونتوه ١٩٧٨ - سلسلة جديدة من ١٩٧٣ وقعاً ، بأنها مجموعة ذات قيمة عالية ، رغم بُقع الطباعة والاخطاء الطرائقية - وقد نَشُر أحد المشتركين في البحث W.9. Oxtaby خصين تلّه ، وفي كتاب هماردينغ ، (فهرس وتوافق الأسهاء والنقوش المصائيين ، في كتابة خسين تلّه ، وفي كتاب هماردينغ ، (فهرس وتوافق الأسهاء والنقوش المحريبة قبل الاسلام) . في «تورنتوه عام ١٩٧١ ، نجد مراجع البحث الكاملة غذا الموضوع . ومن جهة أخرى نجد في المؤلفين المذكورين نظاماً مناسباً لصياغة حروف اوائل الكابات يصلح أن تنبناه .

وهكذا تبدد، في وقتنا الخاضر، ان مضيار النقوش الصفائية، المتميزة في مجملها، يتضمن عدداً كبيراً من الموحدات النقشية وعدداً مرتفعاً أيضاً من الموحدات النقشية المصوّرة التي يتجاوز مجموعها (١٣) ألفاً. والقسم الأكبر من هذه النسخ يمكن الأخذ بها، وخاصة، ما يعود التي اليتهان، ود. دوناند واوكستويي وهاروينغ، وهكذا يفتح لبحث مستقبلي بعيد المدى أفتى واسع من المعلومات وضع نؤراً منها كل من ليتهان دوسو و قريم دايكهاس . اوكستويي ويتيت و هاروينغ.

# ٢ \_ مجالات التوسع في النقوش الصفائية

ان عجال انتشار الخطوط الصفائية آميرً . في الشيال تصطدم بالفرات ، حيث تظهر نقر مثبتة في نقاط معينة مثل Dura Europos ، وفي مناطق احرى مثل تدمريات الشيال الغمريي - وادي حوران - الرطبة - وقد ازدهرت النقوش الصفائية على عشرات الركامات Turili الضريعية والتذكارية ، وعلى مئات من أراضي الحصى المبعثرة أو المتراصة أو المكدسة بشكل تلال في المساحات الواسعة (للحرة) جنوب سورية ، وشهال الأردن ، مع رأس نحو الغرب، المُمثل في سلسلة جبال لبنان الشرقية من الشيال، وعبر مضيق شرقي الأردن الخضري . وقمند مساحة النقوش الصفائية حتى العربية السعودية ، عخادية خط التابلاين، وبالأخص على مجموعة من التلال بجوار وبدانا Badana الموجودة في مكان معين من بادية الجوف التي كانت تدعى (هاد . دومات Badana المبطوف التي كانت تدعى (هاد . دومات (had-Dumat) وهذه المجموعة التي تعطي معلومات ثمينة ، عن السياسة العرقية - الاجتهاعية للملوك النبطيين، قد فقلت مع الاشعار ولايمكن التعرف عليها إلا من خلال بعض المثات من النقوش المنشورة بصورة غير كافية من قبل A-A Adamme ومن قبل وهادودينغ وبالنسبة لبعض العشرات منها - غير أن نقوشاً صفائية منفردة ، كشفت أيضاً ضمن لوحات ثمينة جداً للأب وسافينياك (البعثة الأثرية في العربية في 19-12 .

1918) وقد التقطت هذه النقوش على طول الطريق، التي كانت تربط المراكز التجارية المدنية، للعربية الشيالية، مع مراكز رعيهم. ويمكن أيضاً أضافة حفنة من النقوش المستحضرة من العراق - سورية - الأردن - العربية السعودية - فلسطين - التي نشرت من قبل ووينيت» - هاردينغ - وعلياء آخوين غربين وعرب.

والواقع سواء من وجهة النظر الجغرافية - الجيولوجية أومن وجهة نظر علم الدلالة. فإن النقوش الصفائية السورية ، أو نقوش أولاد عمها في الأردن الوسطى ، والجنوبية تغوص ، دون احساس ، في بحر من الرمال المتحركة مع الأسف ، فيا يخص هذه الممتلكات النقشية والكتابية التي يقال عنها (تاموديون)، حيث يعرف عنها حتى الآن، حوالي أربعة آلاف نقش مكتوب قصير ، أغلبها منسوخة بشكل غير كامل أوسيّ ء . (وعلم وجود أية نسخة أفضل من نسخة عاطلة). قال ذلك هاردينغ استاذ هذه المادة . يجب أن يضم إليها الآن حوالي تسعة آلاف نقش غطوط ، التقطت أثناء حملة وفيليي - وايكهانس - ليينس - عام 101 - من النقوش الأثرية التي يمكن قراءتها بالموسطة الصور ضمن مؤ لف (الفن الصخري في قلب من النقوش الأثرية التي يمكن قراءتها بالمطلقة الصور ضمن مؤ لف (الفن الصخري في قلب المصريبة Louva - 1914 إلى المحتصرة من الأقطار المترابطة مثل (الليهانت عالميات المنحور لل الليهانت المنابعات ال

### ٣ - الخصائص اللغوية

كان يجب في هذا الصدد، تجنب التسميات العامة، مثل شهال العربية القديم القديم اللغة المنديم Worth Arabi. Fruhnordarabiach أو بالأحرى، عرب العربية قبل الاسلام، حتى في اللغة الفرنسية، كانت العبارة والعربية، تؤخذ بالمعنى الجغرافي أكثر منه بالمعنى اللغوي، ويرايي (أي رأي المؤلف) ان تلك السميات مضللة، وخلال العصر الحديدي الشافي، وتحلال العصر الخديدي الشافي، وتحلال العصر الفارسي، واليوناني، والروماني، تمت تقسيات مرضية كانت تستند الى معايير حوفية أولية قوامها أداة التعريف. وقد أمكن التوصل الى تخطيط منطقتين عيطيتين، وفي بجال شهال بلاد ما بين النهرين: جماعة اللهبجات الأرامية (حيث كان الواحد منها يعرف باستمالها العالمي) وهي الاداة المضاف إليها حوف - ه - وفي اليمن: الجهاعة مزدوجة اللغة من المناف

وهناك منطقة مركزية واسعة لها لهجات علية متعددة، ولكنها موحدة بواسطة الاداة المسبقة nhan ينجم عن ذلك، ان اللغات والكتابات النقشية، الصفائية، النمورية، اللهبانية، التيمية الغ. . . تقارب اللغات النقشية للشال - الغربي السامي (نسبة الى السامية) المتبوسط، كاللغة الفينيقية والعمانية والموابية، وان اللغة الكتابية لهذه المجموعة المشتقة من نفس موجدة الهجرة اللغوية السامية، التي هي لغة الكتابات القديمة للهود السامرين، وسكان اليهودية ، والعلوبين Tobeades وإليك على سبيل المثال تفصيلاً صوبياً موثراً . في العجري التوراتي وفي اللغة الفينيقية، وفي تدوينات دول أخرى في المنطقة، تبين التحول المام مؤثراً . في المعرب القوات الموتي عنها بنفس النغم الصوبي إلساكن الأولى للاسم . هذا الواقع الصوبي، ينطي غياب نفس النغم الصوبي إلساكن الأداة التعريف في النصوص الصفائية ، فيا عدا والكيداريين يكون الشكل الأولى لِد nh مكرّراً وخاصة فيا يتعلق بالاحرف الخارجة من الخنجة .

وفي الواقع، لايمنع ذلك، من أن بعض انواع اللسانيات الاساسية، تقرب اللغات الشمالية العربية والسيخادية من العربية الكلاسيكية الغنية: فالنظام الصوتى غنى (٢٨ أو ٢٩ حرفاً ساكناً) وصرف الاسماء عنى (مشلاً جم التكسير) وكذلك صرف الأفعال (سلم تصاريف متطور). رغم كل ذلك يجب أن يستيقظ ضمير تعاقب المصوّتين التاريخي، لدى فكر عالم الكتبابة النحوي. ان لغة 16 الواردة في الأداب الإسلامية والمسيحية في القرون الـوسطى الأولى، لها سلف قديم ومشهـور، ألا وهي لهجـة ١٤ النبطيـة العربية. ولكن هذه اللفظة الأخيرة لم تظهر تقريباً ، خارج دراسة اسياء العلم théonymie وخارج علم اشتقاق الاسماء من الالهة. فمن النبطية العربية، ومن لغات ١١٤ الأخرى الوسيطة (الوثنية). لا يعرف إلا بعض النقوش والكتابات. وتجنباً للوقوع في شرك نظرية شمول اللغة العربية وكذلك شمول اللغة التوراتية . غير السويين منهجياً ، يليق بنا ، في بادىء الأمر ، ان ندرس النقوش الكتابية التي تهمنا هنا، وضمن المفهوم التاريخي اللغوي للشرق الادني خلال الألف الأولى قبل الميلاد. وهكذا يُستبعد الشعور بأي مفاجئة ، لدى مصادفة الفعل اللازم الأصلي natan بمعنى اعطى donner ، بجانب الفعل العربي ووَهَبَ، التي هي بألارامي yahab ، في شهال العربية ، وحتى العصر الأشوري . ولهـذا يجب العمــل في ادخال فكرة الجياعات المهاجرة بالتتابع، وكذلك اللهجات المختلفة، حسب الطبقات الاجتهاعية لنفس السكان، لتتابع البحث بنفس الاتجاه. لقد كانت محفوظات المفردات التي لاتنضب في القواميس العربية الكلاسيكية، لاتزال تقدم خطأ أو صواباً، الايضاحات عن علم الدلالة، وبشكـل كامـل للصيغـة الصفـائيـة والثمـودية. ومع ذلك، يتم تدريجياً استخلاص مصدر

مفردات تلك اللغات المغرقة في القدم، التي تبتر (أي تعزل) مفردات لغات (na (n) ما و ه كالالفاظ السيامية الاكثر قدماً: كالأكادية والمينية والكتاباتية. نذكر منها التسميات المنادية من نوع mdber المصحراء القفي ARIA الجميل - وهيذان اللفظان ذُكرا في القصيص الاشورية تحت شكل كتابي ( onyx-dsy و not) - والاساك الحرابي - وهي شجرة النخيل في العربي الكلاسيكي msm معسكر onyx-dsy . وعالاشك فيه أنه يجب بالرجوع الى لفظة wab.ov فحص مفردات العربية not لتحديد وتبيان الفروق، في النطاق الدال على النصوص، على الا تستند بالأساس، إلا على المعيار الوحيد المعروف بأهميته لعلم تأليف القوانين ولمعرفة القرائن: القرنية اللغوية للحملة نفسها - القرائن غير المباشرة لمجموعات النقوش المتواجدة في المركز والمتسعة رويداً، رويداً، حيث تتدخل غالياً، وبقوة صور وقائيل.

فإذا سهلنا الطريق خطوة ، خطوة ، هذا العمل الاستخشافي بالنسبة للقواعد والمفردات وتركيب الجمل ، يمكن احترام القاعدة المطلقة للاملاء في اللغة العربية الشهالية كيا في الفينيقية ، وفي الشكل الخطي الصفائي الخ. . . . ويُعتبر ايضاً ، وبكل عصر، ناقص، ولا يمثل الاحرف الصوتية الطويلة والقصيرة ولا يمثل الاحرف الصوتية الطويلة والقصيرة ولا مزوجة الصبوت. هذا التواقق الاملائي الذي لاحظه وليتان «كان منبوذاً من الاخصاليين (المعتلدين على المعبرية التوراتية) الذين لم يسمحوا الانفسهم بالتعشي مع نشاط المكابرة المسهدة في صيدا Scriptiones Plenas وبذلك يمكن العثور على قائمة ضئيلة من التعابير الخطابة على كل من وم . س . آ . مالدونالد . و، و. د. مولى اللذان دقفا الكتاب . ولكن هل كانت ملاحظاتهم . كافية لاعادة التوازن فيا يتعلق بهذا التفصيل الذي موليس بثانوي ولا يقابل المطارية .

# ٤ \_ الاطار التاريخي للاحداث وسلسلة الانساب

ان البحث الأكثر عمضا الدائر حول النقوش والكتابات لا يمكن فصله عن إطار الترتيب الزمني، سواء كان نسبياً أم مطلقاً، واضحاً أم تقربياً، وفيا يخص العالم القديم، بقي الرعاة الصفائين (حسب اعتقادي) الوحيدين الذين كانوا يعرفون مبدأ كيفية احصاء تساف بعض طبقات اجدادهم. بشكل يصل أحياناً، الى أكثر من عشرة أجيال، لننظر ثلاثة نهاذج منها: اثنسان غير سويتين، وهذا يجب أن لايخدعنا إذ أن الاخطاء في تعداد الاجداد لديم نادرة جداً. وإذا اسقطنا كلمة brr التي تعني بن في الكتابة رقم ٢٦٤٦ - C -

#### Ns2 znn kmd mgny sr sby qsm sry hngs ('bd omes )

مثال: bd hnn s'd في (c - 4629. Whben' dy qmr'd مثال: bd hnn s'd في (bd hnn s'd فالإسيان الاخيران تغير أمن قبل الناسخ بالد - 4629. hnn1/ms1/ «mr» nzm والترتيب الصحيح مثلًا راجع مثلًا راجع 3 ما 4 y' stiq bdn znn hrm 'wd wbel وأخيراً في 2 الم 2 Znii rgi grm1 qhs hdg swr, hmyn' gddl' ndt wsyldt

لاشي، يثير الدهشة. لأنه منذ ثلاثة أرباع القرن كانت مجموعات النقوش الصفائية 
تُريُّن باشجار صغيرة من سلالات الانساب. ولكن هناك واقع آخر يتمثل في محاولة حصوها 
في الشعبات الصاعدة نحو الاجداد الأول هذه الجاعة العرقية. وبعض التجارب الداعية 
الى الانطلاق من الأساليب الاعلامية. لا تبدو بأنها اعطت حتى الآن، نتائج ملموسة. وقد 
علمت بواسطة ود. م. مالدونالد، أن الدكتور elequit بعمل غير مفيد (تحليل شامل 
للسلالات الصفائية)، لأن معطياته التحليلية أخذت من ووينيت Winnet غير أنفي 
بوسائل بسيطة جداً قمت منذ عشر سنوات، بوضع مخططات ولوحات انساب اكثر فهاً.

وقد سبق في أن قلمت في جميع كلمات الاهداء ١٩٧٧ - صفحة ١٩٠١ ، بشرح غنصر عن الاجداد الشلاتة الأول لذلك الشعب المتحضر والنصف حضري. لقد كان من السهل التعرف على مؤلاء الشلاتة فقط، واعني بهم الأب واحد أولاده وابن أخ لهذا الأخبر. الدنين وصلوا الى مراتب الألهة حسب الترتب الوطني، باساء إلهية «الثروة» أو والحفظ، وهكذا قام «عاد. الهي موات بي القرن وتلخص احدى العبادات الأولية لاحد الأصول الحورانية الزراعية، وبالتجديد للتواتر وللفاد عوده، وذكرت احدى الكتابات اليونانية في قرية «رامة» في عملة أحسد غطعي المعارك المنتمي الى المسل أو العرق الأخور الذي تتألف غالبيتهم من مربي المحويدين Wadd والجياد، فانني اقترح وفض التسمية التقليلية التي اطلقت على المدويف، و.

وإذا أخذنا بعرن الاعتبار البراهين التي ستورد في بعد يجب علينا من الأن فصاعداً أن نقراً ودافع، وفق طريقة صرفية عرفت في مكان آخر، فإن المنطقة (أرضى بالمؤنث) التي كانت خاصة أحفاد وداف، هي أراضي رعيهم التي أقيمت فيها بعض الأبنية الحجرية المدائمة، وكانت تسمى وهاد دافئ، Had-dafat ، اكتسبت اسباً مؤنثاً للمنافسة، وعلى ذلك النهج جاء اسم موقع (الصر) صفا \_ as/Safa ـ المذي لايزال العرب المعاصرون يُعافظون عليه بكل أمانة، وهكذا سمي إله الحياية المحل لتلك المنطقة ب (إله هاد \_ دافت). وقد ترجمت هذه العبارة الى لغة بصرى البونيانية Saphathènes والشانية لم تلحيظ حتى الأن، في اسم احدى قرى اللجا، على بعد 2 كم شيال بصرى، المتسوخ باليونانية في ووادينغتون و ٢٣٩٦ من قبل وبوريشات ساباورون Sapaioi ، أو Sapaioi ، أو Sapaioi ، أو Sapaioi ، أو Sapaioi بالا يظهر بأن وسابايوا () Sapaioi ، أو Sapaioi بالي Saba () oi بالي Saba () oi بالي المصافية والمصافية الله المحافظة الله المحافقة المحافظة الله المحافظة الله المحافظة الله المحافظة ا

هناك أيضاً نقش من (خسين بروزاً) الرقم ١٤٤٧، يجب اضافته الى الرقم السباق، واجراء تفسير مغاير له، يسمع بتحديد أصول بشرية (أعراق) جديدة في سورية الجنوبية، حيث كان افرادها ينتجعون في (الحرّة) وكان أهل سلفها يحمل اسم (الجد زمهر) gadd zamhar تنجيد من النقوش الصفائية التي تتحدد من هذه الفقه الخاصة، وتبين بأن وزمهر كان أحد أولاد yzr وythur باطور، الكلمة المنحدة من اللفظة الأرامية رمز الايطورين المشاغبين والمتقدمين في الصدن.

وعندها نستخدم للسهولة بعض العبارات، مثل (أمَّة ـ شعب ـ عرق ـ فرع ـ قبيلة ـ فخذ \_ أسرة \_عائلة)، تتبع بذلك مصطلحات مستوحاة من النموذج الاسلامي والاسكتلندي ومن الشعبوب القيديمة. وندخل بعض الميزات التي قد تضلَّل كثيراً أواثل المهتمين في بحثنا بالمواقع، فإن المواهبليين Wahbelits ، والصفائيين والعويديين وايضاً الثموديين (الهاغاريت hagurits) أو النبطيين، لم يكونوا يعرفون سوى تسميتين عرقيتين اا" و ا" ـ كانت ahl (العائلة) تمتد حتى الدرجة السابقة من القرابة التي تمثل المفهوم الاجتماعي القضائي النبي يصادف في زوايا أخرى من العالم، لدى ولادة (ثامن ٨٠) خُلَفُ ذكر، أوعند فرض اسمه، كان ينظم احتفال هام دلالة على ولادة قبيلة جديدة، al أو la مجانساً للجد السابع، وفي نفس الوقت دلالة على إعلان المعلم الإلهي الخاص، الجد أو الإله أو بصورة استثنائية الإلهة Elahat ، ومن تلك المناسبات كان يتجدد خلال الثمانية أجيال، تاريخ الصفائيين. وعدد المائة والخمسين ال "امن نقوشهم هو أقل من الرقم المنتظر. وإذا كان سخاء الآلهة ( (d) الصفائيين، لا يزال دائماً يُبهر «هاردينغ»، ذلك أنه كان يتخذ اللفظة بمعنى قبيلة بدوية حديثة، يصل تعدادها الى عشرات بل مثات من الأشخاص. وبالوقت نفسه فإن عدد theoi تيوا حسبها دونتها النقوش اليونانية في «حوران» وما حولها وهي أقل مما كان يفكر به. إذا لابد من أن الحديث كان يوحد تجمعات هامة بالفعل. ومن جهة أخرى، فإن الإله العرقي بهذا الإتساع سيتطابق بسهولة مع إله كبير أو إلهة سهاوية وكونية. وحتى تاريخ حديث، لم أكن أتوصل إلى تحديد مثل تلك الفقة، أو حادثة من التاريخ الموجيلي (سنة كذا الشخص أو لحادثة) ضمن بنية زمنية نسبية، إلا مع ارجاع احملى الكتابات وهشلاً، الى جيل Wahbe السابع عشر، الذي هو «العويدي السادس عشره الذي هو «العويدي السادس عشره والصفائق الخامس عشر. لقد ظهر ذلك في العديد من الاحداث المتزامنة التي لاغنى عنها وفي نطاق التاريخ النبطي. وهذا البحث الذي هو قيدالانجازيئيت في أكثر فأكثر، وبعمق وسعة الاشتر الى الديوية والمخلص وعمرات الخ. . . . ) ، خلال الاشتر الى الديق والمخلص لجميع أسر (العويد which وأحداث فإن النقوش الصفائية ازدهار عملكي وبترا وبصدى» ، وفي الواقع ، واذا لم أخداع، فإن النقوش الصفائية المسدودة نسبياً الى «المجموعات الجنوبية والشرقية المشابمة لها، هي في وضع بجعلها واحدة والمتناف المسادر المكتوبة في ايضاح الحركات والحياة اليومية للنبطين واداعهم حلفائهم من أشهر المصادر المكتوبة في ايضاح الحركات والحياة اليومية للنبطين واداعهم حلفائهم المتقوش والكتابات النبطية الأرامية ، والى المخصات الأدبية القديمة ، منذ الأشوريين وحتى الرومان ، وهى بالفعل تسمو بغنى ثروتها التي لا تنضب، ومع بالفعل تسمو بغنى ثروتها التي لا تنضب،

إن لفظة ( Amik (Rois مسئناء ملك) في والسّير النبطية) ، تعدو، بدون استثناء مللوك لبطين، وقد نوه بذلك السادة وفييّت وهاردينغ ، وشلائة ملوك سموا بوضوح هم : (Bdd عبدوداس) ( Rabbel-rbi) (Arétas-hrtt ) عبدوداس) ( Rabbel-rbi) (Arétas-hrtt ) عبدوداس) ( المضائيين. ففيه نجد اسم (pompée) ، كما أتى التاريخ للغزو الفارسي خلال أعوام مهما الصفائيين. ففيه نجد اسم (pompée) ، وتحقيقات أحداث مع تاريخ يوسيفوس. ويسلو هكذا ان تاريخ أنساب الصفائين، قابل مبلئياً للصياغة حتى القرن الأول من تاريخسا. والسنسة الصفر أو الأدنى في حساب أعياد الوهبليين (Okambelito ) تقع في بالاحرى لزمن وصوفم الى القطاع الهامشي السوري للواكومين (Okoumiene ) تقع في السور الفارسي القديم أي نحو عام ٥٠٠ .

تلك الفئة من المهاجرين العرب ، ان لم نقل الأراميين أو الكلدانيين ، كانوا يعرفون الكتبابة من لحظة عبودهم الصحراء الكبرى الممتدة من الحليج العربي الفارسي الى سورية ، واعتقد أنه يمكنني معرفة وتحديد تواقيع المربين الزراعين الصفائين واخرين منهم من الجيل الشاك المنحدر ، اعتباراً من اوهبيل و ومعاصريه . ويندرج في الجيل الثالث، تاريخ الحجر ( ٢٠٠٤) الذي قراءته وترجعه كما يلي : ويندرج في الجيل الثالث، تاريخ قبل B ابن B ابن B المنافق ( وهبيل المنافق المنافق ) وقبل قبل المنافق المنافق

نجد أنفسنا الآن أمام تحالف عربي ، جرى باحتفال قام بوصفه هبر ودوت الثالث ـ

٨ ـ (قد يكون حلفاً أو معاهدة وبقسّم ، وفيها تضرع الى Killat واورتال (اقرأ ho ratlal)
إن Boday عالم المسالة وفيها تضرع الى Roday واورتال (اقرأ Roday)
بالتزام عائلة من البدو الرحل ، بحراسة قطيع لعائلة حضرية على العموم ، أما الموقع الثالث فهو واسطة ، وأننا اعرف العديد من الأعمال الأخرى ، من هذا النوع صَيغت بعبارة عائلة ،
ومسجلة على الحصى البركانية على مدى أول اثني عشر جيلًا من اللرية الصفائية . وفي
الجيل الخامس الذي يمتد بين عام ٢٨٠ - ٣٥ ، وقع واحد اسمه الاسلام ، فقدوقع شخص آخر
عام ١٩١٨ ، وتوقيع والله وبجد في الا ٨٨٤ الله في الجيل السادس ، فقدوقع شخص آخر
عام ١٩١٨ ، وتوقيع والله وبحد في الا كالله . . . كال عبد المسلمات الوطنية Sul
من القرن الشالث الى القرن الأول ق . م . غصّت بادية الشام بهذه المسنفات الوطنية Sul
وغيرهم .

ج. ت. ميليك باريس تشرين الثاني ١٩٨٠

# السكان والتطور في دحوران، القديمة على ضوء النقوش والكتابات اليونانية واللاتينية‹›

إن العدد الكبير من الكتابات والنقوش اليونانية واللاتينية التي عثر عليها في حوران "
تدعو المؤرخين للتساؤل عن الفائدة المكتسبة من هذه النصوص بالنسبة لتاريخ النظور
والنوطن في تلك المنطقة. في القديم، ويصورة أوضح خلال الخمسة قرون الواقعة بين الفتح
الروماني وظهور الجيوش الاسلامية، ان الأهمية، من حيث الكم لهذه اللقى تتبح القيام بعدة
أساليب من البحدوث حول هذه المواضيع. ولهذا، في بادىء الأمر، من المناسب تنظيم
سلسلة من النصوص المتعلقة بمختلف المعايس التي تسهل العور على ضوه أساسي ومفيد،
حول السؤ ال المطروح مثل: مكان المكتشفات، التاريخ، المضمون، اللغة، الخ. . . وحسب
المادة المراد العمل بها، يستخدم واحد أو العديد من هذه المعايير . ان مختصر البعض من
النقوش، وعدم وضوح التواريخ ووفرة شواهد القبور التي تحمل عبارات مختصرة، توجب تنظيم
تلك المسلات من النصوص التي رغم عزضا، تظهر لنا وكانها صعبة التفسير، وهي تأخذ
بروزاً خاصاً وتساهم بدقة في أن تجعلنا نقدس ونحترم تاريخ وحوران، القديم.

ان التجربة التي اقدمها هنا، ليست درساً نظامياً لما تعلمه النقوش والكتابات الحسروانية ولكن الهدف منها هو تخليص بعض خطوط البحث التي تبدو غزيرة، عن طريق الامثلة الصريحة. وبسبب كثرة المخالطة في حوران، تين بأنه لا يزال الكثير عا يجب كشفه. فقد برهنت وبمسرىء بأن استشار علم النقوش الذي هو، مع ذلك، متقدم على البحوث الأثرية، لم يصل الى نهاية المطافّ ان جميع المواقع لم تعطي نقوشاً جيدة بمقدار ما أعطته وبصرىء سواء ما أعطى منها الكثير مثل: «أم الجيال» أو ما أعطي منها القليل. ولكن علينا أن لا نققد الرؤية، لأن العديد من النصوص الجديدة، ستظهر في السنين القادمة مع اعادة العصل بالنتاج النقشي الكتابي في المنطقة. وقيد يؤدي ذلك في بعض النقاط الى تعديل النتائج التي كنا قد توصلنا اليها، بالوثائق التي بحوزتنا الأن. لذا، لأبد من ربط النتائج التي تقلمها هنا باشارة الشكل كها يجدر بنا ان نعتبرها بمثابة استعراض مؤقت قد يمكن للمستغبل ان يبدل فيها.

ماذا علمتنا النقوش البونانية واللاتينية عن سكان حوران القديمة ؟ وهل بفضلها يمكن تنظيم خريطة للمواقع المأهولة بالسكان وتصنيفها حسب التاريخ، وكشف تنقلات السكان رتحديد أهمية السكان في ختلف القطاعات التي تشكل حوران؟ بالحقيقة، يمكن أن تقسم المنطقة التي ثلاث قطاعات جغرافية من حيث، التضاريس - توضع المياه - والمناخ - وبالتنبجة فالامكانات الزراعية تبدو غنافة: فهناك سهول والنقرة - وجبل الحرب - وهضبة اللبحا البازلية، وصلارة على ذلك، كان من الممكن، ايضاح المخطط التنظيمي هنا، والتعييز بين السهسل الجساف والسهم الشرعي والتعييز بين السهسل الجساف والسفح الشري ، والسفح الفريي يمناء للجبل. الغ. . ولكن هذه الفاعة البسيطة تبدو كافية في بجال حديثنا بالوقت الحاضر. اذا، يمكن التشهد والم مدن التطور المبكر فقد المدينة أو تلك المجموعة من القرى؟ وهل يمكن أن تشهد زوال مدن أخسرى؟ وهمل يمكن استخلاص أهمية التوطن في ختلف المراحل بين القرن الثاني والسابع المبلائي . فجميعها اسئلة مغرية ولكنها بدون شك ، عمومية . وفي حال عدم امكان الإجابة المبلشرة ، يمكن وضع بعض الفرضيات التي تحمل عناصر الأجوبة والتي تطرح بدورها أسئلة .

## ١ \_ خريطة المواقع الأهلة بالسكان

إذا كانت هناك أمور كثيرة يجب الكشف عنها، فلا بد، مع ذلك، من التأكيد بأن قلّة من المواقع القديمة أو الحديثة أفلنت، حتى الآن، من فضولية الرحالة العلماء، إن بعض القرى المتنازة التي كانت تحوي الخرائب المذهلة مشل وبصرى - قنوات - شهبا - أوشقا، استقبلت جميع الباحثين في المنطقة تقريباً. ولكن البعثات العلمية التي سبقت حرب ١٩١٨ - ١٩١٨ - مشل بعثات (وانترتاين - وادينغتون - برومو - دومازيولسكي - دوسو-وماكلر من جامعة برانستون الخ . . . )

ومن ثم البحث الدقيق «لموريس دونان» خلال الأعوام ١٩٢٥ \_ ١٩٣٠ ، انتهت الى عدم ترك أي موقع، تقريباً، خارج البحث، وبالعكس، فإن القليل من المواقع المقفرة حالياً، قدمت مشل هذه النقوش. أن زوار القرن الماضي سبق أن اشاروا الى وجود العديد من القرى الأثرية خاصة في سهل «حوران». وفي جنوب جبل العرب التي كانت تنعرض الى غارات من البدو الرحل وقطاع الطرق، ولم يتردد هؤلاء الزوار بعرض وفرة وغني تلك المستندات التاريخية الأثرية، التي كانت هي مجمل البرهان الثابت عن الآثار القديمة، رغم الكآبة التي كانت بادية على وجوههم. ولكن منذ خمسين عاماً (أي نصف قرن) تبدلت الحالة جذَّرياً. لأن عودة الاستقرار والأمن أدى الى عودة النشاط، ومع ذلك يلاحظ حالياً التطابق الكامل بين توضع القرى القديمة الأثرية، وبين القرى الحديثة. فالخريطة رقم (١) المبينة لكافة مواقع اكتشاف النقوش تثبت ذلك. ويلاحظ ان هذا التطابق واضح في اللجا، بصورة عامة، وفي جبل العرب، وفي الجنوب والجنوب الشرقي لحوران، وبالحقيقة يبقى العديد من القرى دون نقوش وكتابة في «النقرة» ويعود ذلك، الى استكشاف للنقوش الأقل انتظاماً. ولكن الفراغ الذي يشاهد في هذه المنطقة، يمكن اعتباره حافلًا اذا ادخلنا ضمنه الملَّف الأثري للعديد من القرى التي، حتى الآن، لم يعثر فيها على أي نقوش كتابية ولكنها تحتوى على بقايا نقوش أثرية، خاصة في «النقرة» الجنوبية (مثل: سعادة \_سكار\_بكا\_ صهب حمّاس \_ غسان \_ هزهز \_ أم المياذن \_ أم المزابل \_ كحيل \_ قرطة أو قيراطة \_ كريس -تل عبد معاراً م القصور - خازمة - غير أنه يمكن أن يكتشف فيها، يوماً ما، النقوش، بكل فطنة(1).

هكذا يبقى تحت تأثير الشعور السائد بأن الاستيطان القديم كان مُقسباً بشكل يُباثل يتقريباً السكن الحال!"، وهذا يعود لعدة عوامل يمكن تعدادها باختصار. إن القرويين اليوم يستغيدون من وجود العديد من الحجارة القصوبة، ولبذا، يكفي التجوال في أي قرية حورانية لمقياس مدى اهمية اعادة استعبال القديم في الابنية الحديثة. من جهة أخرى. فإن وجود البنابيع في الجبال، والحزانات المنحوتة في الصخر (وفي السهل) تبين، وضمن معيار كبير، اهمية استمرار الاصاكن المأمولة. وأخيراً، فإن العديد من قرى النقرة، تمثل روابي أساسها ظهر الحمم البركانية المصوائية، فبالامس كيا هو اليوم، يعتبر الأمر مغلقاً، بسبب ترك الاراضي الحيدة الصالحة للزراعة وقركز السكان على الصخور حيث يتعذر النهاء. وطبقاً للشكار الذي محوران القديمة وطبقاً للشكار الذي موران القديمة وطبقاً للشكار الذي منهم حوران القديمة



الشكل رقم ١ \_ مواقع القرى والمدن التي عثر فيها على نقوش كتابة يونانية ولاتينية

بغناها وتوزع سكانها. هذه الخلاصة للمظاهر المعتادة، مشيرة للدهشة في سورية المخدوسة، لأنها الله فلك، يلاحظ في حوران أن الترتيب المدني أعاد نفسه نسبياً. فللدن المتية أبد اليوم من بين الفرى الكبيرة الحالية مشل (بصرى شهبا - قنوات). أما المدينان الوحيدان الحقيقينان اليوم، فها مدينتان قديمتان: درعا - والسويداء، والحالة الوحيدة، التي تبدو مخالفة تماماً، هي قصية وأم الجال» التي لا تشكيل ابداً مدينة رغم تجمعها الكبير، بينها كانت فيها مضى، احدى

المدن الأكثر استيطاناً في المنطقة. غير أن الموقع بالذات، أصبح مقفراً والقرية الحالية، ليست ا سوى ضيعة متوسطة جداً<sup>10</sup>.

هذا التوافق بين السكن القديم، وبين السكن الحديث، الذي تجلى بنفس الوقت بالنقسوش والآشار. يمكن أن يعتبر، من الآن فصاعداً، بعشابية مكتسب نابت نهائمي. وستسمح الاكتشافات اللاحقة، بدون شك، بتسويع هذه الخلاصات، ولا اعتقد انها منظرح للبحث مجدّداً.

٢ ـ تأريخ المواقع

مع علمنا بأمكنة المواقع القديمة الاثرية، فهل تسمع لنا كتابات النقوش، الذهاب بعيداً في بحوندا؟ مشال على ذلك. هل تقود تقسيات النقوش الكتابية المؤرخة الى نتائج واضحة سواء في تاريخ تطور هذه القرية، أو تلك، أو مجموعة قرى هذه المنطقة في وحورانه، أو غيرها.

ان التحقيق الذي أجريته بصورة منتظمة للنقوش الكتابية الحورانية، لا تتيح اعطاء الايضاحات اللازمة حول التطور الخاص لهذا القطاع دون الآخر. ظهرت نقوش كتابية يونانية منذ القرن الثاني للميلاد، في النقرة، جبل العرب، واللجا في آن واحد، وبطيعة الحال، لم تقدم كافة القرى، حتى الآن، نقوشا، عن هذا العصر. ومع علمنا بهذا العدد القليل النسبي من النصوص، فلا نجد ذلك مستغرباً. وإذا جاءت بعض القرى بعد القرن الثاني، فإن علم النقوش والكتابة لم يقدر على معوفتها. غير أنه حسب المعطيات الحالية، ييدو أن تطور القطاعات الشلائة الكبرى المحددة اعلاه. يوازي تقريباً أول القرن الثاني يبدد أن تطور الوقت الذي إبتدات خلاله دراستنا. وهذه النتيجة مفيدة بحد ذاتها. ولم يستخدم والحوق الدالجاء الفاحلة كصورة عيزة.

بَهَارُتُ أن أتوضل في البحث بعيداً فيا يخص اللجا، فرايت أنه يمكن تقسيم قراها جغرافياً الى بحسوعتين: مجموعة القرى الموجودة على أطراف الهضبة بناس مع القشرة البازلتية والاراضي السهلية المجاورة والغنية بتر بنها المنحلة مثل (المسمية - براق - ذكير - خلخة \_ شهبا \_ نجران - ازرع \_ خبب) ثم المجموعة الأخرى، بالمقابل، الواقعة على الهضبة بالذات، قرب منخفضات صغيرة، حيث جمع الطمي البازلتي بعض الاتربة القابلة للزراعة على حساب امتداد الحمم البازلتية (مثل: داما العليا - عريقة - جرين - صحر لبسين - صور السلجال. السخر، ) المعسوف أن واللجاء التي كانت تدعى بالقسديم وترانونيتيده. كان لها في المعاضي السحيق الهية كبرى كونها كانت ملجأ النوار والمتمردين والنونونيتيده. كان لها في المعاضي السحيق الهية كبرى كونها كانت ملجأ النوار والمتمردين

والخارجين على القانون وكانت أيضاً غباً للدوز الذين ثاروا عام ١٨٣٩ - ١٨٤٠ على الاتراك وفي عام ١٨٣٠ على الاتراك وفي عام ١٩٣٥ على الفرنسيين. لذلك فإن مظهرها الخارجي مع دورها التاريخي يساعدان على صياغة ثلاث افكار دون اختيار بالنسبة للسكن في اللجا:

 اسا أن تكون قرى الهضبة - القرى الملاجىء - سابقة لقرى الاطراف، وهذه الآخيرة لم تنشأ إلا عندما استنب الامن وتخلصت الهضبة من قطاع الطرق.

لـ أو بالعكس لم تتطور قرى الهضبة وتنمو إلا في زمن متأخر. وبعد أن استصلحت
 جميع أراضي السهل المجاور. وتروطن السكان فيها، سيها وانها كانت في منأى عن طرق
 المرور. وأن مواردها الطبيعية كانت قليلة.

٣- أما أن تكون هاتان المجموعان المذكورتان أعلاه متزامنين من حيث الظهور أو أنها تتطورتا بشكل متواز. وعلى كل حال، كانت تعتبران قديمتين في بداية الاحتلال الروماني، بحيث كان من المستحيل التمييز بين القرى القديمة والقرى الحديثة.

ولكن هل تتيح المكتشفات الكتبابية باختيار إحدى تلك الفرضيات الثلاث؟ من الجَرَّدُ المنظّم للنصوص المعروفة حتى الآن، يستنتج مايلي:

أنه وُجد في القرى المحيطة باللجاً، نقوش كتابية تحمل تواريخ متدرجة من القرن الشاني الى السادس الميلادي، وكانت الوثائق فيها متقطعة، في بعض المواقع، ولكن بوجه الاجمال كانت هذه القرى موجودة بأغلبيتها، منذ القرن الثاني الميلادي، الأمر الذي يعنى احتمال وجودها منذ زمن بعيد.

إن قرى المفسة هي أيضاً غنية بالنقوش الكتابية، كقرى محيطها، وفيها أقدم النقوش الكتابية المؤرخة مشل (دصوره في عام ٧٥- ٥٠) (ووجدله عام ١٩٠٦) (وومسيكة، عام ١٩٣٦) (ووجرين عام ١٤٠ الخر...). وفي القسم الثاني من هذا العصر المذكور. عصورة على الكتبر من النقوش والكتابات المسيحية في جميع القرى، من هذا أستخرج صورة القرى القديمة التي كانت مزدهرة منذ القرن الأول أو الثاني الميلادي، والتي استمر ازدهارها عرق الفتح الاسلامي (وقد يمكن الى ما بعد هذا الفتح، ولكن ليس هذا من اختصاصي). لوفي جميع الاحوال، كانت هذه القرى تقدم الغوائد لسكانها بصورة كافية حتى أن انتشار الحكم الروماني في جميع حوران، لم يحملها على ترك هذه الحضبة القائمة للتوطن بالسهول المضحة.

ويبدو ميزان البحث، لأول وهلة , سليماً كونه يثبت بأن الفرضية الأخبرة من الثلاث فرضيات المصاغمة اعلاه هي الأكثر غموضاً فجميع القرى (أو على وجه التقريب) كانت آهلة بالسكان قبل الفتح الروماني "، ويقيت كذلك حتى العصر البيزنطي دون الفصل بين قرى داخل المضيد وقرى عيطها. من جهة أخرى، كانت جميع القرى متأثرة بالطابع الأغريسقي (الهيلليني) وسيُعرف فيها بعد القصد من ذلك، بها فيها الفرى التي كانت تتبو<sup>ل</sup> لأول نظرة صعبة الارتباد. وهذا يدحض فكرة (الهضبة المغلقة، أو الهضبة الملجأكم صورها حتى الأن فلافيوس يوسيفوس في نهاية القرنالأول ق.م). لأن ماكان صحيحاً ومسلّماً به في الأزمنة الأولى من الفتح الروماني لسورية. لا يصح بعد القرن الأول الميلادي.

من المحتمل ان الحكام الرومان عملوا في تطبوير اللجا وشمال جبل العرب (راجع الخريطة ٢) \_ بالمقارنة مع جنوب حوران، تطويراً نسبياً . من جهة أخرى، لا يُعتقد أنه بالامكان ايضاح وجود النقوش الكتابية، ذات الطابع الخاص، المدونة باليونانية منذ القرن الأول في هذه المناطق (وهذا ما ثبته وجود الكتابات الرسمية في «الصنمين» وسيع ـ قنوات ـ الهيت المشنف - صور اللجا - الهيّات - في السويداء وعقربة ١٠٠٠ - وفي شمال جبل العرب المعروف بـ (Eilha) الهيت حالياً انها اعطيت لقب وقيصرية» Caesaria . وليس من انسان كها يبدو، حاول الاهتمام باسباب اعطاء هذا اللقب، وبالعصر الذي منح فيه. ويمكن الملاحظة بأن جميع قيصريات الشرق كانت قد شيّدت في زمن أوغسطس، أوزمن خلفائه المباشرين. من جهة أخرى، هناك ثلاثة مدن بهذا الاسم (من اصل الستة مدن التي اسسها الرومان عام ٢٠ قبل الميلاد، على شرف أوغسطس. وقيصرية فيليب paneas التي اعاد بناءها فيليب رئيس الربع في العام ٢/٢ قبل الميلاد. وقيصرية في لبنان وهي اسم جديد (لِـ Area) شيّدت بإرادة ملكية من الحكام الرومان واعتقد أن قيصرية الهيت احتلت مكانها في هذه السلسلة ، والتي ارى السرهان بأن الرومان كانوا يفكرون بإنشاء مدينة أوحاضرة، في شهال حوران مثلها هو الحال في فلسطين، وعلى جبل حرمون، أوفي لبنان الشمالي، تصلح لتكون منارة، أوبالتفضيل. قطباً اغريقياً في المنطقة. وبنفس الطريقة. فإن اعادة الأمن في اللجا تلاه القيام بجهد حقيقي وفعًال للإستيطان والتنمية وكانت وصور اللجا نقطة الاستناد الرئيسية للهير وديين في هذا القطاع. وكانت هذه السياسة مثمرة جداً لدرجة إن الرومان في القرن الثاني، لم يخشوا فتح المواصلات والمرورفي هذه الهضبة عن طريق دمشق ـ السويداء ـ بصرى "".

بالمثل ، للذكور اعلاه ، الذي اعطى عن اللجا ، نرى كيف أبطلت النقوش الكتابية فرضية ، كانت تبدو بالاساس هي المؤكدة . وهناك مثل آخر يوينا أن النقوش الكتابية يمكنها معاصرة علم الأثار.

## ٣ ـ النقوش الكتابية الجنائزية وتطورها

يركـز علماء الأنــار شيئاً فنُسِناً. طرائق تتبح تأريخ الأثار الحورانية بطريقة دقيقة جداً. نرعاً ما: مثل دراسة تحت الاحجار-ديكورها ونقشها الخ . . دون ذكر طرائق التنقيب نفسها التي تساعد على تحديد عصر تشييد الابنية، ولكن من المعلوم ان الكسب من التنقيبات الممكمة يبقى لمدة طويلة، امتيازاً لعدد قليل من المواقع والابنية التي ها طابع فريد من نوعه . من جهة أخرى، غلم منذ زمن طويل، بأن بعض طرائق البناء لاتزال مستعملة في حوران، منذ والأرمنة الغابرة حتى يومنا هدالالله . والارتباق التي لا تزال مرثية حتى الآن في بعض المواقع ، غانها شيدت في زمن متأخر (زمن البيزنطيين مشلاً وهي تغطي جميع المستويات جزئياً أو كلياً ، خلال السيطرة الرومانية والنبطية ، وفي هذه الحالة لايمكن تقدير ملك المتتج بأن النقوش ملكناله تذي خدمة ثمينة .

تظهر في دام الجال، وفي وسط كومة من الخرائب، يصعب غالباً تحديد هويتها، الحرائب التي شيدت بين نهاية القرن الحرائب التي تشيدت بين نهاية القرن الحرائب التي تشيدت بين نهاية القرن الرابع والقرن السادس الميلادي، ولا يمكن معرفة تاريخ أغلب الأبنية الأخرى، وهناك. وهرافي وفيور تحت الأرض) (ومدافن على شكل ابراج) تعود بالتأكيد التي زمن قديم سابق، على وجه التقريب التي القرن 1 - ٢ بعد الميلاد، ولكن أهمية المدينة السابقة العصر البيزنطي، لا يمكن ان تكتشف بواسطة الدلائل الأثرية الظاهرة للعيان حاليا.

لحسن الحظ، فإن المكتنفات الكتابية صحّحت الانطباع الأول هنا. فلو أخذنا بعين الاعتبار، النقوش الكتابية الرسمية، وخاصة منها ما يتعلق بأبنية أو بكتابات ورسوم كانت قد انشئت على شرف الاباطرة - الحكام - أو الموظفين الروسان، يلاحظ غياب شبه كامل للنصوص السابقة للقرن الرابع. و بصعوبة نكاد نظهر بناء فالوس valus نحو عام ۱۹۷٧ - وفيه كتابة على شرف الملك غودريان التالث الله. وبيا مكتب هناك سلسلة ذات المهمة، من النصوص المتأخوة اعتباراً من عام ۱۹۷۱، تعود على الغالب، لابنية الكنائس الأفإذا ما تحسكنا بالنقوش الرسمية، علينا أن نشير الى شدة التوافق بين القحص الأثري السطحي وبين ما تقدمه النقوش والكتابات. فإذا ما تقيدنا بذلك، نستنج بأن التجمع القديم الواقع في «أم الجهال» قد ظهر بلا شك، بين القرن الأول والقرن الثاني بعد الميلاد. ولكنه لم يتطور بالواقع إلا في القرن الرابع.

مع ذلك، اذا أردنا الأخذ بعين الاعتبار، جميع النقوش الموجودة في المدينة، وخاصة منها شواهد القبور، ستصبح النتائج متبدلة عمّا هو بالسابق. ولكن قبل المتابعة، يجب علينا فتح قوسين؟

خلافاً لما يظهر تطبيقه عادة في جميع مناطق سورية، العربية تقريباً (مثل الدمشقية ( Damascène ) و الإنطاكية . الافامية . بلاد موآب . أو الادومية)، فإن النقوش الجنائزية في

حوران لم يُعطَ لها أي تاريخ تقريباً ١٠٠٠، ثلاثة نقوش من أصل ٢٤٩ نقشاً في «أم الجمال» وشلائة من أصل ٢٣٠ نقشاً (٣/٢٣٠) في بصرى فقط. إن الغياب الكلي، تقريباً، للديكور، وخشونة عمل قصاب الاحجار والنقاشين، كانت مثبطة لكل محاولة لوضع التاريخ حسب معايير دراسة الأساليب. وبذلك لم يبق سوى علم دراسة النصوص القديمة، غير أن تلك المدراسة، لا تزال قليلة التطور ومشكوكاً فيها. وقمد حاولت من خلال نقوش «بصرى» التي كنت حائزاً على وثائقها مباشرة، أن أظهر أنه بالامكان اكتشاف بعض التطورات، وتأريخ بعض أشكال الحروف. وما كان يبدولي ذوطابع مميز في حوران هو حرف (M) المسطح مع وسط مدور M، يجعله يبدو نصوذجاً لما ورد في القرن الثالث وبدء القرن الرابع الميلادي، ولكن لابد من التحلي بالفطنة في هذا المجال، لأن هناك قائمة واسعة مستندة الى رسومات وليتيان، تبين ان كانت حروف M ذات المحور المستدير، هي من قواعد القرن الشالث. فقد ظهرت منذ النصف الثاني للقرن الثاني " وبأن الطريقة كانت تمتد احياناً، إلى ما بعد عام ١٥٠٠ إلى اليست هذه الملاحظة في علم دراسة النصوص القديمة، مهم كانت هشة ودقيقة ، على نقيض مع بقية الملاحظات التي يمكن ان تعطى حول شواهد القبور. مثال: أن قائمة أسهاء المواقع الجنائزية في حوران الاتحوى إلّا القليل جدّاً من الأسهاء المسيحية (وهذا خلافاً لما هو في بلاد موآب مثلًا). كما أن الرموز المسيحية غير موجودة البتة ، رغم وفرة المسلات المسيحية ، وليست هناك أية عبارة يمكن تفسيرها «كمسيحية» فيها عدا: الاسم - الكنية - العمر - والمسلات لا تحمل إلا الكلمات «يوجد هنا» وغالباً وبشكل قليل (يقيناً ما من أحد خالمد على الأرض) أيّ كونه: وثنى \_ يهودي - أومسيحى - ومن الفرص المواتية جداً، ان الأغلبية الواسعة من المسلات الحورانية كانت تسبق زمن انتصار المسيحية أي كانت تعود الى القرن الثاني والثالث الميلادي، والبراهين تُجمع على أنها سبقت منتصف القرن الرابع. ومن المحتمل وجود مسيحيين بين الموتى مادامت قد انتشرت المسيحية منذ القرن الثالث، ولكن التقدير الذي جاء به هؤ لاء يشعر بأن وقوعات هؤ لاء الأموات حدثت قبل منتصف القرن الرابع. ويمكن أن نضيف على سبيل المقارنة، أنه قد لوحظ في «آدومي» تطورات متميزة ليس لها أي أثر تقريباً في حوران ـ لذلك فإن المسلّات الوثنية الموجودة في المدن النبطية، في النقب مشابهة تماماً لمسلّات حوران، سواء في عرضها أو في مظهرها المادي. وقد ظهر اعتباراً من منتصف القرن الرابع الميلادي عدد كبير من المسلات المسيحية التي تتضمن عبارات وصيغاً محتلفة تماماً، ولها تاريخ وعبارة دفن تنم عن تبديل عميق في التسميات المحلية (أي تبديل شبه كامل من أسهاء عربية الى اسهاء مسيحية) ، الأمر الذي لا يلاحظ مثل هذا الطابع في حوران، لأن السكان هم من نفس الأصل لأهالي النقب، وهذا يحث على الاعتقاد بأن المسلات في حوران تسبق القرن الرابع ب.م. بتاريخ وجودها.

ان الثلاث مسلات المؤرخة في وام الجيال، تثبت تلك الفرضية، كونها تحمل التواريخ 190 - ٢٠٨ - ٢٣٣ - هذا في وام الجيال، بمسورة خاصة، ولكن في العسديد من قرى حوران، أيضاً، يوجد العدد الكافي من المسلات الجنائزية من فمس عينات المسلات التي كانت بجالًا للتساؤ أ، والمصاغة بلغة نبطية ويخط لايمكن أن يتخطى تاريخه، القرن الثالث، وبالنتيجة، فإنني احدد المسلات الحورانية لكونها من النرع العادي (فهي كبيرة - مستطيلة - أو مستدديرة - في القمة، وتحمل بوجه عام، اسم المتوفي - كنيته - غالباً، عمره - وفي بعض الأحيان، عبارة فتصرة عن راحته، وبصورة نادرة تحمل ديكوراً معدوداً على شكل سمف بخل أو تمبير بين الأسطر ١٠٠٠ بالنسبة لأبنية القرن الثاني والثالث والنصف الأول من القرن الرابع الميلادي.

إذاً منه المسالات كثيرة جداً في وأم الجال» وكثيرة أيضاً في المدن الكبرى مثل: وبصرى» والنتيجة الحقيقية التي يصعب تجنبها هي أن وأم الجهال» منذ القرن ٢ -٣ كانت مدينة مهمة كثيرة السكان ١٠٠ ولو أن ابنيتها، في ذلك لعصر، كان يصعب مشاهدتها بسبب اخضائها بأبنية العصر البيزنطي . ونحن هنا أمام واقعة مستثناة تقريباً، حيث يمكن ايضاح مقدمة التقوش، حتى الأكثر اختصاراً منها ، في حال تعذر التنقيب الأثري المكتف).

من النادر جداً مصادفة مثل تلك الفروقات بين الادلة الأثرية الظاهرة، ويين المكتشفات النقشية، ولكن في بعض الاحيان يمكن استمال ادلّة متناقضة داخل المسلات النقشية نفسها. ويُعتقد أن كان من الممكن أن تسند للقرن ٢ -٣ الميلادي. الكميات الكبيرة الشواهد القبور في حوران ١٠٠٠ ولكن هذا لايعني انعدام عادة حفر ونقش الشواهد. بل هناك في المنطقة المدد الكافي من النقوش الجنائزية المؤرخة في القرن ٤ - ٥ الميلادي، ورغم اختلافها عن السابقات، فهي في اغلبيتها تحمل التاريخ، وتتمتع بطلبع عمراني بين مجموعتي وشائلً (هذا الأمريتملق بجوائز والأبواب الحجرية»). وإذا ما تمت المقارنة بين مجموعتي الشواهد، يمكن القول بأن المسلات العائدة للقرين الثاني والثالث هي غزيرة في كل مكان.

عير أن قرية وصلخده قدمت دلالة معاكسة ، فهذا التجمع القديم في حوران ، قدّم حسب علمي ، القليل من النقوش الكتابية حتى الأن (تقريباً ثلاثون اذا استثنينا من المجموع الاجزاء غير المقيدة والتي ليس لها معنى) . ومن بين مجموع نقوش المدينة ، لم يكتشف سوى نقشين جناشزيين للقرن ٢ - ٣ الميلادي ، حيث وجد فيها على الأقل عشرة جوائز جنائزية جيلة يرجع نحتها لعام ٢٧٣ - ٤١٩ (دون تعداد ثلاث شواهد مشبوهة التاريخ ، منها اثنتان يرجع اشادتها إلى القرن السابع الميلادي . كيف يمكن تفسير وجود مثل هذه العدد الكبير من الجوائز المتاخرة الصنع ، وغياب المسلات المشتركة الكامل التي

هي اكثر قدماً ؟ ليس هناك سوى جوايين ممكنين: فإما أن المدينة لم تنطور إلا في زمن متأخر، بعد ولاية الربع ظاهرياً، وإما من المفيد اكتشاف مقابر تعود للقرنين ٢و٢ الميلادي، إن توفر العدد الكبير من النقوش النبطية للقرن الأول الميلادي، يشب بأنه كان للمدينة أهمية كبرى تحت حكم ورابيل الثاني، كما يبدو،أنها تهدمت تحت الحكم الروماني لتعود وتعرف إنطلاقة جديدة في القرن الرابع. أن أدلّة ووثائق النقوش بقبت نادرة الى حدٍ ما. وإن استكشافاً أكثر بروزاً يمكن أن يفصل بين الفرضيتين المذكورتين اعلاه.

## ٤ \_ تسلسل أحداث البناء

الملاحظ، بأن قائمة النقرش الأشرية، لا تعطي بشكل قاطع ضوءاً على موضوع المسلسل التاريخ لسكنى حوران القديمة، حتى لو اتاحت، في بعض النقاط تعريض نقص الاستكشاف الأشري الصوف. وبالمقابل فإنه يمكن لهذه النقوش أن تعطي معلومات قليلة الأهمية، عن مظاهر السكن الأخرى، مثل درجة الصبغة الأغريقية وازدهار المسيحية وتطور بناء المدان والفترى حسب المصور. كما نظمت وفي مناسبة أخرى " كشفا لتنقيب قمت به عبر النقسوش الكتنابية في حوران في (Gerasa) وفي منطقة ومادية، وفيها إذا مسمحت النقسوش الكتنابية في حوران في (Gerasa) وفي منطقة ومادية، وفيها إذا مسمحت إلا نواحي الاتفاق والاختلاف حسب الأمكنة والمؤرنة، وللوصول الى نتيجة جديرة بالأطمئتان، يجب، بشكل طبيعي، استبعاد بجع النصوص المؤرخة بصورة تقريبية والتي يبدو موضوعها غير مؤكد، ومن جهة أخرى، يجب تجهيز عدد كافي من النصوص حتى لا يتعزى النتائج المكتسبة الى صدفة الاكتشاف. وهذا بحكم الضرورة، يجعل البحث مقتصراً على القرون ٤ ـ ٧، وبشكل خاص على القرن السادس الذي يتلاءم جيداً والمايير الملاحدة اعلاه.

## وهكذا يمكن تلخيص نتائج البحث بما يلي:

القرنين ٤ ـ ٥ كانت المستندات لا تزال قليلة العدد نسبياً ، وايضاً كان يجب تفسير عدم وجرد البناء كإشارة للانحطاط الاقتصادي أو الديمغرافي للمدن أو القرى . وبالمكس فإن الفعالية المهمة نسبياً ، والتي لوحظت خلال بعض الحقيات . مثلاً ، في منتصف القرن الرابع والخامس الميلادي ليست سهلة التفسير ، مثلاً ، حاجة إعادة التعمير أو توسيع الكنائس نظراً لازدهار المسيحية "".

 ٢ ـ اعتباراً من نهاية القرن الخامس وحتى أول القرن السابع ، أصبحت الوثائق والمستندات كافية لأن تسمح بالحصول على نتائج اكثر ثباتاً. ارتفع العديد من الأبنية في حوران، في بصرى و Gerasa في نهاية حكم زينون وأنستاس.

وخلال الثياني سنين من حكم جوستان (٥١٨ - ٥٣٧) لم يرتفع أي بناء سوى كنيسة وسروكوبيوس، في Gerasa في نهاية حكمه فهل يعود، هذا الوضع الى الظروف الطارئة للاكتشافات (خدالمدة قصيرة)؛ أم يتوافق ذلك مع توقف بناء الكنائس خلال زمن اعادة النظام في ولاية الربع للأسقفية العربية. (نفي أسرة وسيفير لصالح الخلفيدونيين)، بينها كان أغلبية المؤمنين يعتنفون مذهب الطبيعة الواحدة.

٣ ـ اثناء الحكم الطويل لجوستنيان (٧٢٥ ـ ٥٦٥) أظهر العديد من النصوص تقسيهات في الأبنية لايمكن عزوها للصدفة. ومنذ أول حكم جوستنيان، ارتفع العديد من الأبنية في «جير ازا» وعلى جبل «نبو Nebo» وبعدها بقليل (٥٣٩ - ١٥٤١) في «بصرى، ، حيث تم إشادة أو إصلاح العديد من الكنائس \_ السدود والواجهات المدنية المختلفة (مثل الجسور ذات القناطر) وفي بصرى . كانت الارادة الامبر اطورية هي الرائدة في العمل ، كما هو وارد في كل نص في النقش، بينها لم يرد ذلك في بقية مدن الولاية. من جهة أخرى، تشبت جميع النصوص الكتابية في الأبنية منذ عام ٥٣٩ - ٥٤١ بأن الدفع في «بصرى» كان ينطلق من الأعلى . وهذا الاخراج الفريد من نوعه ، الذي كان مقتصراً على عاصمة الولاية «بصرى» وعلى معبد ذائع الصيت في جبل نبو Nebo ، وعلى مدينة Gerasa الكبيرة، لم يتناول المدن والقرى الأخرى الابعد خسة عشر عاماً (أي نحوعام ٥٥٠ ب. م) ومن ثم تتابع حتى نهاية الحكم. وبـذلـك تضاعفت الكنائس، بفضل كرم المؤ منين من فلاحين وحرفيين وتجار. . واحياناً بمساعدة رئيس قبيلة عربي «أزرائيل» في حرّان (٥٦٧ -٥٦٨) أما التأخير الذي نلاحظه في ما تبقى من حوران بالنسبة لـ Gerasa جيرازا، وبصرى لايمكن اسناده الى صدف الاكتشافات النقشية لأنها كثيرة جداً، ولا بد من قيام تطابق غير عادي حتى يمكن الحصول على مثل هذا التقسيم في النصوص. في باديء الأمر، يمكن تفسير هذا التأخير بالهجمة القاسية لمرض الطاعون الذي اجتاح السكان نحو٣٥٥ - ١٥٤٤م. فإذا كانت الارياف مستعدة للسير على منوال المدن. لمنعت من ذلك خلال عدة سنين، وازدهار الكنائس الملاحظ والذي عاد خلال العشر سنوات بعد الطاعون، يثبت بأن هذا الازدهارقد عاد ايضاً، وان وفرة السكان لم تتناقص. بالاضافة الى كل ذلك، يجب الحذر من هذه النقطة، من جهة، نحن نجهل، ما هوحجم الكنائس المشادة في هذا العصر، بالمقارنة مع الكنائس التي كانت موجودة سابقاً. ومن جهة أخرى، فإن حجمها مرتبط بالتقوى وبكرم الطائفة المسيحية وليس بحجم تلك الطائفة.

¿ \_ بعد حكم جوستنيان الذي كان يُمثل، بالتأكيد، أحد قمم الازدهار في حوران

فقد تباطأت حركة البناء، دون التمكن من الادعاء بنقص السكان، وضعف النشاط الانتصادي، بل بالعكس وهو العصر الذي حافظت فيه وبصريء على علاقات تجارية مثمرة مع الحجاز ومكة وبصورة خاصة . وثمة مايلاحظ تجديد لهذه الفعالية بحوران حتى عام ٥٨٩ - ٩٥٧ وفي ومأدبة، وفي جبل Nebo في منتصف القرنين السادي والسابع الميلادي . فهل لانحلال رئاسة القبيلة الغسانية الكبيرة عام ٥٨١ له علاقة وتأثير على هذه الظاهرة؟ وهمل كان الأمن غير كافي، وضاصة على حدود الأراضي النصف صحراوية للولاية؟ هل شهد سكان القرى، الاكثر تعرضاً للتهديد، تراجعاً بسبب غارات البدو الرحل؟ . فإذا كانت جميع الكنائس المبنية فيا بين عام ٥٨١ م ١٣٥ موجودة غرب وبصرى، هل كان هذا بفعل الصدفة فقط؟ . وقد تكون هذه من الأدلة، إلا أننا سنعمل على تفسيرها بحذر نظراً للعدد القليل المتوفر من الوثائق؟" .

من هذا نجد، كيف يمكن لعالم النقوش مساعدة عالم الآثار علماً بأن هذا الأخير الإيمكنه وضع تاريخاً للابنية التي تشيدها، رغم حقيقة توفر أدواتها ووضوحها، من جهة اخترى، وعلى ضوه الدراسة الحالية، لايوجد سوى العدد القليل جداً من واجهات الأبنية التي تم تعيينها. والنقوش الكتابية إذاً هي بمثابة وثيقة مهمة حول الأبنية التي لا تزال مختفية أو الأبنية غير المتقبة. وهي التي يمكن أن تساعد على تاريخ التطور الهندسي. وأبعد من ذلك أيضاً، تأريخ السكان، بعد ايضاح، أزمنة الازدهار والانحطاط، وبعد تلخيص التقلات التي كانت تطرأ على السكان وعلى هجرة القرى. هذه بمجموعها شهادات يجب تفسيرها بكل دقة. وإلا بقيت غامضة لدينا في كثير من النقاط المهمة، مثل نحت ونقش الراجهات وغناها وما نالها من الترميم لتحديدها، مع أنها لا تزال غير قابلة للإبداله".

## ٥ \_ ميزات الهندسة المعارية الهيلينية أي الصفة الاغريقية

هناك نقطة أخيرة بقيت قيد البحث. وهي موضوع صفة العمران. أنه موضوع واسع ولا مجال للالمام بمعاجته في جميع مناحيه، ولكن يمكن أن نسأل الكتابات والنقوش حول مظاهر العمران المتعددة: اولا حول نشأته - بفضل الرجوع الى الاعلام، مثلاً، ما هي السواحي الخياصة بالاصل الآرامي، وبالعطاءات النبطية والصفائة واليونانية - الرومانية وغيرها؟ بعدثة يمكن قياس ما هو مدى نفوذ وتأثير الاحتلال الروماني على سكان حوران. هل المللينية "أصابت ولامست المدن والريف على حد سواء؟ فإذا كان الجواب نعم، هل هناك تضاوت في تاريخ الاحداث بين هلينة هذه المناطق أو تلك؟. ومامي حدود التغلغل في الثقافة اليونانية - الرومانية واحيراً هل كان الازدهار مستمراً بالنعو، أم بالعكس؟ هل. من المكن كشف أوجه رد فعل أهل؟.

ساتسرك جانباً أول نقطة من التساؤل، التي من أجلها حاولت ايجاد تحليل أو تفسير مفصل، انطلاقاً من دراسة اعلام وبصري، ١٥٠٠ في يتعلق بالازدهار الهلليني، فالبحث ليس سهلاً لقلة النصوص المؤرخة، ومع ذلك يمكننا العودة الى بعض الاستلة المطروحة اعلاه.

هل هناك تضاد بين المدينة والريف، فإذا تم التمسك بالمايير المذكورة أعلاه في ما يختص المايير المذكورة أعلاه في ما يختص الهلينة، أي استمارة اسم يونياني -روماني، أو استخدام اليونانية في النصوص ذات الاستعمال الحياص، مثل: شواهد القبور أو التكريسات الدينية، نلحظ للوهلة الأولى فرقاً يوسيراً بين المدن (كبصرى وقنوات مثلًا) وبين الفرى، وعلى كل حال فالجرد الذي حققته وطرد اللجا ويصرى وأم الجيال، وذي الى نتيجة تظهر فروقاً قيقة.

وإذا نظمنا جدولاً بجميع أسهاء الأعلام الشائع استمالها في اللجا يُلاحظ بأن: الأسهاء الأهماء المحلية تعدد في غالبيتها المنظمي الى القرنين الثاني والثالث ب. م. وبالتأكيد أيضاً الى القرن الرابع. وفيها بعد، اختلطت هذه الاسهاء بكثرة باسهاء العلم اليونائية - الرومائية أو المسيحية، حسب النصوص العائدة للقرنين الخامس والسادس (منها الاسم الجميل وتيفور شمش، الذي يحتوى الله).

إن الاسماء السونمانية \_ الرومانية ليست نادرة على كل حال. ولكن يجب ان نميز فيها بينها بعض الفئات التي لها صلة مفيدة بهذا البحث:

 أ ـ الاسهاء المسيحية (مثل جان ـ انستاس الخ . . . ) وهي نادرة وليست بذات قيمة في دراستنا هذه .

ب ـ اسهاء أوريليوس وهي متداولة بدرجة كافية ولكنها دون أهمية كبرى، كونها تعود بجملتها للفرنين الثالث والرابع تقريباً .

ج \_ إن الجنود والمحاربين القـدماء الذين لايعرف أصلهم ، لا يمكن الاستفادة من أسهاتهم حتى لوكان اصلهم من اللجا ـ لأن اسياءهم اليونانية ـ الرومانية . لا تعطي الدلالة بأنهم منديجين بثقافة المحتل ، بل هي رمز ، لصورة عيزة ، لا يمكنها ان تظهر الود لقراهم .

د \_ أسا الاهالي اللفين بجملون اســـأ يونـانيــاً \_رومانياً هم عديدون، ومبتهم المحلي هوالفيانة لم سواء يبوتهم ومبتهم المحلي هوالفيانة لم سواء يبوتهم وسواء باحتواء النص ذاته للعديد من الافراد الذين بجملون اســاً ساميــاً، ويــازمسون مثلهم الـوظائف والمهام القروية. ومع ذلك، في القليل من النصوص، هنــاك افـراد بجملون أســاء أجنبيـة، لايمكن الاعتراف بها بصورة مؤكدة، بكونها أهلية، لأنها متأتية من مصادر أخرى.

فإذا أستنيت أسساء المسيحيين والجنود والمحاربين القداماء وبعض الأفراد الغرباء عن المنطقة ، يمكن الحصول على ٣٣٪ من الافراد الذين بجملون اسياء يونانية - رومانية مقابل ٨٦٪ بحملون اسياء سامية٣٠. أعطي نفس الكشف المنظم في وبصرى، الذي استبعد بنفس الطريقة ، الموظفين والجنود وجيع الأطروقة ، الموظفين والجنود وجيع الأجارة الإجانب بالتأكيد التنبيجة مغايرة نوعاً ما : 80 /من الاسهاء السامية مقابل 2 ½ من الاسهاء اليونانية ـ الرومانية . فإذا كانت الارقام عققة فعلاً ـ حينتاني يجب اتباع الفطنة في اعادة تفسيرها . غير أنه ، ولذى النظرة الأولى ، تبدر (هلينة) اسهاء العلم في وبصرى» اكثر قوةً عا هي في اللجا: ولكن الأسباب قد تكون عتلقة :

فإما قد جرى تبني الأساء العلمية الاجنبية بسرعة، بين سكان عاصمة الولاية الذين كانوا بتساس يومي مع المحتل، ومع العديد من الاجسانب، ولهذا وجب الاعتراف بأن الهللينية هي بالواقع كانت اكثر عمقاً في «بصرى» وفي المدن. مما هو باللجا والارياف؟ . وإما أن احصاءاتنا كانت خاطئة بسبب وجود غير مكتشف لأجانب كانوا يدفئون في «بصرى» حسب التقاليد المحلية (مسلة بسيطة) دون أن يذكر أصلهم الاجنبي، وفي هذه الحالة، اذا توفرت احصائية تشمل فقط السكان المحلين الحقيقين. فإنها تعطي نتيجة ختلفة ولكنها قريبة من تلك التي استخلصناها في اللجا.

في عاولة أنجاوز تلك الصعوبة ، ولاظهار قيمة واهمية الطريقة ، فقد قمت بجرد ثالث في دام الجهال، متبعاً دوماً نفس المعايير في انتقاء المستندات ، لم أختر دام الجهال، عفوياً ، لأن هذه المدينة اعطت عدداً وافراً من النقوش وخاصة من شواهد القبور في القرزين الثاني والثالث ، ما سمح بوضع احصائية ذات قيمة ، فجاءت نتيجة الجدول واضحة جداً : ٨٠٪ من الاسهاء اليونانية - الرومانية من الاسهاء السيانية ، مقابل 10٪ من الاسهاء اليونانية - الرومانية من الاسهاء المينانية - الرومانية من الاسهاء المينانية ، فقابل 10٪ من الاسهاء اليونانية - الرومانية من الاسهاء المينانية على المناسبة من الاسهاء المينانية على المناسبة من الاسهاء اليونانية - الرومانية من الاسهاء اليونانية - الرومانية من الاسهاء المينانية على المناسبة على المناسبة من المناسبة من المناسبة من الاسهاء اليونانية - الرومانية من الاسهاء المينانية من الاسهاء المينانية من الاسهاء المناسبة من المناسبة من الاسهاء المينانية من المناسبة مناسبة من المناسبة من المناسبة مناسبة من المناسبة مناسبة من

اذا كانت هذه التنجة قريبة من تلك التي حصلنا عليها في «بصرى» لامكننا ان نستنج بأن المدنين (كون أم الجهال، تجمع من نوع تجمعات المدن رغم انعدام استقلاليتها) كانوا يتصرون في المدينتين التصرف نفسه علياً بأن وأم الجهال، هي مدينة بدون جنود وبدون موظفين والمقارنة بين وبصرى وأم الجهال، اثبت بأن التنجة المستخلصة بالنسبة ولصرى، كانت جيدة بفضل السكان المحليين ونظراً لعدم وجود أي اسم غريب عُوه يفسد الاحصائيات. أن فقدان التوافق بين المدينيتين وحتى التباين الكبر الفترض لإبصلان التي المحدد البت ضمن مفهوم معاكس ، لكون المدينين من طبقتين غنفلنين، أما التيجة الحاصلة في وأم الجهال، فيمكن عزوها التي التجمع الكبير المحلي الذي لم بحدث معه أي تماس مع المحمد الروماني الذي لم بحدث معه أي تماس مع الأمير الطورية)، لقد اقتصر الأمر بالنسبة ولبصرى، على عدم امكانية الفصل بين الحلين الوادين اعلاه . وصع ذلك اعتقد بأن الحل الأول اكثر واقعية حيث لا يوجد بالفعل سوى المعدد القليل من الجنود والموظفين الذين لم يدخلوا في القائمة ، لأن معظمهم سجلوا القابهم الموافقية الموافقية الموافقة الوظيفية من أوانهم كانوا يكتبون الملاتينية ، واذا حدث دون علم منا ، أن انزلق بعض اسهاء أو وظيفتهم ، أوانهم كانوا يكتبون الملاتينية ، واذا حدث دون علم منا ، أن انزلق بعض اسهاء

الإجانب"، بين المتوفين المدفونين على الطويقة المحلية. أوبين مؤلفي كلهات الاهداء، منهم فنيون واطباء \_ وتجار وعددهم لن يكون كبيرا بالنسبة للعدد الاجمالي للسكان، ولا يوجد أي سبب يجعل عدد النصوص التي تذكرهم مرتفعاً بصورة خاصة. واعتقد في نهاية المطاف بأن الارقمام التي أمكن الحصول عليها بالنسبة ولبصرى، هي جديرة بالثقة \_ ولوكانت تقريبية، غير أنها تساعد على يرهنة ما نبتغيه.

أذا وجدت الملكية الكبيرة الموجودة في تسميات العُلَم في وبصرى عبكل سهولة نفسيراً للواقع المتعلق بعاصمة الولاية ، فكيف يمكن تبرير الاختلاف الكبير الذي كان نفسيراً للواقع المتعلق بعاصمة الولاية ، فكيف يمكن تبرير الاختلاف الكبير الذي يظهر بين عدد الاسهاء اليونانية ـ الرومانية المؤكدة في اللهجا، وبين مايشاهد في وام الجال، عن ولاجل ذلك يجب الرجوع الى الشطر الثاني من السؤ ال المطروح اعلاء . ماهو الدور الذي نعبة الرفري؟ هل أفتفت الارياف حركة الملينة في المدن بصورة متأخرة . ان مثال وأم الجال، ليبت المراي المعاكس، ولكن لابعد هنا من أخذ عامل آخر بعين الاعتبار، ألا وهو استمال للغذ اليونانية في النقوش الكتابية الخاصة .

بالنسبة ولبصرى، أعترف بعدم استطاعتي الجزم فيها اذا استخدمت اللغة اليونانية من قبل اذا استخدمت اللغة اليونانية من قبل الإهمالي في القبرن الثنائي الميلادي، والنصوص الوحيدة السابقة لعصر عائلة وسيفيره جميعها نصوص رسمية باستناء كلمة اهداء واحدة، حرّرها مواطن علي عام ١٤٣ - ١٤٤. ( ٥٠٠ - ١٣ - ١٣٤ ). يستحيل توضيحها لنفص المكن أن تظهر شواهد قبور أخرى من نفس العصر، ولكن يستحيل توضيحها لنفص النقوش المؤرخة.

في اللجا، ثبت استمال اللغة اليونانية بواسطة العديد من النقوش الكتابية منذ القرن الثاني للميلاد (في عام ١٠٦ ـ ١٣٣ ـ ١٣٣ ـ ١٤٠) وحتى في القرن الأول للميلاد (في عام ٧٧ ونحو اعوام ٧٥ ـ ٨٠).

في «أم الجال» ان شواهد القبور الوحيدة التي وجدت مؤرخة كانت تعود الى اعوام ( ١٩٥ ـ ٢٠٥٠) ولا يوجد أي نقش خاص كان يمكن ان ينسب للسابق بكل تأكيد.

هل يمكن استخلاص نتائج، بالاستناد الى أسس ذات مظهر ضيق؟ إن الاستمال المبكر للغة اليونانية في اللجا، ليس بالمؤكد، إذا كان غياب المستندات الثابتة، في «بصرى» ووأم الجهال»، ليس هوباللدليل المناسب اعتياده في المدينتين. فإن استمرار الصلاة والتقديس بالميونانية باللجا لم يكن عرضياً. يمكن الاستنتاج بأن ادخال اللجا (تراخونيتير) ضمن المستلكات الهير ودية في القرن الأول الميلادي، بشكل متقطع في ولاية سورية قبل ضمها بانياً الى الاسبر المحاورية، بمده موت («أغربيا الثاني» حول عام ٩٣ - ١٤) قد أدخل آثار المهات في النقرف (لكتابية (الخريطة وقم ٢) اللها

فعملية التكامل هذه الاكثر قدماً في الامبر اطورية ، وقرب المناطق التي هي منذ زمن

طوبيل على احتكاك مع الاغريقية ومع روما (مثل المنطقة الدمشقية) يفسر ان هذه المُلينة المكرة، وقد ترجم ذلك باستعهال اللغة اليونانية ويتوغل الاسهاء اليونانية - الرومانية السريع في اللجا، وليس في وام الجهال، البعيدة. ويصرى التي ضُمت الى الامبراطورية بنفس زمن ضمم أم الجهال»، كمكنت من استدواك تأخرها عن اللجا بالسرعة الكافية وللاسباب الملكورة اعلاه: (مثل كنافة السكان الاجانب - دور عاصمة الولاية) ويمكن أن يضاف الى ذلك وجود طبقة حضرية ميسورة أوغنية كانت أسرع من الريفيين في معالجة الخدمات الجديدة الى ادخلها المستعمرون.

## السكان والتطور

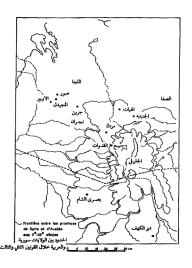

الشكل وقم ٢ ـ الحدود بين صورية والعربية في القرنين الثاني والثالث ـ (تقسيم بعهد اخربيا وخلفائه).

وعلى كل حال، لا بد من تجنب الاعتقاد، بأن سكسان وبصرى، وأم الجال، أو واللجاء. هم من أصول مختلفة أو أنهم خضعوا لهجرة كثيفة، من مصدر يوناني روماني ولكن الأمر، في الرواقع، يتعلق بالساميين في كل مكان، فالجذور القديمة الأرامية هي بلا شك قوية جداً في اللجا. بينها تكون الغلبة في حوران الجنبوبية، أي في المملكة القديمة للجذور النبطية، ولكن في كل مكان بقيت التسمية العلمية العربية بشكل واسم. ولا بد من ظهور اختلافات كبيرة وعميقة حتى يمكن الكشف عن وجود سكان غرباء أوسكان اصطبخوا بالصبغة المُلْلينية.

إذا قورن اسم السعسلم (لسمسرى) مع تسمسية Gerasa جرازا يفسهم بسسمة انسا أسام عالمين مختلفين . فني Y Gerasa لا يوجد تقريباً أي اسم سامي ، انها هناك القليل من المسلات الكبيرة السائدة في حوران بها فيها بصرى . وما يمكن استخلاصه ، هو إما غياب الساميين (وهذا يمكن تفسيره وفق الجلور القديمة في المدينة) ، واما أن الجميع تهلينوا منذ زمن طويل "٣. ولتحري الدقة ، يمكن قيامن المسافة بكاملها الواقعة بين الأساس القديم للهيللينية وبين العاصمة الجديدة للعربية الرونانية ، حيث لا تعتبر الهيللينية سوى طلاء منشقق نوعاً مااس.

لا اعتقد بامكانية الذهاب بعيداً في هذه الطريق، مثال: لم استطع كشف تراجع في الحلينية في القرنين الخامس والسادس. فاستمرار وجود اسهاء علية في حوران (مثل بلاد موآب) يثبت بأن اللغة اليونانية لم تتوصل الى عو اللهجات أو اللغات المحلية الأرامية، الأمر الذي تمكنت اللغة اليونانية من عقيقه فيها بعد. لم تكن اللغة اليونانية سوى لغة المظاهر والمغلمة، فقط، لانها كانت تستخدم في التظاهرات الخارجية زيادة في الشهرة، (مثل الاهداء والتكريس الديني)، حتى في العصر البيزنطي حينها كانت كتابة النقوش على اهداءات الكنيائس، أو على الموزائيك، مكتوبة باللغة اليونانية هل كان ذلك لعلاقته باللغة الدارجة أم بلغة الكنيسة؟؟ بكل تأكيد، كان جيح الناس يفهمون اليونانية على درجات متفاوتة ولكن على كار حال، كانت تبدر الهيلينية قليلة العمق.

#### الخلاصة

في الحتام، ارغب اثارة ذكر طبقة من سكان حوران، يصعب على علماء الآثار العثور على بقايماهم أو أشارهم: انها طبقة البدو الرحل، فبعض النصوص تتيع معرفة امكنة وجودهم في المنطقة منذ القرن الأول، اصلهم العرقي، وأساكن اصطيافهم في حوران، ولكي لا أفرط في اطالة الموضوع. اسمع لنفسي بارجاع القارىء، في هذا المجال، الى كشف الكتابات والبحوث عن البدو الرحّل، والى الحلاصات التي سبق واستخلصتها في موضع آخرات لنعد الى الأذهان بأننا نعرف، بفضل النقرش والكتابات اليونانية، ان القطاع السيالي لجيل العرب، الذي كان مركزاً مهما للاصطياف، وبان قادة المنطقة الصفائيين كانوا الشيالي لجيل العرب، الذي كان مركزاً مهما للاصطياف، وبان قادة المنطقة الصفايات اليونانية تين بأن قسماً من هؤلاء البدو الرحل تحضروا في الجيل، وان كثرة الاسماء الصفوية (العربية في الواقع، والمؤكدة بشكل أساسي وبكثرة لذى الصفائيين) كانت أكثر أهمية في جبل العرب منها في أي مكان آخر في حوران. وقد اكتشفت ظاهرة التحضير هذه عبر الكتابات التي تذكر القبائل، وهي كثيرة في الجبل واللجا، الآ أن المسألة تبقى معقدة وتستحق معالجة خاصة ".

لايشك أبداً بان مضاعفة المكتشفات، وانشاء بجموعة مدونة كاملة للكتابات والنشك أبداً بان مضاعفة المكتشفات، وانشاء تلك والنقوش و بعلمنا أنَّ اغناء تلك المجموعات والغاء اللامساواة في استكشاف ختلف المناطق، توصل الى معلومات أوضح حول أصل السكان وحول تقسياتهم حسب العصور ودرجة هللينيتهم الخ . . . . . ان ما عرض أعلاه ليس له أي مطمع سوى اظهار ما يمكن معرفته، وخاصة ما يمكن توقعه .

موریس سارتر «تور» حزیران ۱۹۸۰

#### هوامش

- ١ مع علمنا بطبيعة هذا البحث، فإنني مغتبط لتقديم تعليقات وحواشي خفيفة مستندة على النقوش
   الكتابية حتى لايضخم حجم المادة وبكل سهولة يمكن مراجعة النصوص في مصنفات النقوش الكتابية
   المدادة
- ۲ يُمكن تقديم العدد بأكثر من ۲۰۰۰ الامر الذي يوى فيه الكثير، بالنسبة لمنطقة قليلة الاتساع، دخلت مؤخراً ضمن العالم اليوناني الروماني.
  - ٣ ـ ١ IGLS / ١ باريز ١٩٨٧ ، تعد ٧٧٤ رقياً منها ٢٤٩ رقياً بدون نقش كتابي . ٤ ـ بالحقيقة عثرت على نقوش كتابية في دام الميادن، وفي وكحيل، عام ١٩٨٧ .
- يجب أن يُنظر في الحساب أن العديد من المؤسسات الزراعية المعزلة قد أعيد ترميمها أو استخدامها بينها
   حالياً لا يوجد سكان متعزلين.
- r ـ اتبرك جانباً، وبطيبة خاطر، وضع دسيع ، التي كانت في القديم موقماً مهاً. وأما اليوم ، فهي مهملة جداً لأما بصفة أساسية تتملق وبمميده الأمر الذي لايمكن مقارئته مع قرية أخرى .
  - ٧ جوزيف له (١٦ ١٣٠) و(٢٧٣ ٢٨٥) (١٥ ٢٤٤) (١٧ ٢٣ ٢٨).
- ٨ ـ كانت تراخونيتيد (trachonitide) جزءاً من الولاية السورية الرومانية في الحقبة الزمنية التي كانت تفصل
- الازمان حيث كانت هذه اللجا Trachonitide تحت سلطة الامراء الهيروديين هذه الحالة كانت بين عام ٣٤ ـ ٤١ ثم بين عام 25 ـ 4 0 .
  - ٩ ـ وأدينغتون ـ ١ ـ سورية ٢٤٤٣.
  - ١٠ ـ راجع السيد دوناند والطريق الروماني في اللجاء ـ باريز ١٩٣٠ .
  - ١١ ـ راجع ج لاسوس (J. lassus) . الصوامع المسيحية في سورية/ باريز ١٩٤٧ .
    - . YYY \_ Î \_ Y PAES \_ 1Y
- 1 P-PAES 1 1771 ان فقر «أم الجسال» في الوثنائق الرسمينة تتقباطيع في هذا المضهار مع ختى . وبصرى» سيتوضع ذلك فيها بعد .
  - . YV Y & I T PAES 1 &
- ١٥ في دطفس؛ شيال درعا ــ ان جيع الطقوس الجنائزية مؤرخة ، وهي حسب اعتقادي ، القرية الوحيدة في دحوران؛ المُرْرَحَة فيها هذه الطقوس .
- ۱۱ ـ ۳-PAES ـ آ ـ ۲۵۹ (ني ۱۵۰ ( ني ۱۹۱ ـ ۱۷۰ ) ۱۵۳ (ني ۱۹۱ ) ولکن يشاهد حروف M ني ۱۵۷ ( ۲۰۰۰ -۲۰۰۸ ني ۱۱۶ (راجع ۷۰۰)
- . ۱۷ PAES ۳- اً ۷۲۶ ۷۲۶ (ق ۲۰۰۹) ۲۰۰ (ق۲۰) ۲۰۰ ولكن حروف Mمستقيمة منسذ المنتصف الأول للقرن الرابع . PAES - ۳ - آ - ۱۸۱ (ق ۲۰۰۵) ۲۰۹ (ق ۲۳۳) ۲۰۷ (ق ۳۳۳)
  - ۱۸ ـ وجد مطرة، أي نموذج منه في IGLS ـ ۱۳ ـ ۱ase ـ ۱ ـ بصري ـ باريز ۱۹۸۲ .

١٩ - ليست وأم الجالاء سوى قرية تابعة الأراضي وبصرىء كما يشت ذلك النفوش الكتابية، أما غياب ذكر الموضفة بالموضفة المجالة أو عندا المجالة أو المجالة المج

٧- لا يخلو فلك من بعض المسائل ـ لماذا ـ هل يدأت العمادة أو التقليد بالاضمحالال بصورة خاصة ،
 بالنسبة لمناطق اخرى يقطتها نفس عناصر السكان (مثل الموآبين ـ والايدوميين). ان المسلات المسيحية هي
 كثيرة ويوفرة هنا .

۲۱ - راجع بصری باریز ۱۹۸۵ .

٢٧ - رخم أن المسيحية كانت دخلت مبكراً الى بصرى (منذ أوائل القرن الثاني ب. م. على أبعد تقدير).
 غير أنه يقى ما يعادلها من الاوثان في المدينة في عهد جوليان ـ (راجع يصرى).

٣٢ ـ الكنيستان الاحموريان المبنيتان في المنطقة هما في الكفر عام ٢٥٢ ـ وفي عومان عام ٦٨٨ ـ أي في شرق المنطقة ولكن الأمن لم يستتب الا بعد الفتح الاسلامي .

74 - افضــل بحث حول سكــان حوران هوبعث وقي فيللينـوف، في مؤلف، وبحـوث حول قرى حوران، الأثرية دكتوراه الا Cycle باريز - ١ - ١٩٨٣ - ص ٣٣ - ٩٨ .

 لا مع التحفظ ونظماهرة هيللينية بالنسبة لرجل ما مشلاً ماسمه مشترك بين اليونائية والرومائية، أو استعملت اليونائية في النقوش الكتابية الخاصة (شواهد قبور منذور) فهذا بكل وضوح يعتبر كمرحلة بدائية جداً من الهيللينة ولكن هي من أول نوع لوحظ في حوران.

۲۹ ـ راجع دېصرى: .

٧٧ ـ لوحظ بأن جميع الاشخاص الذي يكتبون اللاتينية هم من الأجانب.

٨٧ - يجب أن لانسى، بأن بعض الاسهاء اليوناتية والروماتية ليست سوى اسهاء هيللينية ولاتينية اخذت كطابع لفظى للاسهاء السامية، وايضاً في حوران مثل اسم (واليس وبيلون/ يوناني) وأيضاً الكلمتين اليوناتيتين رساييونس وامتوموس) وقد اعتبرتها هنا كاسهاء أجنية مع الاحتمال بدون مسوع بتضخم عدد الاشخاص الذين اتخذوا اسهاء هيللينية.

٧٩ - بالإضافة الى عارسة النذور، فإن تواجد الهيرويين في المتطقة ترك آثاراً أخرى، في قنوات والمشنف، كانت تجري وفضاً للموق ورخبة الاسراء على سبيل الشهرة والبذخ وليس في سبيل النقدم السباسي الحقيقي للمنطقة. بالحقيقة قد أوردنا فياسبق التشهير الذي من أجله الشئت قيمرية الهيث وعلى كل حال، فإن مدارة السهاء الاعلام تتب بأن هداء الحقية المرامية تم تع السكان غير مكرترين. فقد أحصيت جيع البيانات لاسمة الحيل في سورية وأسهاء المشتقين عن هذا الاسم مثل اغربيانوس - أخربيينا - اغربيباس - الغ . . . ) لكن التيجة مدهشة (الخريطة رقم ٢) هستة من حاملي تلك الاسهاء وجدوا خارج حوران (واحد في بيت والمناكبة في مدن وقرم مورية السيالة (20 - ١٣ - ١٥ - ١) ثلاثة في مدن وقرم سورية السيالة (20 - ١٥ - ١٥ - ١٥ المنالات) معروان ومن أصل المدالة (20 - ١٥ - ١٥ - ١٥ و نام جران ومن أصل (Garasa) مدال مع وله جران ومن أصل المدال مع ولم جران ومن أصل المدال مع وران ومن أصل المدال ومن جدر الكهف - لا في جير الكهف - لا في حير الكهف الأسم و حير الكهف المناكب المناكبة المناكبة المسلم المناكبة الأسم و حير الكهف الأسم و حيران وين الكهف المناكبة المناكبة المناكبة المناكبة المناكبة المناكبة المناكبة المناكبة ا

والأسياء العشرون الأعرى، وجلوا في مدن وقرى اللجوا وجرين - نجران - صور - الأوبير - الخارصة، وفي جيسل العرب الشبيالي (في الجنيسة - سباء الحيات - قوات - جادل مردك وذلك دون ان تنحل في التعداد لمائلة (بهليلم سيزاره فيليب Paneas Ceserbo do philoppe) واثني أنسك بأن مناك اكتشافات متأخرة نمكت من القيام بهذا التوزيع . وقد أجري نفس التغيش والبحث حول اسم هيرودس، ولكنه أقل وضوحاً، غير أنه مع ذلك مفتع . فقد عرعلى هذا الاسم أربعة عشر مرة في كل صورية مها : ٧ في نفس قطاعات صورية الجنوبية الق تعود الى الأمراء .

• ٣- من القيد أجراء القارئة بين مدن الالتلاف العشر. يبدو في بأن جرازا Gerasa هي متعزلة لأن الاسهاء الساسية هي ثابتة جداً في درعا - وتنوات، وأيضاً في عهان (راجع الآن ع ٤ - راكتيه Gallor) القوش الكتابية البينائية واللاتينية في الاردن ٤ - ٢ - باريز ١٩٠٥ . المسلم الطريقة التي كان أعاد المدن العشر يقوم بموجبها نشر عناوينها واسهامها القديمة اعتباراً من منتصف القدرن الشان بي عالى المدن المشرة بقوم المدن المشيئة مثل: بيسرى و بدراً ـ وكنان مدا مند منتصف القدن الشاني من معلم الاندامية مثل: بيسرى و بدراً ـ وكنان مدا مند منتصف القدرن الشاني، على اقرب تقدير. الأعكنت (قنوات) من تدوين مؤسسها (خابينيوس و بدلاً Gabvinus ot pella وساركيوس فيلب حيث اعلن خادراً pella وكنان المؤلف (Chrysorrhoas) وهذا يذكر (Gaputolius).

٣٧ ـ راجع بحوثي الثلاثة حول العربية الرومانية ـ بروكسيل ـ ١٩٨٧ ص ٤٣٤ ـ ٤٢٨.

٣٣ ـ راجع القبائل والافخاذ في حوران القديمة (الأثرية)سورية ٥٩ ـ ١٩٨٢ ص ٧٧ ـ ٩١.

## هوامش المترجم

 ١٠ ملاحظة ضرورية أن نسبة الامساء السامية العالية وتعني ذلك البطية تدل بحد ذاتها على السكان المحلين أنفسهم ، الأمر الذي يحاول الباحثون عدم الاشارة اليه بها يستحقه .

٧٠ - من الأسائدة الانسارة الى أن وجود الأسباء البونيانية على شواهد القبور في يصرى أو المذن والقرى الأحسان في حوران، لا يمكن الاستناد البه للحكم على أن مؤلاء من الأجانب، وأن عاولة اعطاء مؤلاء الأجنب، وأن عاولة اعطاء مؤلاء الأجنب من أطباء أو مهندسين كما الع بلك كلب البحث، يستر تسرعاً لا مير بدلولان استقرار الامراطورية المروانية والبيزنطية وقبلها الأهريقة حوالي تسمة قرون واعتلاط المحتلين بالسكان استقرار الامراطورية المؤونية من انتسبوا للعيش أو الادارة، أو لمجرد تبي القالمة البونانية لمحض المذا والقرى بكاملها، يحملنا على أن ترجع رأياً غالفاً لرأي الكاتب، وهو أن نسبة ١٥ // أو أكثر من الاسهاء اليونانية لامراديات واليؤنانية لا يمنى المدان مؤلاء عليهم من الاجانب، وبالثاني لايمكن اعتبارهم جمعاً من الغيين الأجانب، وبالثاني لايمكن اعتبارهم جمعاً من الغيين الأجانب، والأعلى المناديات المؤلونية الصنع.

# العملات نتيجة التنقيب في «سيع» التداول بالعملة القديمة في حوران

# أوضاع التنقيب

حتى الآن كانت دراسة العملة القديمة في حوران مهملة تقريباً، وكمان يتخلل التنقيب في هذا المفسيان، فجوات بالنسبة لكمافة هذه المناطق، ولجبل العرب ولما حوله من مقاطمات مجاورة لسورية الجنوبية وللاردن، جاءت النشورات ضيلة، بالمقارنة مع بلاد الشرق الأدنى القديمة الأخرى مشل سورية الشمالية، المداخلية والساحلية وفينيقية وفلسطين، التي وفدت علماء المسكوكات، منذ زمن طويل، بوثائق وفيرة أغنيت باستمرار، ان طبيعة العملة المكتشفة في حوران توضع، بدون شك، سبب ندرة النشر عنها:

ان طبيعه العملة المختشفة في خوران توضيع، يدون سنا مسبب صور مسبب المالية والتي فهذه القطع الصغيرة من البر ونز السيئة السلك أحياناً، المفرضة، أو المقصوصة، البالية والتي يصعب قراءتها، وطابع التكرار في انواعها لم تر اهتهام جامعها، من جهة أخرى، يُرجم التكامل السياسي والاداري للبلاد في العصور الهالينية والرومانية، من خلال المكتشفات النقدية التي يضلل تنوعها الباحث، كانت عمدة طرق تتصالب في تلك المقاطعات المأهولة لتربط الطرق الدمشقية بشرق الأردن وأطراف الصحراء بفلسطين، الأمر الذي يضاعف النواصل بين السكان الذين كانوا من جذور غتلفة. إن منطقة وسيع و بصورة خاصة ، كانت قريبة جداً من الحدود غير الشابتة والمتسازع عليها والتي فصلت التقسيمين الكبيرين، في سورية ، الجنوبي والمركزي خلال حقبة كبيرة من العصر الهيلليني، ثم أبان السيطرة المرومانية . وكذلك جاءت الى جانب بعض العملات المحلية - قليلة هي المدن كان لها ورشة خاصة بالسباكة - مجموعة ضخمة من القطع الصادرة عن ورشات خارجية متعددة ، تقم في فلسطين وشرقي الأردن أو في سورية ، لتؤكد تعاقب أو تداخل السلطات - المالك . الكبيرى، والاسر المحلية الصغيرة ، والإدارات في الامبراطورية وفي الولاية ، وفي البلايات ، أبان العصر الروماني ، وهذا التنوع في ضرب العملة . جعل دراستها شائكة .

ق بحسوعات التصنيف العامة القديمة في معظمها والموثقة توثيقاً غير متساو، وأى الباحث نفسه مقتصراً على جيع معلومات مؤشرات بجزاة، فهبو بالمقابل اعزل كما تظهر ذاك المراجع، تجاه الدراسات الاختصاصية ذات الموضوع الموحد، والتي كانت سابقاً تجري بصفة استثنائية، بينها تتضاعف حالهاً مقدمة وثائق غنية جداً حول اصدارات المالك المجاورة (من نبطية وغيرها أيضاً) وحول سك النقود في المدن والحاضرات، من جهة اخسرى، كان هناك عدة أعهال تنير السبل في بجال نشر وتاريخ العملات الروسانية والاسمر الطورية أو في المولايات التي تدخل دائهاً في جزء كبير ضمن العناصر المركبة للاكتشافات، ولكن مهها كانت قيمة هذه الدراسات، فإن موضوعها لايراد منه التيصر في التسلسل التاريخي نسك المعلمة ولا لبعد علاقاتها.

بالنسبة لمنطقة حوران، فالمسكوكات، بصورة خاصة، هي مجردة، بسبب نقص الاحلة الواضحة عن المكتشفات، ولكن، على مايسدو، فقد تم وصف كنز واحد فقط. وتشير التقارير القديمة للمهام، أو للرحلات، أحياناً، الى العملات دون ايضاح مسهب. وإذا أذى التوسع الكبير في التنقيبات والحفريات التقليدية منذ سنين، الى تضاعف اكتشاف المسلات النقدية التي نادراً ما المبير اليهاان فإن النشر عنها بحد ذاته قد بقي معدماً.

ان تنوع النقود المتداولة في هذه المنطقة التنازع عليها، وطبيعة ثم اختلاف الاشغال الي النور. ومن المقيد عرض النهيد عرض المقيد عرض المقيد عرض المقيد عرض المقيد عرض المقيد عرض الموبوء ضمن نطاق علم المسكوكات، مقتصرين قدر الامكان، على منطقة جبل العرب، وعلى مواجهة جميع المعطيات العمومية، بعد ذكر جميع الأدلة النادرة التي امكن اكتسابها، وخاصة النتائج التي يمكن استخلاصها من العملات المستخرجة من تنقيات وسيع،

٢ ـ توزيع العملات التي عثر عليها في وسيع،
 هذه العمالات تشكل موضوعاً لا سبيل لإهماله، إن البعثات الاربعة لعام ١٩٧٧ ـ

٧٨ - ٧٩ - ٨٥) سلّمت ٢٩٣ قطعة من البرونز حصراً عُثر على جيمها تقريباً في الطبقات الأثارية، وضمن مساحة ضيقة نسبياً. فالبعض من هذه القطع الملتفظة من على وجه الأرض تقريباً. كانت على مقربة من مكان التنقيب مباشرة، ورغم الاهتراء وحالة الناكل لبعض القطع من هذه النقود، فقد امكن تصنيف وتحديد هوية مجموعها تقريباً. بالاختصار يمكن اعتبارها نصوفجهاً (مسطرة) معبراً لدراسة كيفية تداول العملة المحلية سابقاً. وهي مدعاة للاهتهام رغم الثغرات التى فيها.

ان الجدول التالي رغم كونه غتصراً وموقتاً، فإنه يوجز بخطوطه العريضة والتقسيهات أو التوزعات التاريخية للعملات هذه:

| 1 | عصر             | نوع العملة                                                                                                           | العدد                | المجموع |
|---|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------|
| 1 | لعصر الهيلليني  | اللاجيد Lagide<br>السلوقيون: انتيوخس الرابع<br>انتيوخس الثامن                                                        | Y<br>Y               | ٤       |
| 1 | -               | ارتياس الرابع<br>ماليخوس الثاني<br>رابيل الثاني<br>(غير معروفين) انصاف قطع نقدية<br>اجزاء من عملة نبطية / غير معروفة | 1.<br>11<br>4A<br>77 | 111•    |
| ı | لقرن الأول ب. م | هير ودس فيلبوس الثاني                                                                                                |                      | ٧       |

| المجموع | العدد | نوع السعمسلة                                                                                            | العصر                        |
|---------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|         | ٧     | قنوات تحت حكم كاليكالا                                                                                  | عملات المدن                  |
| 4       | ١     | دومیسیان<br>کومود Commode                                                                               |                              |
| ٥       | ۲     | بصری تحت حکم مارك اوريل<br>فوستين Faustine<br>فرستين ما داد مناواد                                      | من القرن الأول<br>الى        |
| £       | 1     | صور في وسط القرن الثاني<br>انطاكية تحت حكم فيليب الثاني<br>ن                                            | الثالث الميلادي              |
| 114     | '     | غیر معروف<br>نقود صغیرة (سك محلي)                                                                       | مجموعة من                    |
|         |       | صود عبدرد (ست عي)                                                                                       | الصغيرة<br>(سك على)          |
|         | ۲     | تراجان<br>من القرن الثالث                                                                               |                              |
|         | ٧     | عاليان gallien<br>ماكسيمين الثاني Maxemin II                                                            |                              |
| ۳۰      | 11    | قسطنطين<br>قسطنطين الثاني<br>قسطنطين الثاني                                                             |                              |
|         | ١     | فالانتينيان Valantinien<br>فالانتينيان القرن الرابع/ غير معروفين<br>اباطرة في القرن الرابع/ غير معروفين |                              |
| ,       |       |                                                                                                         | عملات اسلامية<br>عملات حديثة |
| *       |       |                                                                                                         | عملات غير مقرؤة              |
| 194     |       | المجموع العام                                                                                           |                              |

## ٣ ـ تداول العملة تحت الحكم الفارسي

في بادىء الأمر، يُتسنتج بأن تلك المستندات هي صامتة ، أيّ أنها لا تذكر شيئاً عن العصور الاكثر قدماً، ان أقدم عملات اسيع، تحمل تاريخ العصر اللاجيدي Lagide ، وعلى ما يبدو، لا يوجد أي لقية أخرى محلية تحمل تحديداً لتاريخ وشروط استعمال، وتداول لعملة المنتشرة في قطاع جبل العرب. ان هذه المنطقة التي كانت من ضمن حوران تعود الى التقسيهات السياسية للاقليم الخامس الذي يحكمه «مرزبان» التابع (لقبيلة بازرغاد الفارسية Achéménide) وليس هناك أي مصدر، بالنسبة للعصر القديم. يتضمن دلالة يمكن تطبيقها على هذا القطاع المتأخر اجتماعياً والقريب من الصحراء، ويدل على الطريقة العامة للتطور النقـدي في المملكـة الفـارسيـة التي وضـع عنهـا (د. شلنـبرجـر D. Schiumberger)جدولاً متماسكاً: عوضاً عن المقايضة بالمعدن الموزون، ظهر نظام نقدي، مستقى من المملكة الليّديبة التي كانت منذ عام ٥٦٠ تقريباً، على دراية باصدار العملة (الذهبية Créseides) (والفضية sicles التي خلقت المجموعات الأولى من مزيج الذهب والفضة (Eléctrum) . لقد افتتح الملك الكبير قبيل نهاية القرن السادس أوأول القرن الخامس، مهرجاناً لسك أول عملة من الذهب، اطلق عليها اسم (داريك Darique) الوحيد (اسم الدينار القديم الفارسي)، الـذي انتشـر في جميع ارجاء المملكة، حتى في الخارج. ويصورة موازية ايضاً، اصدر المُثقال الفضى الذي كان تداوله مقتصراً على الأناضول الغربية والجنوبية، ومن هذا الاصدار الملكي المرزياني الذي أمتد باستقرار ملحوظ في جميع هذه الأنواع حتى عهد الاسكندر لم يعثر على أيَّة قطعة لا في موقع «سيع» نفسها ولافي منطقتها.

يحدربنا ان نشير بالنسبة للفترة الكلاسيكية ، وفي منطقة بجاورة ، الى مؤشر هام جداً ، سبيا وأنه يبدو اليوم ، فريداً من نوعه ، الأ وهو الكنز المكتشف عام ١٩٦٧ بالفرب من وبصرى » في المنطقة الحدودية الحالية السورية - الاردنية ، الذي حصل متحف أوكسفورد" وباسرية بهذا الكنز كان قد خي صغيرة الحجم اجزاء من السبائك . و11 قطعة نقدية كاملة أو بجزاة . هذا الكنز كان قد خي وتمود أهمية هذا الكنز كان قد خي من المعتبات الاثارية التاريخية للنقود الاثينية ، نسبة الى أثينا ، نحو عام 24 ق . م، وتمود أهمية هذه اللقيا الى قدم تاريخها والى منطقة كشفها . كما تحملنا على الشك في قيام ضمن سهل بصرى وفي أواسط القرن الخامس - تجارة متطورة نوعاً ما تفسر استمال القطع النقدية الصغيرة من الفضة التي كانت توازي القطع النقدية اليونانية الصغيرة ، وحتى القطع النقدية الكيرة السليمة المساة (عشر دراخات) - (اثنان - ثيان دراخات) (عشر تترا مراخات) (خس متاتير) المساحل، ومنها صور على وجه الاحتمال . ويزوننا الكنز أيضاً علاقات مع بعض موانيء الساحل، ومنها صور على وجه الاحتمال . ويزوننا الكنز أيضاً

بنموذج ذي دلالة معيرة عن الأنواع التي كانت متداولة داخل الاميراطورية. وبذلك يوضح التناتج التي توصل اليها شلامبرجر، ولا يختلف، من جهة ثانية، تركيب الكنوز الأخرى المتزامنة معها أو التي بعدها، سواء كانت من فلسطين أو من مصر نفسها، وفي حال غياب المتزامنة معها أو التي بعدها، سواء كانت من فلسطين أو من مصر نفسها، وفي حال غياب صلى مثقال واحد من الفضة، بينا بالمقابل، كانت النقود الفضية اليونانية أكثر من ثبانين نوعاً صادرة عن أربع قطاعات رئيسية، مثل بلاد (تراخوط سيدونية Trachomocaedoines): "١٢ قطعة وأرثينا ٣١ قطعة (والجنوب الغربي لأسيا الصغرى ١٥ قطعة) (وقير ص قطعة) مع بعض القطع المنفصلة في غرب المتوسط (ماسانا وكورسير قطعة واحدة) (من اليونان: المينين ٢) (كورنث ١) (بايليس ١) (ديلوس ١). كذلك من الساحل الشرقي: (صور ١) (ربيا من غزة ١ ولكن في ذلك شك). هناك بعض النقود وخاصة نقود شهال بحر «ايجة» واثينا كانت قليمة التداول منذ ٢٥ ـ ٣٠ سنة سبقت عهد الطعر.

بالفعل، فمنذ تأسيس رابطة ديلوس Delos وحتى عسام 270، انتشرت الفضة المسكوكة بواسطة المدن اليونانية، أو بواسطة بعض السلالات الحاكمة المشركة في نطاق الثقافة اليونانية، بها فيها سلالات وقبرص، بشكل واسع في الامبر اطورية الفارسية (وحتى في مناطق همي أبعد حدًا من الجهة التي فيها حوران) وذلك مقابل انتشار واللداريك، المنافس، والشيء المميز في كنز وبصرى، وفي الكتشفات الخمي المدين في وجود وواد أو بقايا فضة من كل نوع: وافضل مثال على ذلك هو وهكسيلبر الاخترى، هو وجود وواد أو بقايا فضة من كل نوع: وافضل مثال على ذلك هو وهكسيلبر أن الفضة المسكوكة مقبولة في المبادلات المراقبة عادة بالوزنات، ليس بالنظر لقيمتها العنصة المسكوكة مقبولة في المبادلات المراقبة عادة بالوزنات، ليس بالنظر لقيمتها العددية، بل لقيمة السبك فيها، وإنه اذا كانت بعض أنواع العملات المعروفة بسبب قدمها، فذلك لانها كانت متداولة فضها، العبار الجيّد (Sckiumberger).

وهذه الطريقة في التداول تفسر- بعد أن أدت حرب البيلويونيز الى ندرة في العملة الأتيكية في الشرق عله ورسك جديد للعملات غير اليونانية في الامبراطورية الفارسية . وهوصك الاقى رواجاً وتطوراً شديداً في القرن الرابع الميلادي ولكنه بغي تقليداً لوجهين . عملات والنتر ادراخاه أو والدراخا البونانية»، والبعض منها، انزل للتداول منذ القرن الحاس مستندة على ضهانة دار المسكوكات في دغزة» . وكان التقليد جزئياً أو اشتقافياً ، وهي حال، عملات وفيليستو آراب، التي كانت عملة في خزائن العملات للقرن الرابع الميلادي في فلسطين - وفينيقية وسورية ؟ . .

حتى قبل الاصدارات الكبيرة للعملة التي قام بها الحكام الفارسيون. شوهد ظهور وانتشار العملات التابعة للمدن والسلالات الحاكمة في «فينيقية وفلسطين»، والتي يفكر الملك حيالها، بمنع أو تحديد سك الفضة". لنأتي على ذكر العملات المسكوكة في دور سك غير معرفة وغير محددة. وفي دور مسكوكات المدن الكبرى الساحلية مثل: صور مصيدا ـ ارواد ـ بيبلوس، ومها كان حق الاسبقية (التي طال الجدال فيها)، لهذه الدار أو تلك بالنسبة للجوار. فقد بدأ ضرب العملات هذه، بسك عملات صغيرة جزئية، بينا كان النداول أيضاً، قد بدأ (من الستاتير: العشرون درهماً) أو الترادرا خما، ومن قطع نقدية من النموذج اليوناي التقليدي".

مع الأسف، لم تفدنا أية لقيا في حوران، عن كيفية تداول العملة ، خلال القرن الأخير من حكم الفرس، والتي كانت مقصرة ، بدون شك ، على الذهب الملكي ، وعلى الفضة ذات المسادر المختلفة التي كانت من عائدات المعاملات والعقود اليومية ، كانت العملات من صنف. (philesto arabe) الفلسطينية ـ العربية) السائدة فعلاً على الساحل الفلسطيني ـ الفينيقي ، تصل الى هنا، والفضل في ذلك يعود لدور رؤ ساء القوافل ، الذي كان يقوم به الغرب الانباط، على طوف الجنوب، بين المربية الوسطى ، وبين البحر الأيض المنسطينة ومصداً بدعو الى الاعتقاد بأن التوسع نحو شيال تلك المناحي (الاتجاهات) كان موفقاً بصورة فردية وشُشتَة ونحونهاية ذلك القرن ، ظهرت ، لأسباب عائلة ، السلسلات التي كان يطلق عليها اسم (المصرية العربية)، وكان يُعتقد على الغالب، بأنها قادمة من الشيال الغربي للعربية ، وبصورة خاصة من الحجاز".

## ٤ ـ نهاية القرن الرابع

لم تظهر آية دالّة، على أن المسكوكات المحلية التي صاقت شهرتها، بسبب التبدلات التي قام بها الكسندر وخلفاؤه خلال الأعوام بين ٣٣٣ - ٣٠٣ ق. م بالنسبة للنظام النفدي، حسب المعلوسات لدينا، فإن التنقيبات التي حدثت في المنطقة لم تصط أي دليل عن الحملات التي قادها الفاتح ونفسه، أو قواده، ضد العرب الإيطوريين وضد بلاد شرقي الأردن. ولا ضد الفتح والانتيفونيدي Ontigonide): سلالة أسسها أحد خلفاء الاسكندر واسمه رأفتيغونوس) اعتباراً من عام ٣١٨ ب. م. في هذا المضهار، وضمن نطاق المسكوكات كان التباين شديداً بين سورية الجنوبية وشرقي الأردن من جهة ، وبين سورية الشهالية وباقي المناطق الساحلية والفينيقية والفلسطينية، من جهة أخرى، حيث تظهر الاكتشافات الكثيرة للكنوزش، التوسع الوحيد للعملة الفضية ، فاصبحت مقبولة كهاهي دون تطبيق الوزن عليها في جميع البلاد، أما الدراخما الرباعي والدراخما من عيار أثيني، والتي تحمل اسم وشخصيات الفاتين، فقد حلّت في تركيب تلك الكنوز، على عملات الحاكم الفارسي، أو العملات المستقلة المسحوية من التداول.

ان فتح ورشبات جديدة للسبك، في الشرق (ومنها ورشات مارانوس ـ وعلم ـ يافا ـ عسسقلان ـ دهشق) ووصول العملات الكثيرة المسكوكة في أسية الصغرى ـ قبرص ـ شرق الامبر اطورية، كانت تجلب معها زيادة كبيرة في احجام الذهب، وخاصة الفضة التي كانت قيد التداول. وقد دام تداول دراخما الاسكندر، في كل الشرق وحتى في القرن الثاني قبل المبلاد.

وايضاً، في أواخر سني القرن الرابع، ادخلت وعممت بصورة واسعة في الشرق، العملة البرونزية التي ظهرت من جراء التنقيبات العديدة (باستئناء الذهب) ولكن لم تظهر أبدأ آشار هذه التساتيج وهذه الفعالية، حسب الموجود الحالي للمستندات، في المكتشفات داخل البلاد.

## ٥ ـ العصر الهيلليني

مقابل ذلك، تعلي العملات الهيلينية الكتشفة في موقع اسيع a، نموذجاً متواضعاً المؤلفية المتحدد وقطع) يُتبت تعاقب الاصدارات اللَّاجيدية والسلوقية ، أن القطعتين البر ونزيتين (الكابوينين الاصدارات اللَّاجيدية والسلوقية ، أن القطعتين البر ونزيتين اللَّاجيديين (Lagides) المنسوبين الي بطليموس الثاني ، أو بطليموس الثالث ، رغم تأكلها الفينيقية والفلسطينية التي كانت نشيطة جداً منذ حكم بطليموس الثاني (بطليموسات عكا عافق عن عن ما ماراتوس) ومراكز السك الأخرى في ياف عن عن المنسوب الشكندرية وقبر ص كانت تضرب (تسك) كميات كبيرة ليس فقط من الفضة (مثل : الاسكندرية وقبر ص كانت تضرب (تسك) كميات كبيرة ليس فقط من الفضة (مثل : وباعية الدراخا والدراخا) والذهب أحياناً ، بل ايضاً البر ونز الجميل لمختلف النهاذج . كيا إن المتشفات عديدة في الساحل الشرقي ، وفي وسط البلاد، وفي الأودن خاصة تثبت الانتشار الواسع لهذه المملات"، ولكن مع الاسفار لم تمكن العناصر من إيضاح الوقائع المتنازع عليها ، مثل تبعية دمشق للامبر اطورية اللاجيدية أو السلوقية خلال الحرب السورية الأولى والثالثة من ، تلك الوقائع لم تكن لها أن تمر بدون نتائج بالنسبة لقطاع حوران ، حتى لولم يتأثر نظامه بها .

إن ضآلة العدد، في مكتشفات موقع وسيع، لا ينيح أيضاح الوضع النقدي في حوران، داخل المملكة السلوقية من عام ١٩٨٩ الى عام ١٩٨٤. م والقطعتان البر ونزيتان النابتان لهذا العصر، يعود كل منها الى اصدارات سك يمكن ان تعتبر هي الأكثر ابتذالاً والأكثر و لمناطق السورية تحت حكم وانطيوخس الرابع عام (١٧٥ - ١٦٤ ق.م)، وانطيوخس الثامن الذي اشترك مع والدته (كليوبترا) في الحكم (١٧٣ - ١٦٠ ق.م) وعلى كل حال، يوضع هذا النموذجان مثل بقية المكتشفات في سورية الجنوية والاردن، أوسع

تداول نقدي برونزي مرقم ومسكوك في دور السك الشهالية وإذا صح فإن انطاكية كانت مكاناً لاصدار فضات تلك المسكوكات. لقد تطور وتنوع سك واصدار العملة الملكية اثناء حكم السلوقيين مع المحافظة على الطابع الأثني الاصاسي. اما بالنسبة لدور السك في الشهال والتي كانت نشطة منذ نهاية القرن الرابع اليلادي (وخاصة دار السك في انطاكية). فقد تمززت بعد احراز النصر على واللاجيديين بدور السك الوقعة في مدن الساحل، وكذلك بدار السك الملكية في دمشق التي شهدت نجاحاً كبيراً تحت حكم الاسكندو وخلفائه، وغم السك الملكية في دمشق التي شهدت نجاحاً كبيراً تحت حكم الاسكندو وخلفائه، وغم انتوخس السابع (۱۹۲۸ ـ ۱۹۲۹) واصبحت احدى الدور الاكثر انتاجاً في المملكة"، بفضل انتيوخس السابع (۱۹۲۱ ـ ۱۹۲۹) واصبحت احدى الدور الاكثر انتاجاً في المملكة"، بفضل عودة التجار بين البادية والساحل اثناء حكم السلوقيين، كما يبدو، وبسبب نفص اللقيات في حزران، فإن بيوت العملة (دور السك) في جنوب سورية - فلسطين - الأردن. اظهرت كيف أن الدواخا الرباعي - والدراخا السلوقية حلت على الفضة البطلمية"، التي مع كل حداله استمر تكديسها وخاصة في الأردن.

ولكن تركيب المكتشفات اشادت في النصف الشاني للقرن الشاني، والعقود الأولى للقرن الأول ق. م، الى عودة ظهور العديد من الاصدارات المحلية الفينيقية \_ أو البلدية \_ أو المستقلة باسم ووفق نهاذج اصدارات المدن: مثل (Arados) ارادوس) في القرن السابق. وهكذا جميع المدن الرئيسية، تقريباً، اما بدأت أوعادت الى سك النقود البرونزية، وفي أغلب الاحيان، الفضية. البعض منها كان يتبع أسلوب العصر السلوقي، والبعض الآخر كان لها اسلومها الخاص (مثل: سلوقية - ارواد - طرابلس - صيدا - بيروت) . اما اصدارات الدراخما الرباعي الدراخما من قبل العديد من هذه الدور (سلوقية Ladicée ـ أرواد ـ صيدا ـ طرابلس \_ صور \_ عسقلان)، التي كانت تبدَّل أو تنافس العملة الملكية . فقد شهدت تطوراً عظيماً في نهاية القرن الثاني ق.م، وخلال كامل القرن الأول، وامتدت حتى الحقبة المهمة جداً من العصر الامبر اطوري، ولهذا اصبحت عملة الدراخما الرباعي (اصدار صور) مشهورة وهي العملة الفضية الاكثر رواجاً في القرن الأول. ان الانتشار الواسع لهذه القطع النقدية التي غالبا ما اشير اليها من قبل المؤلفين، قد اثبتت وجمودها بتوفر كمياتها من المكتشفات حتى ضمن سورية الداخلية. وإن العديد من دررسك العملة المرونرية المستقلة في ٢٥ مدينة سورية على الأقبل، قد سك من هذه العملة في أواثل القرن الأول، ورغم كون تداولها ضعيفا. غير أنها احتفظت بأهمية محلية كبيرة. أما الحالة التي كانت تستحق الذكر في سورية الجنوبية ، فهي عملية سك العملة البر ونزية (الديمترياسية) ، وهذا اللقب استخدمته دمشق مؤقتاً، في عهد ديمتر يوس الثالث (٩٦ - ٨٧ ق. م).

711

نفس المدينة "" في حوران ، كان غياب الأدلمة قد قاد الى السؤ ال عن النقود البر ونرية الصينية التي كانت متداولية في هذا العصر \_ هل كانت العملات الملكية أوشبه المستقلة في دمشق تنافس عملات دور السك الأخرى؟ وهل كانت القطع البر ونزية الصغيرة والوفيرة في المرافيء الفينيقية ، والفلسطينية (عسقلان \_ صور \_ صيدا) تصل الى تلك المناطق؟؟

اظهرت بعض المكتشفات العائدة للمناطق المجاورة، في نهاية القرن الثاني وأواثل القرن الأول ق.م، انحلال السلطة السلوقية، وعداوات المالك المتنازعة، ووجود قطع برونـزيـة مختلطة بالعملات المستقلة الفينيقية، وبالعملات البرونزية الملكية السلوقية، وهناكُ فئات أخرى سُكَّت من قبل رئيس الربع الإيطوري (لشالسي Chalcis) فقد سك نقود «بطليموس بن منّايوس» نحوعام ٨٥ ق . م . ولكن العملات البعيدة والأكثر وفرة ، هي عملات ملوك النبطيين والتي على مايمدو، بدأ سكّها في «بـترا» نحـو نهاية القرن الثاني. ق. م. تحت حكم «اريتاس، وبين عام ٩٣ \_ ٨٥ وسم عبوداس الأول، أملاكه على حساب «اسكندر جانيه»، من الجولان الي بلاد موآب وجلعاد وتغلب على الملك السلوقي انتيوخس الثاني عشــر فأصبـح النبطيـين اسياد «بتانا» (Batanée كانت تحوي السويداء وحوران. . . المترجم) (Auranitide) وحوران القديمة، وحتى دمشق فيها بعد، بين عام ٨٤ ـ ٧٢ ق. م. وقد أوكل على العموم الى دار السك الأخيرة (بدمشق) سك جميع الوحدات والفئآت النقدية البرونزية الصغيرة، ذات الطابع اليوناني والعائدة للملك وأرتياس الثالث ال Philhellène) الذي استدعى للمساعدة من قبل الدمشقيين ضد التهديدات «الايطورية» قبل حكم تيفران (٧٢ ـ ٦٩ ق.م) والتدخل الروماني. من المؤكد، ولصالح تاريخ حوران الذي لم يكن معروفاً خلال هذه الحقبة الزمنية المضطربة. فإن المكتشفات النقدية، وخاصة البر ونزية منها، كانت قد قدمت أثمن الأدلة.

# ٦ ـ من الفتح الروماني الى انشاء الولاية العربية

تعطى الملاحظة ذاتها ولل الحقبة التي تلت الفتح البومبي Pompelenne وتنظيم الولاية السورية ، وفي هذا المضيار . فإن التنظيمات في موقع وسيع » لم تعط ، أية دلائل . فقط هناك عملة وحيدة تحمل تاريخ القرن الاول ق. م . لقاء نسبة كبيرة من العملات المعروفة (بمقدار ٩٧ نسخة أي ٣٣٪ من المجموع) . تدرجت تواريخها ضمن القرن الأول بعد الميلاد ، موضحة جزئياً ، التاريخ المضطرب لهذا القرن بسبب مضاعفة وتراكم مختلف العملات المسكوكة والمتداولة في هذه المنطقة .

لم يتم الحصول على أيَّة دلالة حول انتشار العملات الرومانية في نهاية الجمهورية، وخلال القرن الأول للامر اطورية. غير أن استنتاجاً عائلًا نشأ من جراء فحص بعض الكنوز التي تعود لزمن الحروب الأهلية، وخاصة، في فلسطين(١٠٠ حيث تم العثور أثناء المكتشفات المنعزلة، وأثناء التنقيب على اللقي، وخاصة على الساحل الفينيقي السوري، مما أكَّد بوضوح الدور المتصاعد الذي لعبته العملة الرومانية في الشرق. وكان قد أشير الى هذا الدور في العديد من النصوص التاريخية والنصوص التوراتية (١١) وكانت في بادىء الأمر، تتناول، خلال الحروب الأهلية، بعض اصدارات العملة الذهبية (aurei) وبصورة خاصة العملة الفضية المسكوكة في الخرب، ومن ثم في عهد «بروتوس، و كاسيوس، في اليونان، وفي آسيا الصغرى، انعكس تدخل انطوان في الشرق بين عام ٤٢ ـ ٣١ق. م ـ في كثرة تلك النقود التي تعود فيها تعود الى دار السك ( Ephése ) التي سكت العملة لصالح «أوكتاف» اعتباراً من عام ٢٨ . والى نفس الزمن، تعود إصدارات العملة، في العديد، من دور السك العائد للساحل السوري الفينيقي (بيروت - طرابلس - أرواد - Balanca) منها قطع من المر ونز عليها صورة انطوان وكليوبترا الا اجتمعت صورتها على قطع نقدية (الدراخما الرباعي \_ فضية مشهورة، أسفلها كتابة تفسيرية باليونانية سكتها، على ما يبدو، مع دراخمات مماثلة ، دار السك بانطاكية . وفيها بعد ، وطيلة حكم وأوغست وأباطرة ، القرن الأول، استمر توسع وضرب العملة الرومانية لأسباب عسكرية ومالية، إن العملة الذهبية والدراهم الغربية، وخاصة ما يتعلق بآسية الصغرى (مثل: Perganne-Ephèse ـ قيصرية كابادوقية) أو القطع البر ونزية الاسكندرانية التي ظهرت في الأراضي السورية وفي فلسطين. فقد قامت الادارة الرومانية ، منذ حكم وأوغست وحتى ثورة عام ٦٧ ـ ب . م . بسكّ قطع نقدية صغيرة من البر ونز باسم حكام الولاية اليهودية ، دون أي نهاذج مصوّرة. ولكن منذ ولاية «اغسطس»، قامت دار السك في انطاكية، بوضع التداول لكميات كبيرة من العملة المسكوكة للولاية السورية(١٧) (بوعد مستقبل بعيد)، ان هذه الاصدارات الطبيعية التي تحمل رسم صورة الامر اطور وأحياناً كتابة يونانية أو لاتينية، استمرت حتى القرن الثالث الميلادي، وهي تنضمن الكثير من العملة الفضية (خاصة من الدراخما الرباعي، ومن الدراخما ومختلف الجزئيات). وايضاً، قطعاً نقدية برونزية، باقطار كبيرة، منذ السك الأول (١٩/٢٠ ـ ق.م). اصبحت الدراخما الرباعية الانطاكية تنافس الدراخما الرباعية الشهيرة «لصور» ولم تتأخر في الحلول محلها.

خلال هذه الحقية ، ويفضل مُبادرة المدن ، وصلت دورضوب العملة المستقلة الى المحلط تدريجي ، وخاصة بالنسبة للفضة . فقد أنشئت خلال القرن الأول ق ، م \_ العديد من دورسك العملة الكبيرة مشل : وسلوقية \_ الارديسية Laodicée أرواد \_ صيدا \_ صور)

وتخصصت في سك نقود (الدراخما الرباعية). أن كنوز العملة الفضية وأيضاً، النصوص التي تشير الى رواج الـدراخما الرباعية المسكوكة في صور تكشف عن ذلك. ولكن دار السك في صورة هي الوحيدة التي تابعت الاصدار بشكل منتظم خلال وبعد حكم أوغست وحتى عام ٥٦ ـ ٥٧ ب. م. وفي هذا التاريخ ترك، بالنسبة للفضة، المجال حرًا للعملات الرومانية ـ وللدراخما الرباعية الانطاكية. ومقابل ذلك، انَّ سك نقود البرونز ذات الشروحات المستقلة، لم ينقطع في القرن الأول ق. م ـ . في أغلب المدن الساحلية (وقد عاد ايضاً في «بيولومية ـ عكا piolemais- Ake) عام ٤٤ ق . م وتعاقب بصورة عامة ، حتى عهد أوغسطس، منتشراً حتى في المدن الأكثر أهمية في القرن الأول ب. م. (طرابلس ٦٧ يومــــ) وحتى في القرن الثاني («أرواد» ١١٦ يوماً) (صيدا ١١٨) (صور ١٩٥). ومن جهة أخرى. فقد ظهرت منذ عصر بومبي Pompe ، إصدارات سكَ عملة من البر ونز المستقل بشكل وفير . ولكنها كانت محددة من حيث الزمن المتداولة فيه . وهذه كانت حالة «دارا Dara» في عام ٦٤ - ٦٣، وخاصة عدة مدن داخلية، وبصورة خاصة منها، في سورية الجنوبية (Gadara أم قيس) عاصمة ائتلاف العشر مدن. وقد سكَّت في عام ٦٣/٦٤ أيضاً عمالات حملت تاريخ السنة الأولى لحكم «روما». وقد أعيد سكّها بصورة افرادية خلال العقود اللاحقة تحت اسم الغادارابين (ملك ، أم قيس). وهي مؤرخة حسب التقويم البومبي pompéenne (١٠٠٠ وبنفس السلسلة والنوع يعـود اصـدار العملة الـبر ونـزيـة في دمشق قبـل حكم أوغست بقليـل. ولكن أهمية السكّ المستقيل، تبيدو بكيل الاحبوال محدودة، وهي لا تسري على الفئآت المسهاة (الامبراطورية البونانية) التي كانت قد ظهرت، فقد قرر أوغست أن هذه الاصدارات للعملة المحلية ذات الكتابة اليونانية، تجمع، من حيث الحقوق، صورة اسم الامبر اطور على الوجه الأول -ورمزاً خاصاً بكل مدينة، والاصل على الوجه الثاني، في عصر أوغست كان عدد المدن المنتشرة، لا يزال متواضعاً في سورية ، لايزيد عن اثنتي عشرة بالمجموع ومنها، في الجنوب، دمشق التي اوقفت سك النقود بعد طبريا Tibère ، ثم فيها بين حكمي «نير ون وهايدريان» (أم قيس Gadara) حيث الفئآت الصغيرة النقدية حلَّت محل الاصدارات المستقلة ، بالوقت المذي كانت مرتبطة بولاية سورية عدة مدن من إتلاف العشير مدن. وفي فلسطين جرت عدة اصدارات امبراطورية للعملة في غزّة وعسقلان، ومع انشاء المستعمرة الرومانية ببير وت عام ١٥ ق . م . ظهـرت فئة أخرى من العملات البر ونزيَّة المحلية ذات كتابة لاتينية ، وأيضاً ظهرت اصدارات نقدية في المستعمرات، شبيهة للسابقة في (بتولومية - عكا)، تحت حكم نيرون، وفي القيصرية (تحت حكم دوميسيان).

اعتباراً من حكم وكاليقالا» امند ضرب العملة والامبراطورية اليونانية الى عدد كبير من المدن، وهـذه الظاهرة، ليست عامة بالكامل، وهي بطيئة في شمال سورية وفي فينيقية، حيث كانت الأصدارات المستقلة تتابع فيها اكثر من القسم الجنوبي، الذي تضاعف فيه دور الفسرب الجديدة، وكانت مدن الالتلاف العشر من بين الأوائل التي سكّت هذا النوع من العملة، وعلى العموم كانت هذه العملة تُوَرِّح وفقاً للعصر البوميي Pompéenne من العملة، وعلى العموم كانت هذه العملة تُورِّح وفقاً للعصر البوميي Pompéenra من عد عدم وكاليغالاء -heppos-Gerasa عمت حكم نيرون. وفيلادلفيا تحت حكم تبطس وبلّلا pella الحت حكم دوميسيان بينيا حمت حكم دوميسيان بينيا المجاورة (طهريا - صباستيه - جبا - نيابوليس - سيزارة - سيقوريس)، افتتحت هي ايضاً المجاورة (طهريا - صباستيه - جبا - نيابوليس - سيزارة - سيقوريس)، افتحت هي ايضاً نوراً لفسرب العملة على طريقة الامبر اطورية اليونانية تحت حكم كلود - ودوميسيان - أنفسهم، اما بالنسبة لعملات موقع وسيع»، فليس من المستغرب أن يظهر، منذ تلك الفترة أنفسة (نهاتية قطع من المدينة القريبة جداً من القطع ذات الفتة (نهاتية قطع من المدينة القريبة جداً من وقوت» بعهد دوميسيان.

هناك فنة، ثالثة كبيرة من اصدارات ذلك العصر، وهي فئة (دورسك العملات الملكية التي بدأ تسلسلها في بهاية الحقية السابقة. وهي من بين عملات موقع وسيع»، خير مااعطي ملخصاً جيلاً يساير تقلبات النظم السياسية التي اعترت حوران في القرن الأول ق. م. والقرن الأول ب. م. ورغم الدور الذي استطاع أن يلعبه (زينودوردوسالسي)، فلم تر النور أية عملة تعود للأسرة الإيطورية. فقط ظهرت بالمقابل، مجموعتان غير متساويتين بالاهمية هما العملات الهرودية والعملات النبطية.

رغم ان منطقة وسيع عمل باقي وحوران كانت قد رضحت، احياناً، لحكم الأسرة ان المهمة من مجموع المسمكوكات المكتشفة في الموقع الأسري، كانت من صنع المسملكة النبطية. هذه الحصدة تحتوي على ما لا يقال عن كانت من صنع المسملكة النبطية. هذه الحصدة تحتوي على ما لا يقال عن العملات المعروفة أي ٣٧٪ من مجموع اللقى التي تم العثور عليها حتى هذا اليوم. ان الشلائة ملوك المذين حكموا اعتباراً من عام ٩ قبل الميلاد، تمثلون بشكل غير متساو وبصورة خاصة د بواسطة مسكوكاتهم البر ونزية، علماً بأنهم جميعاً قاموا بسك دراخما من الفضة، وما يقارب من نصف القطع منسوية الى واريتاس الرابع ، أي له وحده (٣٠ قطمة). وهو متضامن مع الملكة شوكيلات عقد كانت اقل من ذلك: عام قطع من ومليكوس الشاني، بالإشتراك مع وشوكيلات الثانية ، من عام ٤٠ الى عام ٧٠ سرم . ثم (١١) من رابيل الثاني (٧٠ ـ ١٠٦ س م) ومع شويكيلات الثانية (٥ قطع) حوس جيلات (٢ قطع) هذا التقسيم قد يكون لأول وهلة مفاجئاً. إلا أنه يشير على كل

حال، الى الكشرة النسبية للاصدارات النقدية الأويتاس الرابع، بالنسبة للملوك النبقين الأخرين في الوقت الذي به كانت المملكة قد كبرت منذ عصر (عبوداس 600da) الثالث نحو ٣ قبل الميلاد. وكانت تتضمن منطقة وبصرى حيث ان سك النقود المينية البر ونزية النبطية، لا يمكن أن يُلاقي في جنوب سورية وكما مل قطاعات الأردن، مزاحة لها بنفس الامهية. فالحمية منا يسدو، تختلف جداً، تحت حكم خلفاء أريتاس الرابع، حيث توطفت المراقبة الرومانية على تلك المناطق بصورة ثابتة، مواء مباشرة أو بواسطة الأسرة المطروفية، وحتى ولادة الولاية العربية عام ١٠٦ س.م.

## ٧ ـ السيطرة الرومانية: من القرن الثاني الى الرابع الميلادي

يمر عبر حوران، حدَّ مجهول، وغير معروف التضاصيل، يقصل بين الولايات السورية الجديدة، التي من ضمنها منطقة وقنوات، واللقى النقدية لم تعط أية معلومات عن هذا التقسيم الاداري، ولا عن الاصلاحات اللاحقة التي قام بها وستيموس ساويروس، حينها توسعت حينها السمت العربية لتشمل حوران والجبل في عام 190، وديوكليسيان، حينها توسعت العربية أيضاً محدة ضمَّ بقية حوران واللجا، حوالي عام 190،

منسذ أوائسل السقرن الشباني، وصع نهاية حكسم المسلكة اللابقة. بينها كان الازدهار النبطية لم تعدد في المنطقة آية إصدارات نقدية تعود للسلالة الملكية. بينها كان الازدهار والتطور الرزاعي والتجاري في حوران، الذي وصل أوجه في هذاالعصر، كان بغرض استعمال النقود العينية الوفيرة numerair، التي يمكن أن تؤخذ فكرة جزئية عنها من الملقى في وسبع، وبالنسبة لتداول الفضة، والذهب احياناً. لا نملك أي أدلّة. ولكن من المحتمل ان المعملات، كها هو الحال، في المناطق الأخرى، من الشرق الادنى، كانت تأتي من

جهة، من دور السك الامبر اطورية الغربية أو من الشرق عدا سورية (مثل رومة - وقيصوية كابدادوقية بصورة خاصة). ومن جهة أخرى، من معامل انطاكية. وقد حلت دراخاماتها الربعية للولاية كل دارخامات وصوره منذ القرن الأول. كيا أن انطاكية استمرت بسك فتأت مهمة من الفضة (دراخات رباعية) و(دراخات عادية) حتى عصر غورديان الثالث، ثم أنحصر العمل فيها بعد تحت حكم وفالبريان» في اصدار النقد النحاسي والبروزي، ومن المناسب أن يشار في هذا الفصل، وفي زمن الولاية العربية الى وفرة سك دراخات النافسة مع رسم وصورة رسم تراجان، مؤ رضة عام ١٤٠٤ - ١٧ اب، م، فإن المديد من الأدلة، توجب الاعتقاد، بأن هذه العملات الوفيرة في بيوت المال (المربعات) وفي مامبسيس

المنسوبة تقليديا الى (قيصرية كادوقية) قد سُكّت للتداول المحلي في دارسك في العربية (١١٠) من جههة أخرى، وخسلال حكم وكرك لا وصاكرين) ، كان قد أشير الى حدود سلسلة من الفشات المختصرة، ولكن ضمن اصدارات وفيرة من المدراخات الرباعية على غرار اصدارات انطاكية في ثلاث عشرة داراً للسك مهمة في الشيال وفي الساحل من سلوقية الى وغزة، أما الاصدارات النقدية الامبر اطورية الاخرى، من المعدن الثمين كانت على المحموم قليلة ونباجة عن ضرورات عسكرية. مثل مركز اصدار الدرهم الفضي الروماني في المحموم تليلة ونباجة عن ضرورات عسكرية. مثل مركز اصدار الدرهم الفضي الروماني في المحموم خلال أعوام (Oure) لاورانس انطونين في خص خلال أعوام ۲۵۳ – ۱۹۲ ب. م، أو السدرهم السذهبي (Oure) لاورانس انطونين في خص خلال أعوام ۲۵۳ – ۱۹۲۵ م، م).

يمكن تصنيف النقود العينية البرونزية الوفيرة المتنوعة جداً، حسب أهميتها، الى محموعتين:

إ ـ الاصدارات البلدية المحلية ـ المستقلة ـ أو الامبراطورية اليونانية أو الاستعبارية .
 ٢ ـ النقـود الامـبراطورية حاملة الكتابات اللاتينية المحلية أو المستوردة . أن اللقيا في موقع وسيع : تشهد جيداً بذلك التقسيم ، وبذلك التطور التاريخي لهاتين الفئتين .

حتى منتصف القرن الثالث تقريباً، كانت الأغلبية الساحقة من العملات المتداولة، هي من جميع أنواع المبر ونزومن نهاذج مختلفة، وكانت تسكها الحواضر أو المدن التي سُميت مستعمرات رومانية، ان المسكوكات الامبراطورية حاملة الكتابات اللاتينية، بقيت نادرة نسبياً (Sesterces, asses et dupondi) غير متوفرة ابداً، على ما يعتقد في العقود الأولى للقرن الثاني الميلادي، كان هناك فقط عملتان من هذا النوع، كلاهما في عهد «تراجان» وقد اكتشفنا في موقع «سيع». كان الجحم الكبير للنقود العينية، في جميع التبديلات الجارية، يقدم من قبل دور السك المحلية، حيث كان باستطاعتها سك عدة أنواع من العملة، مثل الاصدارات الشب مستقلة ، حاملة حسب الكتابات اليونانية ، التي كانت تنقد، دون الرجوع، الى السلطـة الامـر اطـورية، وفقاً لما كان سائداً في القرن الثاني، في اثنتي عشرة داراً لسك العملة ، خاصة في المدن الكبري في الشيال والساحل ، مثل «أرواد» حتى عام ١١٦ -أو صور حتى عام ١٩٥ وأيضاً في تدمر. والبعض من تلك الاصدارات ظهر منفرداً تحت حكم وتسراجان، أو نحونهاية القرن الثاني الميلادي، مثل: وضع بصرى في عام ١٨٢ -١٨٣. ولكن الظاهرة التي تستحق الـذكر والتي جرت خلال القرن الشاني هي تكاثر الاصدارات (الامبر اطورية اليونانية) ان عدد المدن التي كانت خلال عهد (اسرة ساويروس) تسك العملة، حاملة ' الكتابات اليونانية مع صور ورسم الامبراطور تجاوز الثانين. وكان اغلب تلك الاصدارات التي لا تُعتبر امتداداً لاصدارات القرن الأول، قد ابتدأت تحت حكم الانطونيين. ثم

وضعت لها حدود في عصر اسرة ساويروس، وانتهت تقريباً بالكامل خلال القرن الثالث. فيها بين حكم كراكلًا (وغاليان gallien) وفي مجمل هذا الانتاج الضخم الذي كان يضم، بصورة خاصة، نهاذجا من العيار الكبير والمتوسط، والذي غالباً ما كان من البر وزز ذي الصفات العالية. كان التلاحم والتياسك مقصوداً، لأن العلاقة بالعملة الروصانية الامراطورية كانت صعبة التفسير".

في سورية الوسطى والجنوبية كلها. كانت الاصدارات تتضاعف، فدمشق التي استأنفتها تحت حكم ومدريان، تابعت السك حتى عصر وغاليان (gallien) غزة (ولو كاد ويراد وهم ويسر وغاليان (gallien) غزة (ولو كاد ويراد وهم ويسر وهم ويسر فروسان المشالث وسيزاره (ويم ياد الشالث وسيزاره (ويم كاد الشارة) ويسال الشالف المدن المشراة الفشر، وتنافسان المسالف المسالف المسالف المسالف واليسلا وهوانيسان وإليسلا وهوانيسان وإليسلا وهوانيسان وإليسلا وهوانيسان واليسلا وهوانيسان وإليسلا وهوانيسان واليسلا وهوانيسان والمسالف والمسالف والمسالف والمسالف كالمسالف ك

على الغالب، لا يوجد أي انقطاع ، بين الاصدارات النقدية الامبر اطورية اليونانية ، وبين الاصدارات التي تحمل كتابات لاتينية ، التي سكتها نفس تلك المدن التي اصبحت فيها بعد مستعمرات رومانية ، حكم هادريان وحكم فيليب العربي وعشرون ، مدينة . ان اصدارات عملة للمستعمرات في منطقة بصرى ، منذ حكم الكسندر ساويروس ، وفيليب الأول ، يأي دمشق وفيلوبوليس ، كانت تخص حوران ، بشكل خاص . اما لقى موقع وسيع التي لا تشمل عملة المستعمرات ، فقد اعطت فكرة موجزة عن تنوع البر ونز ، في البلديات مُتِلتَّ الاصدارات المحلية بعملة من قنوات يعود تاريخها الى حكم «كومود» Commode ، وبأربعة عشر قطعة برونزية من «بصرى» في زمن وماركوس أوريلوس» ، من جهة أخرى ، عثر على قطعة مستقلة في صور مثر رخة عام 124 . وعلى قطعة نقدية أخرى (امبر اطورية يونانية) في نطعكية من عهد فيليب الثاني .

اعتباراً من منتصف القرن الثاني كان يطرأ تغيير كثير على تقسيم النقود العينية شيئاً فشيشاً. تحول سك النقـود الامـبراطـوريـة الى اصدارات عملية، غير أن دور السك البلدية أوالخاصة بالمستعمرات اختفت أو تقلصت بأغلبتها محت حكم (Elagabol) ايلاجبل) او حمم غارديان الأول، وايضاً في مدن الانتداف العشر، وخاصة قنوات والعربية وبترا - كها أن البعض من الدور لم يُدُمُ سكها سوى مدة قصيرة ، مثل دار فيليوبولوليس التي لم تستمر الى ما بعد حكم الملكين (فيليب) بينها هناك دور أخرى استمرت في سورية الجنوبية وفي العربية ، حتى عهد الملك «اوستيليان» (بصرى) وعهدي وفاليران وغاليان Gallien في درعا - بصرى).

غيز هذا العصر بندرة البر ونز رغم افتتاح دورسك امبر اطورية جديدة في الشرق، في رسيزيك وvzlue غير مذال ورسك امبر اطورية جديدة في الشرق، في وموسيزيك وvzlue غير عدم الله التنقيبات في موقع وسيع خلافاً لعدد من واللقيء المكتشفة في سورية الشيالية والساحلية . لم تعط سوى القليل من المعلوسات خلال تداول العملات في المنتصف الشالي من القرن الشالث بع. و. و. في يتعلى بجموعها اربع باخر (منها اثنان من عصر غاليان) غير أنها كانت تبين، بعصورة خاصة ، خلال القرن الرابع ب. م واثناء حكم قسطنطين وخلفائه المباشرين . كيف كانت العملة الرومانية غير ذات قيمة جوهرية ، وكيف اختفت الاصدارات النقدية المحلية بعصورة بائية . أما نسخ القطع المؤرخة في نلك الحقية الزمنية والتي كانت على الغالب بعدالة عمارة ، كانت تمد ٢٤ قطعة في وسيع (أي ٨/ ثم نا المجموع) وهي تتضمن احدى الملجموعات الأفضل منظراً في الوقع » لانها أتاحت تدوين أهمية دار السك في انطاكية التي المتنت اصدارتها الى زمن أبعد من اصدارات اسكندرية ، واصدارات دور السك الأخوى الشرقية . شل قسطنطينية حسالويكيا - سيزيك - نيكوميدي ، ولكن هذا الاستنتاج يبدو مبتلا على النطاق السووي (٣٠).

## الخلاصة

في مثل هذه المقارنة للشروط العامة في تداول العملة في حوران، فإن الـ (٣٩٣) قطعة نقدية التي كان قد عثر عليها في «سيع»، برغم تفاهتها، فإنها تتبح استخلاص بعض النتائج المجملة. ان غياب قطع الفضة والذهب لا يشكل مفاجئة، في غمرة من عملات التنقيب حيث يصادف فيهما عادة ، وفي كل عصر، الأفواج الأكثر رواجاً التي كان يتم تداولها من خلال المعاملات الصغيرة أو المتوسطة في الحياة اليومية . من جهة أخرى، وفيها عدا بعض العملات الرومانية الأحدث، كان تأكل اغلب القطع يُثبت، على مايبدو، التداول الطويل الأمد.

ان العدد الكبير من العملات المجزأة، والتي كانت تنحصر تقريباً بانصاف القطع أو أرباعها من العملات النبطية المسننة عمداً، تستحق أن يشار اليها. وهذه ليست ظاهرة وحيدة في سورية، ولا في العالم القديم ايضاً. وكانت تلك العادة، على ماييدو، تتجاوب مع سبل التجارة اليومية في زمن ما. وهنا، في النصف الثاني من القرن الأول ب. م. -أو في أوائل القرن الثاني، كانت القطع البر ونرية المتداولة مهمة جداً للمشتريات الصغيرة، وحتى في عصر اقدم من ذلك بكثير، قسمت العملات حتى درجة الدراخما الفضية، كها يتبين ذلك في كنز بصرى، وكذلك، بدأ البر وزروكأنه مقبول كها هو، واستعر بالتداول، بالوقت الذي خلاله.

ان غياب العملات التي سبقت اصدارات واللاجيد، و لاتنج استخلاص أي نتائج حول الفتوحات القديمة المتنابعة على الموقع. لذلك لم يُنتظر أي رواج سوى للعملة الفضية، فيا عدا، على عاييدو، عصر الكسندر. وبالمقابل، فإن العدد الاكبر من القطع، كانت تحمل تاريخ حكم وفالانسيان، ووقسطنطين، الثاني، وكانت بحالة عتازة من الجدة. أما غياب العملات التي تحمل تواريخ سابقة لتاريخ العملات المذكورة اعلاه مباشرة، فهي تحمل ، على ما يعتقد الأدلمة على اهمال أو ترك الموقع أو ترك موقع احرى، كان قد جرى فيها التنقيب، غير أنه عثر فقط على قطعتين من العملة حديثتان جداً من العهد الأموي، ولكنا باحداً من العهد الأموي،

بين هذين الحدين، لا يمكننا إلا أن نبدي دهشتنا من الاستمرارية في التقسيم التارخي. وقد بنت جمع العصور، في عدا، القرن الأول قبل الميلاد، عثلة هنا كما هي في المهدد المبلليني، حتى لو كانت العينية متواضعة. وكان يميزها ثلاث مجموعات مهمة: المملات الرومانية في القرن الرابع الميلادي (٩٨٪ من المجموع) عملات الملوك الانباط المملات الحرومانية في القرن الموابع الصغيرة التي يبدو أسنادها أو تصنيفها صعباً. ان المملات المبروزية النبطية تشكل مجموعة كبيرة - مستمرةً متجانسة، وإن اهتر الها وكثرة المعلمات المنفية المستنة (المثرمة) تؤكد النجاح والتداول الطويل الأمد لهذه العملات، في منطقة لعب فيها الدور التجاري والسياسي لهذا الشعب مجالاً عظيماً بلا شك. اما بالنسبة للقطع المبرونزية الصغيرة جداً، والتي تشكل وحدها ثلث عدد العملات المكتشفة (١١٤) نسخة)، فإنها تبدو، من وجهة نظر تاريخية، مرتبطة بأواخر العملات النبطية. فجميعها

خالية من أي كتبابة أو شرح، وهمي مزيّنة بنهاذج خام، خشنة، غير معروفة على الغالب، وعلى كل حال، فيها بعض الاصالة الى حدما (رأس مشطوب عنقود عنب كبش). فالكبير منها لايزيدقطره عن (أوبول) (وحدة يونانية قديمة). ويكاد لا يمسك بين الأصابع. والمقروء منها يذكّر بالعملات الصغيرة البرونزية لمنطقة نفوذ البارث (Parthe) أو منطقة تنموذ البارث (Parthe) أو

أليس استعماضا وايضاً دورها مشاجاً الى دور الفطع النقدية الصغيرة النبطية، التي كان من المحتمسل ان تحلّ علهها؟ لوأن لقنّ أخرى محلية، لم تثبت الفرضية القائلة بأن الموضوع يدور هنا عن عملات اصدرتها بعض دور السك في حوران.

> Chr Auge ك. أوجيه

#### هوامش

- ١ ـ وايضاً قطع من البر وقبز المثقوب، وهي ادوات للعقود وللأسباور، جلبت من حوران (راجع مجلة المسكوكات ١٩٦١ ص ٢٣.
- 2 IGCH وقم 1427 نشر من قبل س. م كراي C.M. Kroay وب. ر. س موري P.R.S Moorey. ٣ - مثلًا PGD(وقم 1430 (صورية نحو 1740 ) 141 (فيثيقة أو فلسطين نحو 300) 1497 (قصر دناباء صوريا الوسطى نحو 20%) 1007 (ابو شوشة - اليهودية نحو 20%).
  - ٤ ـ شلمبرجر (النقود اليونانية ٢٠٠٠) ٥٠٢ صفحة ٢٣ ـ ٢٤ فقرة ٦.
- م-شلمبرجر ۲۰۷۰ ه ص ۲۲ ـ ۲۶ ولكن كنز بصرى يعني نسخة من كل من (الارساليات) الأولى لصور
   رائي ستحمل تاريخ ٥٠ ٤ للميلاد) وسيكون هذا (مثقال مزدوج Sicles) انظر كراي ـ موراي . حاشية رقم
   ٢ ص ، ١٩١ رقم ٨٨.
  - ٦ ـ انظر بالنسبة لهذه الفعالية J. Starkey بترا والانباط «V- SOB» باريز ١٩٦٦ ـ ١٩٦١ . ٩٠٣ Col
    - B.M.C.۷ فلسطين ص ۱ ـ ۳۹. GCH.A ارقم ۱۹۰۷ ـ ۱۹۲۱.
    - A H Seyrig) ارقم ۱۵۸۴ ـ ۱۹۹۳ و ۱۹۰۱ (H Seyrig) کنوز الشرق رقم ۱۰ ـ ۱۲ .
      - . Y £ Y .. Y \ 2 , ... H. S. M E. t. Newell .. 1 .
- 11 ـ E. t. Newell ـ 1 دور السنك الاخيرة في عكـا خلال عهـد بطليموس وفي دمشق . A & N. N. M . (نيويورك 1979 صفحة 24 ـ 47 ) .
- GCH ۱۲ وقم حاشية 2010 1932 استمرار العملات الفضية البطليموسية في وفلسطين، وخاصة ، الاردن ، راجع مثلًا وكنز مأدية المدفون منذ حوالي عام 222 ـ 1964 رقم 201 .
- BMC\_1 هـ فالاتيا صفحة (١ ـ ٢٥ ، ١ ـ ٢٧ ، ٤٠١) ونويل، دور السك السلوقية الاخيرة ص
  - IGCH\_1٤ الحواشي ١٦١٣ \_ ١٦١٥ \_ ١٦٢٠ .
    - ۱۵ ـ IGCHحاشية رقم ١٦١٦ ـ ١٦٣١.
- 17 لأجل هذه الحقية النوشينة ـ لوحة المجمسوع لِـ وبـابلون؛ S.W-J. Babelon ـ عملات SDB5 باريز 1940 ـ 1900 - 1767 ـ 1770 .
- ١٧ راجع المؤلف الاصبلي للسيند W. Wruck حول البولاية السورية خلال حكم اوغسطس وتبراجان
   ١٩٣١ Stuttgart
- 14. Ar. Seyring معايد وعبادات وتذكارات تاريخية لائتلاف المدن العشر في الآثار السورية السادسة باريز 1973 - ص 20 ـ 24 / و Spjkerma سييجكرمان ديكابوليس ص 170 ـ 174 .
  - 14 ـ راجع بحث A. Negen وسبيجكرمان التلاف المدن العشر ص ٣٢ ـ ٣٤ حاشية ٤.

. A £ - AT

. ٧٠ ـ كاسل هذه الحقية الـزمنية ومــا يتيمهــا ، انظــر Passimمؤلف J. P. Callu السياسة النقدية للاباطرة الرومان من عام ٧٣٨ الى عام ٣١١ (باريز ١٩٦٩) .

٢ - عرض سريع لتلك العملات الصغيرة - C.Augo) ربعض العملات الصغيرة جدا التي عثر عليها في
 ١٩٨١ - عرض سورية - الجنبويية - مذكرة الشركة الفرنسية حول المسكوكات ٣٧/٧ - غوز ١٩٨١ - ص ٨٣ - ٥٨ ( ٢٠٦١ ) .

### هوامش المترجم

• 1 - غريب هذا الالحاح على وجود عالك يهودية أو ملوك على الرخم من أن المصادر اليهودية الفنديمة كانت تؤكد أن هم رودة في المحاورة والسرت من بعداء لم يكونوا سوى حكاماً وولاة عيتهم ورها لادارة عنطقة ما ، مع روفة في الملسون، وكفيه المحاورة المحاورة

## صدر عن الأهالي

| د. محمد العودات و د. جورج لحام           | ١ ـ النباتات الطبية واستعمالاتها                             |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| د. عادل العوا                            | ٢ ـ المعتزلة والفكر الحر                                     |
| عابرييل غارسيا ماركيز، ترجمة صالح علماني | ٣ ـ ساعة المسؤم (رواية)                                      |
| د. عبد الله حنا                          | <ul> <li>٤ ـ من الاتجاهات الفكرية في سورية ولبنان</li> </ul> |
| ممدوح عدوان                              | ه والليل الذي يسكنني (شعر)                                   |
| مجموعة من الباحثين، ترجمة عيسى طنوس      | ٦ ـ الفضاء هذا العالم الجديد                                 |
| . و ان . يوادور.<br>حسين العودات         | ٧ ـ السينما والقضية الفلسطينية                               |
| سان جون بیرس، ترجمة عبد الكریم كاصد      | ٨ ـ أناباز (قصيدة طويلة)                                     |
| سليمان العيسى وصلاح مقداد                | ٩ الفرسان الثلاثة (للاطفال)                                  |
| د. ميه الرحبي                            | ١٠ ـ الداء السكري                                            |
| على القيّم                               | ١١ ـ المرأة في حضارات بلاد الشام القديمة                     |
| ترجمة عدنان بفجاتي                       | ١٢ ـ أزهار الكرز (أشعار يابانية)                             |
| -<br>سليمان العيس <i>ى</i>               | ۱۳ ـ وضاح وليلى (للاطفال)                                    |
| ممدوح عدوان                              | ١٤ ـ القيامة والزبال (مسرحيتان)                              |
| فائز الزبيدي                             | ه ۱ ـ الذاكرة والغضب (رواية)                                 |
| وليد معماري                              | ١٦ ـ حكاية الرجل الذي رفسه البغل (قصص)                       |
| خطيب بدلة                                | ١٧ _ حكى لي الأخرس (سخريات صفيرة)                            |
| رامون خ. سيندر، ترجمة عاصم الياشا        | ١٨ ـ قدَّاس من أجل فلاح اسباني (رواية)                       |
| د. أحمد جاسم الحميدي                     | ١٩ ـ البطل الملحمي في روايات عبد الرحمن منيف                 |
| يحيى الشيخ                               | ٢٠ ـ الذهب (قصة للأطفال)                                     |
| د. محمد العودات                          | ٢١ ـ التلوث وحماية البيئة                                    |
| عبد الفتاح قلعه جي                       | ۲۲ ـ مسرح الريادة (دراسة)                                    |
| عدنان عمامة                              | ۲۲ ـ طيرصف والزينبية                                         |
| مروان المصري                             | ٢٤ ــ الكاتبات السوريات ١٨٩٣ ــ ١٩٨٧                         |
| يوسف سامي اليوسف                         | ۲۰ ـ حطين                                                    |
| الأهالي                                  | ٢٦ ـ الانتفاضة بالكاريكاتير                                  |
| عزيز نسين، ترجمة: عبد القادر عبد اللي    | ۲۷ ـ زوبُك (رواية)                                           |
| د. عبد الرزاق جعفر                       | 28 _ الطفل والأحلام (دراسة)                                  |
| هادي العلوي                              | ٢٩ _ من قاموس التراث                                         |
| ايزابيل الليندي، ترجمة: صالع علماني      | ٣٠ ـ الحب والظلال (رواية)                                    |
| مجموعة من الكتاب، تحرير: ابراهيم الجرادي | ٣١ ـ دراسات في أدب عبد السلام العجيلي                        |
| حسن. م. يوسف                             | ٣٧ ـ قيامة عبد القهار عبد السميع                             |
| فرید جحا<br>                             | ٣٢ ـ الحياة الفكرية في حلب في القرن التاسع عشر               |
| منيف حوراني                              | ٣٤ ـ أرق الليلة الفاصلة                                      |
|                                          |                                                              |

٣٥ ـ النفق (رواية) ارنستو ساباتو، ترجمة: عبد السلام عقيل ٣٦ - كيف تُكتب الرواية؟ غابرييل غارسيا ماركيز ـ ترجمة صالح علمائي ٣٧ ـ الرؤية المنهجية لدراسة الأخلاق محمد الجبر ٣٨ ـ تسعة أشهر حتى الولادة ترجمة غازي أبو عقبل ٣٩ ـ مرايا صغيرة (شعر) شیرکو بیکه س ٠ ٤ - السواد (رواية) حسن حميد 11 - الجغرافية السياسية والجغرافية الستراتيجية أحمد عبد الكريم ٢ يـ السؤال الأخر فاضل الربيعي 23 ـ بم التعلل (شعر) حميد العقابي £ £ \_ الشذوذ الجنسي د. ناجي الجيوش ه ٤ ـ ليلة ناعمة (مجموعة قصصية) دينو پوزاتي، ترجمة د. منذر عياشي 27 ـ بين حدود النفي (شعر) كريم ناصر ٤٧ ـ ارتقاء المجتمعات الشرقية مجموعة من الباحثين السوفييت

## تحت الطبع

- تفاح الشيطان (رواية) احمد يوسف داود - التقد الأدبي الحديث مسر روحي الفيصل - سوسيولوجيا الرواية عبد الرزاق عيد

المعهد الفرنسي لعلم الأثرار في الشرق الأدنى نشرج. م. دانتزر مكتبة الاستشراق لبول غونتر باريس ١٩٨٥

INSTITUT FRANÇAIS
D'ORCHEOLOGIE DU PROCHE
ORIENT

d: j. M. DETZERe

LIBRAIRIE ORIENTALIST PAUL

GEUTHNER

1985

## INSTITUT FRANÇAIS D'ARCHÉOLOGIE DU PROCHE ORIENT BEYROUTH - DAMAS - AMMAN

BIBLIOTHÈQUE ARCHÉOLOGIQUE ET HISTORIQUE - TOME CXXIV

# HAURAN I

RECHERCHES ARCHÉOLOGIQUES SUR LA SYRIE DU SUD A L'ÉPOQUE HELLÉNISTIQUE ET ROMAINE

éd. J.-M. DENTZER

PREMIÈRE PARTIE

Ouvrage publié avec le concours de la Direction Générale des Relations Culturelles Scientifiques et Techniques et du Centre National de la Recherche Scientifique

> PARIS LIBRAIRIE ORIENTALISTE PAUL GEUTHNER 1985

